





و. (أبين بن المجدر الله المستفاوي



\_\_\_

## المقدّمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد:

إن من يدرس سيرة ملك من الملوك، أو عظيم من العظماء، قد يجد في تلك الدراسة المتعة، وقد يجد فيها الفائدة أيضًا، إلا أن ذلك ليس مطلوبًا منه لزامًا، فإنه لو لم يعرف ذلك الملك، أو ذلك العظيم، لم يضرّه الجهل به، ولا يلزمه إن درس سيرته أن يفقهها، أو يعمل بها، أو يدعو إليها وينشرها بين الناس. بيد أن الرسول الكريم محمدًا على لا ندرس سيرته على أنه عظيم من العظماء بيد أن الرسول الكريم محمدًا على الخلق، وأكرمهم، وأرفعهم منزلة في كل شأن من شؤونه، وإن كان هو على أعظم الخلق، وأكرمهم، وأرفعهم منزلة في كل شأن من شؤونه، وإنما ندرس سيرته على الإيمان بأنه رسول من عند الله حقًا، بعثه لهداية الناس، فقوله حق، وسيرته هدى؛ لذا وجب على كل مؤمن ومؤمنة دراسة سيرته على أولًا، وفقهها ثانيًا، والعمل بها ثالثًا، ونشرها بين لومو ودعوتهم إليها رابعًا؛ لأنه القدوة الحسنة والمثل الأعلى للأمة التي بعث لهدايتها، وقد أمرنا ربنا بذلك، فقال سبحانه: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللّهِ أَسُوةً لَمَن كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللّهِ أَسُوةً مَسَانَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللّهُ وَالْيَوْمُ ٱلْآخِرَ وَذَكَر ٱللّهُ كَثِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٢١].

ولذا؛ فإن من النقص الكبير أن يجهل المرء سيرة العظماء الذين لهم نسب به على كالخلفاء الراشدين، فإن سيرتهم تطبيق عملي لما كانوا يسيرون به معه في حياته على، وسياستهم للأمة مأخوذة من سياسته لهم، بل إن أصحابه جميعًا لا

ينبغي أن نجهل سيرتهم، لمن سمع وبلغه قوله على حين سئل عن الفرقة الناجية، فقال: «ما أنا عليه اليوم وأصحابي» (١)، وقد أمرنا ربنا في أن ندعو الله تعالى فنقول: ﴿ اَهْدِنَا الصِّرَطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الفاتحة: ٦]. ثم فسره بقوله: ﴿ صِرَطَ اللَّهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِينَ ﴾ [الفاتحة: ٧]، والذين أنعم الله عليهم هم أصحاب النبي على فهم أولى الناس دخولًا في هذه الآية، وكل من اقتدى بهم وسار على منهجهم يكون نصيبه بقدر ما حصل عليه من ذلك.

فالسيرة التي كانوا عليها هي السيرة المستقيمة التي لا اعوجاج فيها، وما كانوا كذلك إلا لأنهم تمثلوا النبي على قدوة لهم، يسيرون بسيرته، ويستنون بسنته، به يقتدون، وبهديه يعملون، وصلى الله عليه وسلم، ورضي عنهم.

وفي الآية المتقدم ذكرها بين تعالى أن الطريق المستقيم الذي كان عليه النبي على وأصحابه يخالف الطريق الذي يسير عليه المغضوب عليهم - وهم اليهود - والضالون - وهم النصارى -، وبهذا يتبين مدى الجهل العظيم الذي نشأ في الأمة علميًا أو عمليًا، إذ تشبه الكثير منهم باليهود والنصارى في الهيئات والعادات، بل وحتى في العبادات، أجهلوا الأحاديث الكثيرة التي نهى فيها النبي في أمته عن مشابهتهم؟ حتى قال في: «من تشبه بقوم فهو منهم» (٢)، وجهلوا حرصه في على مخالفتهم، حتى قالوا: ما يريد هذا الرجل - يعنون النبي في - أن يدع شيئًا من أمرنا إلا خالفنا فيه؟

لقد تحقق في هذه الآية ما أخبر به على من أن هذه الأمة ستتبع سننهم حذو القذة بالقذة، فيا أمة الإسلام ادرسوا سيرة نبيكم وأصحابه، وتشبهوا بهم يعزكم الله كما أعزهم، وينصركم كما نصرهم، فهل يرجى النصر على العدو بمن

<sup>(</sup>۱) العقيلي في الضعفاء (۲۰۷ - ۲۰۸)، وصحح الحديث الشيخ ناصر الدين الألباني في السلسلة الصحيحة (۱/ ٤٠٧)، حديث رقم (۲۰٤).

<sup>(</sup>٢) قطعة من حديث رواه الإمام أحمد في مسنده (٢/ ٩٢)، وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيح الجامع الصغير (١/ ٥٤٥) برقم (٢٨٣١).

يعمل عمله، ويسلك سبيله، ويتشبه به (١).

قال أمير المؤمنين عمر صلى النصل الله بالإسلام، فمهما ابتغينا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا الله (٢).

#### أهمية الموضوع:

١ - أن القيام بجمع وتحقيق جزء من السيرة النبوية، إذا يسر الله إتمامه حسب الخطة الموضوعة، يعد سدادًا لثغرة في المكتبة الإسلامية التي لم ولن نألوا جهدًا في دعوة الناس عمومًا، والمسلمين خصوصًا إلى الرجوع إليها، والاستفادة منها.

٢ - أن دراسة السيرة النبوية تعد درسًا عمليًا تطبيقيًا لدارسيها، والمطلعين عليها؛ لأن ذلك بيان لشيء من حياة النبي عليه وطريقته الحسنة لفهم القرآن، وتطبيق شريعة الإسلام.

٢ - أن دراسة سيرة الرسول على الجهادية تعد من الضرورات العلمية في هذا الوقت، إذ أن المسلمين اليوم يقفون على بوابة يوشك أن تفتح على لقاء بينهم وبين أعدائهم، ولذا اخترت غزوة بدر لكثرة وجوه التشابه بين الحالين.

إلى العدو عليه، ولكنهم جعلوا الإيمان الصادق، والإخلاص الذي أعد لها كل ما يقدر عليه، ولكنهم جعلوا الإيمان الصادق، والإخلاص والصبر، بديلًا عظيمًا عن هذا النقص، مما ساعدهم على تحقيق النصر، وهذه هي الحقيقة التاريخية التي أحببت أن يعرفها المسلمون من خلال هذه الدراسة؛ لأننا

<sup>(</sup>۱) من صور التشبه بالكفار في وقتنا المعاصر: الألبسة التي تلبسها النساء المسلمات، كالألبسة الضيقة، أو المفتوحة، أو البنطال، قال تعالى: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّحَ لَكُمْ الْحَجْلِيّةِ ٱلْأُولِيّ ﴾ [الأحزاب: ٣٣]، ومنها ما يُسمى دبلة الخطوبة، وهي عبارة عن خاتم يضعه كل من الزوج والزوجة في يده إشارة إلى عقد الزوجية، ومنها الاحتفال بعيد الميلاد، وهذا ما يفعله بعض المسلمين، فيحتفل بعيد ميلاده بعد مضي أربعين سنة، أو خمسين سنة، ويفعل ذلك كل سنة تقليدًا للنصارى، وغير ذلك من صور التشبه الكثيرة.

<sup>(</sup>٢) مستدرك الحاكم (١/ ١٣٠).

اليوم نوشك أن نصطدم بعدو كثير العدد والعُدد التي لا نملك منها ولا معشار ما يملك، ولفت النظر إلى بيان ما أشار إليه ربنا في في قوله تعالى: ﴿كَم مِن فِئَةٍ قَلِيكَةٍ قَلِيبَ لَهِ عَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً إِبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّكِيرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤٩].

وقوله ﷺ: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَةٌ ۚ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَكُمْ تَشَكُرُونَ اللَّهَ إِذْ تَقُولُ اللَّهُ مِن الْمَلَيْكُمْ أَن يُمِدَكُمْ رَبُّكُم فِثَكَثَةِ ءَالَافٍ مِّنَ ٱلْمَلَيْكَةِ مُنزَلِينَ ﴾ [آل عمران: ١٢٣ - ١٢٣].

• - أن غزوة بدر نزل فيها سورة كاملة، هي سورة الأنفال، مع ما نزل في غيرها من السور، كما سيأتي، وهذا يدلنا على أهميتها، وأن الله أراد منها أن تكون دروسًا ينتفع بها المسلمون في حياتهم الجهادية، وغيرها ما تُلي القرآن.

\* \* \*

## خطة البحث

مقدمة الرسالة، وتشتمل على ما يلي:

أ - أهمية الموضوع.

ب - خطة البحث.

ج - منهج الرسالة.

د - كيف وصلت لنا السيرة.

ه - مصادر السيرة النبوية.

#### تمهيد بين يدي الرسالة:

ويشتمل على حكم الجهاد، وفضله، ومتى شرع، وأسباب النصر، وآداب الجهاد والمجاهدين.

الباب الأول: غزوة بدر في القرآن الكريم والسنة النبوية، وفيه فصلان:

الفصل الأول: فضائل يوم بدر في القرآن والسنة، ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعظيم يوم بدر وبيان فضله في القرآن الكريم.

المبحث الثاني: تعظيم يوم بدر، وبيان فضله في السنة المطهرة.

المبحث الثالث: نظرة عامة لما نزل في بدر من القرآن.

الفصل الثاني: بين يدي غزوة بدر، ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الأحداث الهامة بين يدي الغزوة.

المبحث الثاني: تاريخ غزوة بدر.

المبحث الثالث: أسباب غزوة بدر.

الباب الثاني: غزوة بدر بين المؤرخين والمحدثين والمفسرين، وفيه فصلان:

الفصل الأول: أحداث المعركة في الكتاب والسنة، ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: ما قبل المعركة.

المبحث الثاني: سير المعركة.

المبحث الثالث: بعد المعركة.

الفصل الثاني: الفوائد والعبر المستفادة من غزوة بدر، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الدروس العسكرية.

المبحث الثاني: الدروس الفقهية.

المبحث الثالث: الدروس العامة.

١ - خاتمة الرسالة، وأهم النتائج.

٢ - فهارس الرسالة.

#### منهج الرسالة:

ا - قصدت إلى جمع كل ما له علاقة بغزوة بدر، ولو من بعيد، من نصوص القرآن والسنة والآثار.

Y - اعتمدت من كتب السيرة، سوى كتب التفسير والحديث، على كتاب السيرة النبوية لابن هشام، وكتاب المغازي للواقدي، فهما أهم مراجع السيرة التي اعتمدتها.

٣- لما كان الواقدي قد تُكلم فيه، كما سيأتي شرح ذلك، قدمت رواية غيره عليه عند وجودها، غير أنه في بعض المواضع يكون له فيها سياق حسن، لم أرَ إهماله لما يشتمل عليه من الإيضاح.

ع - مرويات ابن إسحاق في السيرة إما أن تكون بسند أو بدون، فإن كانت بسند فإني أخرجها وأبين الحكم عليها صحة أو ضعفًا، وما ليس كذلك فإني أتركه على حاله، إلا أن أجد له شاهدًا أو متابعًا، فإنى أذكر ذلك.

• - حرصت جهدي على تفسير الآيات المتعلقة بالموضوع، تفسيرًا واضحًا، بذكر الأحاديث والآثار، وأقوال المفسرين المبينة لها.

٦ - خرّجتُ جميع النصوص مع بيان صحتها وضعفها، حسب ما وصل إليه علمي، وفق طريقة أهل الحديث في ذلك.

٧ - حرصت على الترتيب الزمني لأحداث الغزوة، وما قبلها، وقسمت الأبواب والفصول والمباحث على ذلك، حتى تكون الصورة واضحة لدى القارئ.

 $\Lambda$  – ذكرت بعض تعليقات مَن كَتَبَ في موضوع السيرة من المعاصرين، لما رأيتها تربط وقائع السيرة بحال المسلمين، وتنبه على مواضع العبرة فيها، مع عزو ذلك إلى مواضعه.

9 - وقفت بنفسي على موقع المعركة، وحاولت التعرف على الطريق الذي سلكه النبي على بدر، والعودة منها إلى المدينة، ليكون أجلى للحقيقة في نفسي، وصورت ما استطعت من ذلك بملاحق في آخر الرسالة.

١٠ - وضعت فهارس منوعة، تسهيلًا للرجوع إلى مواد الرسالة.

#### كيف وصلت لنا السيرة:

كما اهتم رجال هذه الأمة بنقل شريعة الإسلام للأجيال المتعاقبة حفظًا، ورواية، ودراية، بنقل الثقات عن الثقات إجمالًا وتفصيلًا، وكانت الميزة التي امتازت بها هذه الأمة على سائر الأمم: الاهتمام برجال الأسانيد الناقلين للأخبار، والأحكام تدقيقًا، وتحقيقًا، حتى أصبح علم الرجال من العلوم التي لا يستغنى عنها المسلمون في كل الأزمنة والأوقات، لأن بها حفظ الدين من

الضياع، فكذلك نقل لنا الأثبات عن الأثبات سيرة المصطفى على ورحلوا إلى البلدان المتباعدة يجمعون الأخبار من حامليها؛ ليظهروا سيرة النبي على متكاملة متناسقة، وألفوا فيها الكتب، وتعلمها الأبناء عن الآباء، كما كانوا يتعلمون القرآن، والحديث، واشتغل كثير من العلماء بتأليف كتب خاصة بسيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، جامعين أخباره ورحلاته في الجهاد، وسائر حياته على ناقلين ذلك بأسانيد عمن رأى وسمع، وشارك من الصحابة والتابعين هي المتبايد عمن رأى وسمع، وشارك من الصحابة والتابعين

ولعل أول من اهتم بكتابة السيرة النبوية عمومًا هو عروة بن الزبير المتوفى سنة (٩٢هم)، ثم أبان بن عثمان المتوفى سنة (٩٢هم)، ثم وهب بن منبه المتوفى سنة (١١٠هم) ثم شرحبيل بن سعد المتوفى سنة (١٢٣هم)، ثم ابن شهاب الزهري المتوفى سنة (١٢٤هم)، على أن الكثير من أحداث السيرة النبوية منثورٌ في كتاب الله تعالى، وفي بطون كتب السنة التي تهتم من سيرته على بأقواله وأفعاله، ولا سيما فيما يتعلق منها بالتشريع، غير أن جميع ما كتبه هؤلاء قد باد وتلف مع الزمن، فلم يصل إلينا منه شيء، ولم يبق منه إلا بقايا متناثرة، روى بعضها الطبري، ويقال إن بعضها الآخر - وهو جزء مما كتبه وهب بن منبه - محفوظ في مدينة هايدلبرج بألمانيا، ولكن جاء في الطبقة التي تلي هؤلاء من تلقف كل ما كتبوه، فأثبتوا جله في مدوناتهم التي وصل إلينا معظمها بحمد الله وتوفيقه، ولقد كان في مقدمة هذه الطبقة محمد بن إسحاق، المتوفى سنة (١٥١هم)، وقد اتفق الباحثون على أن ما كتبه محمد بن إسحاق يُعدّ من أوثق ما كتب في السيرة النبوية في ذلك (١)، ولئن لم يصل إلينا كتابه المغازي بذاته، إلا أن أبا محمد عبد الملك المعروف بابن هشام قد جاء من بعده فروى لنا كتابه هذا مهذبًا منقحًا، الملك المعروف بابن هشام قد جاء من بعده فروى لنا كتابه هذا مهذبًا منقحًا، ولم يكن قد مضى على تأليف ابن إسحاق له أكثر من خمسين سنة.

يقول ابن خلكان: «وابن هشام هذا هو الذي جمع سيرة رسول الله على من

<sup>(</sup>۱) انظر: عيون الأثر لابن سيد الناس، ترجمة محمد بن إسحاق ص٤٥ - ٦٧، وسير أعلام النبلاء (١) د (١٠/ ٢٨٤ - ٢٧٤).

المغازي والسير، لابن إسحاق، وهذبها ولخصها، وهي السيرة الموجودة بأيدي الناس، والمعروفة بسيرة ابن هشام»(١).

وممن كتب في السيرة النبوية والمغازي كذلك محمد بن عمر الواقدي، قال ابن سيد الناس: «وذكره الخطيب أبو بكر، وقال: هو ممن طبق شرق الأرض وغربها ذكره، ولم يخف على أحد عرف أخبار الناس أمره، وسارت الركبان بكتبه في فنون العلم من المغازي والسير، والطبقات، وأخبار النبي على وقته، وبعد وفاته على وكتب الفقه، واختلاف الناس في الحديث، وغير ذلك، وكان جوادًا كريمًا مشهورًا بالسخاء.اه(٢).

وفي هذه المقدمة سأترجم لابن إسحاق، والواقدي، وابن هشام فقد نقلوا إلينا كثيرًا من أحداث السيرة والمغازي، مما يرد ذكره في هذه الرسالة.

#### مصادر السيرة النبوية:

أُولًا: كتاب الله تعالى: فهو المعتمد الأول في معرفة الملامح العامة لحياة النبي ﷺ، وفي الاطلاع على المراحل الإجمالية لسيرته الشريفة.

ثانيًا: كتب السنة النبوية، وهي تلك التي كتبها أئمة الحديث المعروفون بصدقهم، وأمانتهم، كالكتب الستة، وموطأ الإمام مالك، ومسند الإمام أحمد، وغيره، وإن كانت عناية هذه الكتب الأولى إنما تنصرف إلى أقوال رسول الله وأفعاله من حيث أنها مصدر تشريع، لامن حيث هي تاريخ يدون، ولذلك رتبت أحاديث كثيرة من هذه الكتب على أبواب الفقه، ورتبت بعضها على أسماء الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث، ولم يراع فيها التتابع الزمني للأحداث.

ثالثًا: الكتب المتخصصة في سيرة النبي على وقد نقلت سيرته عليه الصلاة والسلام عن طريق الصحابة، وزوجاته علي ، فإنه ما من صحابي كان مع

<sup>(</sup>١) انظر: وفيات الأعيان (١/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير (١/ ٦٧ - ٦٨).

رسول الله على في مشهد من مشاهد سيرته إلا ورواه لسائر الصحابة، ولمن بعده أكثر من مرة.اه(١).

#### محمد بن إسحاق:

قال ابن حجر كَالله: محمد بن إسحاق بن يسار، الإمام في المغازي، مختلف في الاحتجاج به، والجمهور على قبوله في السير، وقد استفسر من أطلق عليه الجرح، فبان أن سببه غير قادح، وأخرج له مسلم في المتابعات، وله في البخاري مواضع عديدة معلقة عنه، وموضع واحد قال فيه: قال إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق، فذكر حديثًا.اه(٢).

وقال الذهبي: لسنا ندعي في أئمة الجرح والتعديل العصمة من الغلط النادر، ولا من الكلام بنفس حاد فيمن بينهم وبينه شحناء وإحنة (٣)، وقد علم أن كثيرًا من كلام الأقران بعضهم في بعض مهدر لا عبرة به، ولا سيما إذا وثق الرجل جماعة يلوح على قولهم الإنصاف، وهذان الرجلان كل منهما قد نال من صاحبه، لكن أثر كلام مالك في محمد بعض اللين، ولم يؤثر كلام محمد فيه ولا ذرة، وارتفع مالك وصار كالنجم، والآخر فله ارتفاع بحسبه، ولا سيما في السير، وأما في أحاديث الأحكام فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن، إلا فيما شذ فيه، فإنه يُعد منكرًا هذا الذي عندي في حاله والله أعلم (٤).اه.

وما قاله الذهبي من التفصيل قوي، وهو مما تميل إليه النفس.

#### عبد الملك بن هشام:

قال الذهبي: عبد الملك بن هشام بن أيوب، العلامة النحوي أبومحمد الذهلي السدوسي، وقيل الحميري المعافري البصري، نزيل مصر، هذب السيرة النبوية، وسمعها من زياد البكائي، صاحب ابن إسحاق، وخفف من أشعارها،

<sup>(</sup>۱) انظر: فقه السيرة للبوطي ص٢٢. (٢) هدي الساري ص٥٥٨.

<sup>(</sup>٣) الإحنة: الحقد والضغن، المعجم الوسيط (١/ ٨٠).

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء (٧/ ٠٤ - ١٤).

وروى فيها مواضع عن عبد الوارث بن سعيد، وأبي عبيدة رواها عنه محمد بن حسن القطان، وعبد الرحيم بن عبد الله البرقي، وأخوه أحمد البرقي، وله مصنف في أنساب حمير وملوكها، والأصح أنه ذهلي كما ذكره أبو سعيد بن يونس، وأرخ وفاته في ثالث عشر ربيع الآخر سنة ثمان عشرة ومائتين (١).

وساق الدارقطني بسنده إلى المزني قال: قدم علينا الشافعي، وكان بمصر عبد الملك بن هشام صاحب المغازي، وكان علامة أهل مصر بالعربية والشعر، فقيل له في السير إلى الشافعي، فتثاقل، ثم ذهب إليه، فقال: «ما ظننت أن الله خلق مثل الشافعي».

وساق الذهبي بسنده إلى عبد الملك بن هشام قال: حدثنا زياد بن عبد الملك عن ابن إسحاق، فذكر الكتاب، وكان ابن هشام نحويًا أديبًا، إخباريًا فاضلًا يَعْلَقُهُ (٢).

#### الواقدي:

هو محمد بن عمر الأسلمي، مولاهم الواقدي، المدنى القاضي.

قال ابن حجر عنه في التقريب: محمد بن عمر بن واقد الأسلمي، نزيل بغداد، متروك، مع سعة علمه، من التاسعة، مات سنة سبع ومائتين، وله ثمان وسبعون سنة (٣).

قال الذهبي في ترجمته: هو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي، مولاهم الواقدي المدني القاضي، صاحب التصانيف والمغازي، العلامة، الإمام، أبو عبد الله، أحد أوعية العلم، على ضعفه المتفق عليه، ولد بعشر العشرين ومائة، وطلب العلم عام بضعة وأربعين، وسمع من صغار التابعين، فمن بعدهم

<sup>(</sup>١) انظر: سير أعلام النبلاء (١٠/ ٢٨٨ - ٢٢٩).

<sup>(</sup>۲) انظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي، جزء حوادث ووفيات من (۲۱۱ - ۲۲۰هـ) ص ۲۸۱ - ۲۸۱ وسير أعلام النبلاء للذهبي (۱۰/ ۲۲۸ - ۲۲۹) قلت: والكتب التي ترجمت لعبد الملك بن هشام، ترجمت له ترجمة مختصرة، ولم تتوسع فيها.

<sup>(</sup>٣) ص ٤٩٨ برقم (٦١٧٥).

بالحجاز والشام، وغير ذلك، وجمع فأوعى، وخلط الغث بالسمين، والخرز بالدر الثمين، فاطّرحوه لذلك، ومع هذا فلا يستغنى عنه في المغازي وأيام الصحابة وأخبارهم (١).

وقال في موضع آخر: وقد تقرر أن الواقدي ضعيف، يُحتاج إليه في الغزوات والتاريخ، ونورد آثاره من غير احتجاج، أما في الفرائض فلا ينبغي أن يُذكر، فهذه الكتب الستة، ومسند أحمد، وعامة من جمع في الأحكام، نراهم يترخصون في إخراج أحاديث أناس ضعفاء، بل ومتروكين، ومع هذا لا يخرجون لمحمد بن عمر شيئًا، مع أن وزنه عندي أنه مع ضعفه يكتب حديثه، ويروى؛ لأني لا أتهمه بالوضع، وقول من أهدره فيه مجازفةٌ من بعض الوجوه، كما أنه لا عبرة بتوثيق من وثقه كيزيد، وأبي عبيد، والصاغاني، والحربي، ومعن، وتمام عشرة محدثين، إذ قد انعقد الإجماع اليوم على أنه ليس بحجة، وأن حديثه في عداد الواهي، حَنِيْنُهُ (٢).

الراجح: أن الواقدي ضعيف، يؤخذ عنه في السير والمغازي، وأخبار الصحابة، فإنه إمام في ذلك، لكن لا يحتج بأخباره، وما ذكره الذهبي من التفصيل في حاله قوي، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٩/ ٤٥٤ - ٥٥٤).

<sup>(</sup>۲) سير أعلام النبلاء (۹/ ۲۹\$)، انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (۲۲/ ۱۸۰ - ۱۸۸)، وسير أعلام النبلاء (۹/ ۲۹\$).

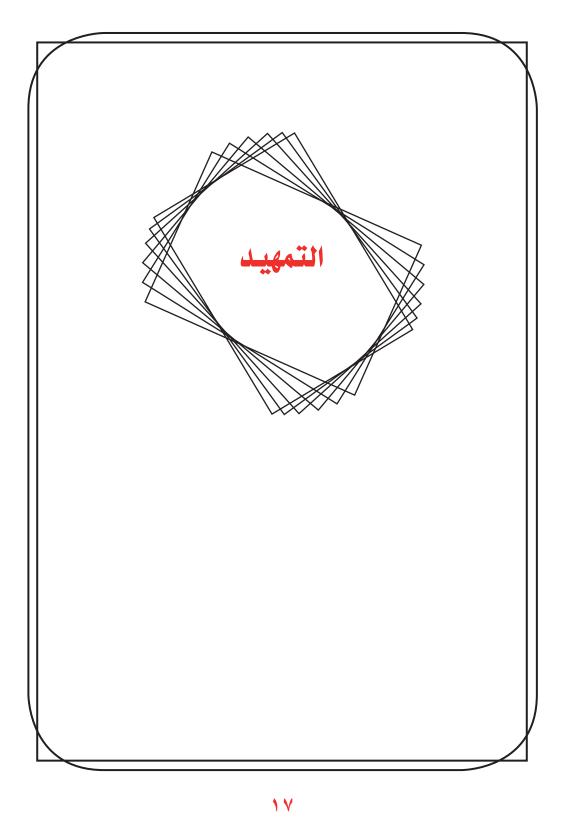

## مشروعية الجهاد

الحمد لله القائل: ﴿وَجَهِدُواْ فِي ٱللّهِ حَقّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ ٱجْتَبَكُمُ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱللّهِ عَقَ جِهَادِهِ ۚ هُوَ ٱجْتَبَكُمُ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ ﴾ [الحج: ٧٨].

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن لَنَصُرُواْ اللهَ يَصُرُكُمْ وَيُثَيِّتُ أَقَدَامَكُمْ ﴾ [محمد: ٧].

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله، أفضل المجاهدين، وأصدق العاملين، وأنصح العباد أجمعين، صلى الله وسلم عليه، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الصادقين الذين باعوا أنفسهم لله، وجاهدوا في سبيله، حتى أظهر الله بهم الدين، وأعز بهم المؤمنين، وأذل بهم الكافرين، فأكرم مثواهم، وجعلنا من أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

فإن الجهاد في سبيل الله من أفضل ما تقرب به المتقربون، وتنافس فيه المتنافسون، وما ذاك إلا لما يترتب عليه من إعلاء كلمة الله ونصر دينه، ونصر عباده المؤمنين، وقمع الظالمين والمنافقين الذين يصدون الناس عن سبيله، ويقفون في طريقه، ولما يترتب عليه أيضًا من إخراج العباد من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، وغير ذلك من المصالح التي تخص المؤمنين، وتعم الخلائق أجمعين.

أولًا: تعريف الجهاد لغة واصطلاحًا

تعريف الجهاد لغة:

قال في المصباح المنير: «الجُهد بالضم في الحجاز، وبالفتح في غيرهم:

الوسع والطاقة، وقيل المضموم الطاقة، والمفتوح المشقة، والجهد بالفتح لا غير النهاية والغاية، وهو مصدر من جهد في الأمر جهدًا من باب نفع إذا طلب حتى بلغ غايته في الطلب... وجاهد في سبيل الله جهادًا، واجتهد في الأمر بذل وسعه وطاقته في طلبه ليبلغ مجهوده ويصل إلى نهايته»(١).

#### تعريف الجهاد اصطلاحًا:

قال الجرجاني: «هو الدعاء إلى الدين الحق»(٢).

وقال الحافظ ابن حجر: «الجهاد بذل الجهد في قتال الكفار.

ويُطلق أيضًا على مجاهدة النفس والشيطان والفساق، فأما مجاهدة النفس فعلى تعلُّم أمور الدين، ثم على العمل بها، ثم على تعليمها، وأما مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات، وما يزينه من الشهوات، وأما مجاهدة الكفار فتقع باليد والمال واللسان والقلب، وأما مجاهدة الفساق، فتكون باليد، ثم باللسان، ثم بالقلب» (۳).

## ثانيًا: متى شرع الجهاد؟

قال ابن كثير كَلْهُ: "وإنما شرع تعالى الجهاد في الوقت الأليق به؟ لأنهم لما كانوا بمكة كان المشركون أكثر عددًا، فلو أمر المسلمون وهم أقل من العشر بقتال الباقين لشق عليهم، ولهذا لما بايع أهل يثرب ليلة العقبة رسول الله على وكانوا نيفًا وثمانين قالوا: يا رسول الله، ألا نميل على أهل الوادي - يعنون أهل منى - ليالي منى، فنقتلهم، فقال رسول الله على ألهرهم، لم أومر بهذا» (٤)، فلما بغى المشركون وأخرجوا النبي على من بين أظهرهم، وهموا بقتله، وشردوا أصحابه شذر مذر، فذهب منهم طائفة إلى الحبشة،

<sup>(</sup>۲) التعريفات، ص۸۰.

<sup>(</sup>۱) ص۱۱۲.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٦/٣).

<sup>(</sup>٤) قطعة من حديث رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبيه كعب بن مالك به، (٢٥/ ٩٤ - ٩٥) برقم (١٥٧٩٨)، وقال محققوه: حديث قوي، ومحمد بن إسحاق وإن كان مدلسًا فقد صرح بالسماع، وباقى رجال الإسناد ثقات.

وآخرون إلى المدينة، فلما استقروا بالمدينة وافاهم رسول الله على، واجتمعوا عليه وقاموا بنصره، وصارت لهم دار إسلام، ومعقلًا يلجؤون إليه، شرع الله جهاد الأعداء، فكانت هذه الآية أول ما نزل في ذلك»(١)، فقال تعالى: ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقُنتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواً وَإِنَّ اللّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (إِنَّ اللّهَ الذّينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا اللّهُ وَلَوْلاً دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ هَلَدِّمَتُ صَوْمِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوْتُ وَمَسَاحِدُ يُذْكَرُ فِهَا اللهُ اللهِ كَثِيرً وَلَيَا اللهُ مَن يَنصُرُهُ وَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ كَثِيرً وَلَيْكَ اللهُ مَن يَنصُرُهُ وَلِيكَ اللهُ لَقُوعِكُ عَزِيزٌ ﴾ [الحج: ٣٩-٤٠].

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قال: لما أُخرج النبي على من مكة، قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، ليهلكن، قال ابن عباس: فأنزل الله: ﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقُلَتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواً ﴾، قال أبو بكر: فعرفت أنه سيكون قتال. قال ابن عباس: وهي أول آية نزلت في القتال (٢).

قال ابن القيم كَلْمُهُ: «فلما استقر رسول الله على بالمدينة، وأيده الله بنصره بعباده المؤمنين الأنصار، وألّف بين قلوبهم بعد العداوة والإحن التي كانت بينهم، فمنعته أنصار الله وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمر، وبذلوا نفوسهم دونه، وقدموا محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج، وكان أولى بهم من أنفسهم، رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة، وشمروا لهم عن

تفسیر ابن کثیر (۳/ ۲۲۵).

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد (١/ ٢١٦)، قال الحافظ الدارقطني في كتابه العلل (١/ ٢١٤): هو حديث يرويه الثوري عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، واختلف عنه، فوصله إسحاق الأزرق، ووكيع من رواية ابنه سفيان عنه، والأشجعي عن الثوري، وأرسله غيرهم فلم يذكر ابن عباس، ورواه الفريابي عن قيس بن الربيع عن الأعمش متصلًا، وقيل عن الفريابي عن الثوري ولا يصح، والمحفوظ عنه عن قيس.اه.

ورجح الشيخ مقبل الوادعي في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول ص١٣٩ - ١٤٠ أن الحديث مرسل، لكن يشهد له ما أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٦/ ٤١١) برقم (١١٣٤٦) من حديث الزهري أنه قال: أول آية نزلت في القتال، كما أخبرني عروة عن عائشة: ﴿ أُونَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ إِلَّنَهُمُ فَلُكُونَ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمُ لَقَدِيرٌ ﴾. قال ابن حجر في الفتح (٧/ ٢٨٠): إسناده صحيح.

ساق العداوة والمحاربة، وصاحوا بهم من كل جانب، والله سبحانه يأمرهم بالصبر، والعفو والصفح، حتى قويت الشوكة، واشتد الجناح، فأُذن لهم حينئذ في القتال، ولم يفرضه عليهم، فقال تعالى: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَالَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواً وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ [الحج: ٣٩]»(١).

قال الشيخ ابن باز رَخِلُتْهُ: «وقد كان الجهاد في الإسلام على أطوار ثلاثة:

الطور الأول: الإذن للمسلمين في ذلك من غير إلزام لهم، كما في قوله سبحانه: ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَالَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ [الحج: ٣٩].

الطور الثاني: الأمر بقتال من قاتل المسلمين، والكف عمن كف عنهم، وفي هذا النوع نزل قوله تعالى: ﴿ لا ٓ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ قَد تَبَيّنَ ٱلرُّشُدُ مِنَ ٱلْغَيِّ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]. وقوله تعالى: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَبِّكُو ۖ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُو ۗ وَلا فَلْيَكُو ۗ فَلَ اللهِ ٱللهِ ٱللهِ ٱللهِ ٱللهِ ٱللهِ ٱللهِ اللهِ ٱللهِ اللهِ اللهِ وَلا فَلَيكُو وَلا نَعْتَدُوا ۚ إِنَّ ٱللهَ لا يُحِبُ ٱلمُعْتَدِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٠]. في قول جماعة من أهل العلم، وقوله تعالى: ﴿ وَدُواْ لَوْ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلا نَتَخِذُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَإِن تَوَلَّواْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ وَلا نَضِيلٍ ٱللهِ فَإِن تَوَلَّواْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ وَلا نَضِيلٍ اللهِ فَإِن تَوَلَّواْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ وَلا نَضِيلِ ٱللهِ فَإِن تَوَلَّواْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ وَلا نَضِيلٍ ﴾ [النساء: ٨٩].

الطور الثالث: جهاد المشركين مطلقًا، وغزوهم في بلادهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ليعم الخير أهل الأرض، وتتسع رقعة الإسلام، ويزول من طريق الدعوة دعاة الكفر والإلحاد، وينعم العباد بحكم الشريعة العادل، وتعاليمها السمحة، وليخرجوا بهذا الدين القويم من ضيق الدنيا إلى سعة الإسلام، ومن عبادة الخلق إلى عبادة الخالق سبحانه، ومن ظلم الجبابرة إلى عدل الشريعة وأحكامها الرشيدة، وهذا هو الذي استقر عليه أمر الإسلام، وتوفي عليه نبينا محمد المرافق في سورة براءة، وهي آخر ما نزل: ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشَهُرُ ٱلْحُرُمُ وأَنزل الله فيه قوله عليه في سورة براءة، وهي آخر ما نزل: ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشَهُرُ ٱلْحُرُمُ

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (۳/ ۲۹ - ۷۰).

فَأَقُنُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥]. وقوله سبحانه: ﴿ وَقَالِلُوهُمْ حَتَىٰ لاَ تَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُهُ لِللّهِ ﴾ [الأنفال: ٣٩]. إلى أن قال وَعَلِيهُ: وبهذا يعلم كل من له أدنى بصيرة أن قول من قال من كُتاب العصر وغيرهم: إن الجهاد شُرع للدفاع فقط غير صحيح، والأدلة التي سبق ذكرها وغيرها تخالفه (١)، وإنما الصواب هو ما ذكرنا في التفصيل السابق، كما قرر ذلك أهل العلم والتحقيق، ومن تأمل سيرة النبي على وسيرة أصحابه في جهاد المشركين، اتضح له ما ذكرنا، وعرف مطابقة ذلك لما سلف من الآيات والأحاديث» (١).

## ثالثًا: حكم الجهاد ومراتبه وفضله

والجهاد فرض كفاية إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين، قال تعالى: ﴿ وَمَا كَاكَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَةً فَلُولًا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْ مُلِّ فَرَقَةٍ مِنَا لَهُ وَمَا كَاكَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَةً فَلُولًا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْ مُلِّ فَرَعُهُمْ طَآبِفَةً لِيَكَفَقَهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓا إِلَيْهِمُ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ ﴾ [التوبة: ١٢٢].

## ويكون الجهاد فرض عين في أحوال، منها:

إذا حضر المسلم المكلف القتال، والتقى الزحفان، وتقابل الصفان، قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاتَنْبُتُواْ وَاَذْكُرُواْ الله كَيْرًا لَعَيْدًا لَعَيْدُمْ فَعُكَةً فَاتْبُتُواْ وَاَذْكُرُواْ اللّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ فَقُلِحُونَ ﴾ [الأنفال: ٤٥].

وقال سبحانه: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ﴿ فَا يَوْمَ لِهِ لِلَّهِمْ يَوْمَ لِذِ كُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ

<sup>(</sup>۱) يشير إلى قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشُهُرُ ٱلْخُرُمُ فَاقَنْلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَنُّمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَآحَصُرُوهُمْ وَآحَصُرُوهُمْ وَآحَصُرُوهُمْ وَآحَصُرُوهُمْ وَآحَصُرُوهُمْ وَآفَدُواْ لَهُمْ كُلّ مَصَلّاً ﴾ [التوبة: ٥]. وقول النبي ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله» أخرجه البخاري في صحيحه ص٢٨ برقم (٢٠) كتاب الإيمان، الإيمان، باب ﴿ فَإِن تَابُواْ وَآقَامُواْ ٱلصَّلَوةَ ﴾، ومسلم في صحيحه ص٤٤ برقم (٢٢)، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة.

<sup>(</sup>٢) انظر: فضل الجهاد والمجاهدين ص٢٦ - ٢٧.

## بَآءَ بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُونَهُ جَهَنَّمُ وَبِثُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [الأنفال: ١٥-١٦].

وذكر النبي علي أن التولي يوم الزحف من السبع الموبقات (١).

ومنها إذا احتل العدو بلدًا من بلدان المسلمين، تعيَّن على أهل هذا البلد قتاله وإخراجه منها، ويجب على المسلمين أن ينصروا ذلك البلد إذا عجز أهله عن إخراج العدو.

ويبدأ الوجوب بالأقرب فالأقرب، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَائِلُواْ اللَّهِ مَعَ الْمُنَّقِينَ ﴾ ٱلَّذِينَ عَلَمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ [التوبة: ١٢٣].

ومنها أن يستنفر الإمام المسلم العادل المسلمين للجهاد في سبيل الله (٢). قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا اللَّهِ يَا اللَّهِ اللهُ اللَّهُ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهُ اللهُ تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا اللَّهِ عَامَنُواْ مَا لَكُمُ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهُ اللهُ

عن ابن عباس في أن النبي على قال: «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استُنفرتُم فانفروا»(٣).

قال ابن القيم كَرِّلَتْهُ: الجهاد أربع مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد المنافقين.

### فجهاد النفس أربع مراتب أيضًا:

إحداها: أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق، الذي لا فلاح لها، ولا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، ص٣٣٥ برقم (٢٧٦٦)، كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ... ﴾، ومسلم في صحيحه ص٣٣ برقم (٨٩)، كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه.

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  انظر: المغني لابن قدامة  $(\Lambda/\Lambda)$ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٢/ ٢٠٢) برقم (٢٧٨٣)، كتاب الجهاد والسير، باب فضل الجهاد والسير، وصحيح مسلم (٢/ ٩٨٦) برقم (١٣٥٣)، كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام.

سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين.

الثانية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها.

الثالثة: أن يجاهدها على الدعوة إليه، وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات، ولا ينفعه علمه، ولا ينجيه من عذاب الله.

الرابعة: أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله، وأذى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله، فإذا استكمل هذه المراتب الأربع، صار من الربانيين، فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يُسمى ربانيًا حتى يعرف الحق، ويعمل به، ويعلمه، فمن علم وعمل، وعلّم فذاك يُدعى عظيمًا في ملكوت السماوات.

#### وأما جهاد الشيطان فمرتبتان:

الأولى: جهاده على دفع ما يُلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان.

الثانية: جهاده على دفع ما يُلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات، فالمرتبة الأولى يكون بعدها اليقين، والثانية يكون بعدها الصبر، قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اللَّهُ لِي يَكُونَ بعدها أَيِمَّةً يَهْدُونَ بِإِمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواً وَكَانُوا بِعَالِينَا يُوقِنُونَ ﴾ [السجدة: ٢٤].

فأخبر الله ﷺ أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين، فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة، واليقين يدفع الشكوك والشبهات.

وأما جهاد الكفار والمنافقين فمراتبه أربعة: بالقلب، واللسان، والمال، والنفس. وجهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان.

وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فعلى ثلاث مراتب: باليد إذا قدر، فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه.

فهذه ثلاث عشرة مرتبة من الجهاد، وقال على: «من مات ولم يغز، ولم

يحدث به نفسه، مات على شعبة من النفاق»(١)(١).

ومما ورد في فضل الجهاد والمجاهدين من الكتاب والسنة، أن الجهاد في سبيل الله التجارة الرابحة، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ الجهاد في سبيل الله التجارة الرابحة، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ الْكُورُ عَلَى تِجَرَةِ نُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيم ﴿ فَوْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَلِكُرُ وَالْفُرِيكُم فَيْ فَرَا لَكُورُ اللهِ اللهِ بِأَمْوَلِكُرُ مَن اللهِ عَلَيْ اللهُ وَرَسُولِهِ وَتُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَلِكُرُ وَاللهُ مَن اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَدْنَ ذَلِكَ الفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَدْنَ فَلُونَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَلِكَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ وَيَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الصف: ١٠ - ١٣].

ومنها أن الغدوة (٣)، والروحة (٤) في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، عن سهل بن سعد رضي النبي على الله خير من الدنيا وما الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله، أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها» (٥).

ومنها أن درجات المجاهدين في سبيل الله عالية، عن أبي هريرة والله عن النبي عن أبي الله عن النبي عن النبي عن النبي الله قال: «إن في الجنة مائة درجة، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة، وأعلى الجنة»، أراه قال: «وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة».

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم (۳/ ۱۷ ۱۵) برقم (۱۹۱۰) کتاب الإمارة، باب ذم من مات ولم یغز ولم یحدث نفسه بالغزو.

<sup>(</sup>Y) it llast (7/ P - 11).

<sup>(</sup>٣) الغدوة: الفتح المرة الواحدة من الغدو، وهو الخروج في أي وقت كان من أول النهار إلى انتصافه، انظر: النهاية في غريب الحديث (٣/ ٣٤٣)، ومختار الصحاح ص١١٠، وفتح الباري (٦/ ١٤).

<sup>(</sup>٤) الروحة: المرة الواحدة من الرواح، وهو الخروج في أي وقت كان من زوال الشمس إلى غروبها، انظر: النهاية في غريب الحديث (٣/ ٢٤٣)، ومختار الصحاح ص١١٠، وفتح الباري (٦/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٢/ ٣٢٩) برقم (٢٨٩٢)، كتاب الجهاد والسير، باب فضل رباط يوم في سبيل الله، وصحيح مسلم (٣/ ١٥٠٠) برقم (١٨٨١)، كتاب الإمارة، باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري (٢/ ٣٠٤)، برقم (٢٧٩٠)، كتاب الجهاد والسير، باب درجات المجاهدين في سبيل الله.

ومنها أرواح الشهداء تسرح في الجنة، سئل عبد الله بن مسعود على عن هذه الآية: ﴿ وَلَا تَحْسَبُنَّ ٱلنِّينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللّهِ أَمُونَا بُلُ أَحْيَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ هذه الآية: ﴿ وَلَا تَحْسَبُنَّ ٱلنِّينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللّهِ أَمُونَا بُلُ أَحْيَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٩]. قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال: أرواحهم في جوف طير خضر، لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع عليهم ربهم اطلاعة، فقال: هل تشتهون شيئًا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا(١).

ومنها: فضل المجاهدين على القاعدين، قال تعالى: ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلظَّرَرِ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ مَرَجَةً وَكُلًا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسَنَى ۚ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى ۚ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى ۚ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجًرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٩٥].

ومنها: أن المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم.

عن أبي هريرة على أن النبي على قال: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القائت بآيات الله، لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله»(٢)، وغيرها من النصوص.

## رابعًا: آداب الجهاد والمجاهدين

فعن سليمان بن بريدة عن أبيه عن عائشة في قالت: كان رسول الله على إذا أمر أميرًا على جيش أو سرية (٣) أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرًا، ثم قال: «اغزوا باسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزُوا

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (٣/ ١٥٠٢ - ١٥٠٣) برقم (١٨٨٧)، كتاب العتق، باب ذكر سعاية العبد.

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري (۲/ ۳۰۲)، برقم (۲۷۸۷)، كتاب الجهاد والسير، باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، وصحيح مسلم (۳/ ۱۲۹۸) برقم (۱۸۷۸)، كتاب الإمارة، باب فضل الشهادة في سبيل الله.

<sup>(</sup>٣) سرية: هي الطائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدو، انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/٣١٣).

ولا تَغُلُّوا(۱)، ولا تغْدِروا(۲)، ولا تمثُلوا(۳)، ولا تقتُلُوا وليدًا(٤)، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال) فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم، ثم ادعهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين، وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم إن أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تُخفروا ذمة الله (٥)، وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تتجعل لهم نمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تُخفروا ذمة الله (٥)، وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تبنهم على حكم الله فيهم أم لا (100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100

وعن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن امرأة وُجدت في بعض مغازي النبي على مقتولة، فأنكر رسول الله على قتل النساء والصبيان (٧).

<sup>(</sup>١) ولا تغلوا: الغلول هو الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة قبل القسمة، النهاية في غريب الحديث (٢٨ . ٣٨)

<sup>(</sup>٢) ولا تغدروا: الغادر هو الذي يواعد على أمر لا يفي به، شرح مسلم للنووي  $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ .

<sup>(</sup>٣) لا تمثلوا: قال في النهاية لغريب الحديث: (مثل) فيه «أنه نهى عن المثلة» يقال: مثلت بالحيوان، أمثل به مثلًا إذا قطعت أطرافه وشوهت به، ومثلت بالقتيل إذا جدعت أنفه أو أذنه، أو مذاكيره، أو شيئًا من أطرافه، والاسم المثلة، فأما مَثَّل بالتشديد فهو للمبالغة. اه (٤/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٤) وليدًا: أي صبيًا، شرح صحيح مسلم للنووي (٤/ ٣٧).

<sup>(</sup>٥) ذمة الله: الذمة هنا العهد.

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم ص٧٢٠ برقم (١٧٣١)، كتاب الجهاد والسير، باب جواز الإغارة.

<sup>(</sup>۷) صحيح البخاري (۲/ ۲۳۲۲)، برقم (۳۰۱٤)، كتاب الجهاد والسير، باب قتل الصبيان في الحرب، وصحيح مسلم (۳/ ۱۳۲٤)، برقم (۱۷٤٤)، كتاب الجهاد والسير، باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب.

وعن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق بعث جيوشًا إلى الشام، وخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان، وكان أمير رُبع من تلك الأرباع، فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر: إما أن تركب وإما أن أنزل، فقال أبو بكر: ما أنت بنازل، وما أنا براكب، إني أحتسب خُطاي هذه في سبيل الله، ثم قال له: إنك ستجد قومًا زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له، وستجد قومًا فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف.

وإني موصيك بعشر: «لا تقتلن امرأة ولا صبيًا ولا كبيرًا هَرِمًا، ولا تَقْطعن شجرًا مُثْمرًا، ولا تُخربن عامرًا، ولا تَعْقِرن شاة، ولا بعيرًا إلا لَمَأْكَلَة، ولا تَحْرقن نخلًا، ولا تُخرقن نخلًا، ولا تُغلل، ولا تجبُن»(١).

"وعلى القائد أن يجعل سلاحه في حربه تقوى الله وحده، وكثرة ذكره والاستعانة به، والتوكل عليه، والفزع إليه، ومسألته التأييد والنصر، والسلامة والظفر، وأن يعلم أن ذلك إنما هو من الله جل ثناؤه لمن شاء من خلقه كيف يشاء، لا بالقوة ولا بالحيلة، وأن يبرأ إليه جل وعز من الحول والقوة، في كل أمر ونهي، ووقت وحال، وألا يدع الاستخارة لله في كل ما يعمل به، وأن يترك البغي والحقد، وينوي العفو، ويترك الانتقام عند الظفر، إلا ما كان لله فيه رضا، وأن يستعمل العدل، وحسن السيرة، والتفقد للصغير والكبير بما فيه مصلحة رعيته، وأن يعتمد في كل ما يعمل به في حربه طلب ما عند ربه هي؛ ليجتمع له خيري الدنيا والآخرة» (٢).

## خامسًا: من أسباب النصر على الأعداء

أُولًا: الإيمان بالله، والعمل الصالح، قال تعالى: ﴿ إِنَّا لَنَكُمُ رُسُلَنَا وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّاللَّهُ وَاللَّلَّالَّالِمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

<sup>(</sup>۱) موطأ مالك (۲،۲،۷).

<sup>(</sup>٢) منهج الإسلام في السلم والحرب، العقيد محمد العلى ص٣٣٦.

والمؤمنون الموعودون بالنصر هم الموصوفون بقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ اللَّهِ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ، زَادَتُهُمْ إِيمَننًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَّكُلُونَ ﴾ [الأنفال: ٢].

وقال تعالى: ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرٌ وَعَكِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِيكِ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِيكِ ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱللَّذِيكِ ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَ لَهُمْ دِينَهُمُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونِ فِي شَيْئًا وَمَن كَفَر بَعْدَ ذَلِكَ وَلَيْكِيكُ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾ [النور: ٥٥].

ثانيًا: الإخلاص والصدق في نصر دين الله تعالى، قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ إِلَا مُكَنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُواْ ٱلصَّكُوةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَأَمْرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَواْ عَنِ ٱلْمُنكُرِ وَلِلَّهِ عَنِقِبَهُ ٱلْأَمُورِ ﴾ [الحج: ٤١]. وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن نَصُرُواْ اللّهَ يَصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ ﴾ [محمد: ٧].

ثَالثًا: التوكل على الله، قال تعالى: ﴿ إِن يَنصُرُكُمُ اللّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۗ وَإِن يَنصُرُكُمُ اللّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۗ وَإِن يَنصُرُكُمُ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [آل عمران: يَخُذُلُكُمُ فَمَن ذَا اللّذِي يَنصُرُكُم مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٠]، وقال تعالى: ﴿ قُل لَن يُصِيبَ نَآ إِلّا مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَننا فَعَلَى اللّهِ فَلَيتَوَكِّلِ اللّهُ فَوَ مَوْلَننا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكِّلُ اللّهُ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُونَ ﴾ [التوبة: ٥١].

عن أبي هريرة رضي أن النبي على قال: «تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله، وتصديق كلماته، بأن يدخله الجنة، أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة»(١).

رابعًا: الثبات عند لقاء العدو، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا لَقِيتُمْ فَاتُنْبُوا وَٱذۡكُرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ ﴾ [الأنفال: ٤٥].

وعن عبد الله بن أبي أوفى ضَلَّتِه أن النبي عَلَيْ قال: «أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (۲/ ٣٩٤)، برقم (٣١٢٣)، كتاب فرض الخمس، باب قول النبي ﷺ: «أحلت لكم الغنائم..».

## ظلال السيوف»(١).

خامسًا: الشجاعة والإقدام عند لقاء العدو، واليقين أن الأجل لا يقدمه إقدام ولا يؤخره إحجام، قال تعالى عن المنافقين: ﴿ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْمَنَافقين: ﴿ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْمَنَافقين: ﴿ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْمَنَا فَيَنَا هَا اللّهُ مَنَا اللّهُ مَنَا اللّهُ مَنَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

قال الشاعر:

تأخرتُ أستبقِ الحياةَ فلَمْ أجِدْ لنَفْسي حياة مثلَ أنْ أتقدّما وكان النبي على أشجع الناس، وأقواهم قلبًا عند لقاء العدو.

عن البراء بن عازب في قال: كنا والله إذا احمر البأس، نتقي به، وإن الشجاع منا للذي يُحاذي به، يعني النبي في (٢).

سادسًا: كثرة الذكر والدعاء، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فَاتَبْتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ ﴾ [الأنفال: ٤٥]. وقال تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُّكُم بِٱلْفِ مِّنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ [الأنفال: ٩].

وكان النبي على يدعو ربه ويستغيث به في معاركه، كما في معركة بدر وغيرها، وكان من دعائه: «اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم، وانصرنا عليهم» (٣).

سابعًا: لزوم طاعة الله تعالى ورسوله، والحذر من المعاصي والتنازع، قال

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (۲/ ۳۱۱) برقم (۲۸۱۸)، كتاب الجهاد والسير، باب الجنة تحت بارقة السيوف، وصحيح مسلم (۳/ ۱۳۲۲ - ۱۳۲۳) برقم (۱۷٤۲)، كتاب الجهاد والسير، باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٣/ ١٤٠١)، برقم (١٧٧٦)، كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٣/ ١٣٦٣) برقم (١٧٤٢)، كتاب الجهاد والسير، باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو.

تعالى: ﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاَصْبِرُوٓا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [الأنفال: ٤٦].

عن ابن عمر في أن النبي على قال: «بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم»(١).

ثامناً: لزوم طاعة الأمير، والحذر من الاختلاف عليه، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة ومن النبي على قال: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصلى فقد أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني (٢).

تاسعًا: الصبر على مشاق الجهاد، وخاصة عند لقاء العدو، قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصَّبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَكُمْ تُقُلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٠٠].

وقال تعالى: ﴿ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيِّ قَلْتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا السَّتَكَانُواُ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّلِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٦].

قال النبي على ما تكره خيرًا واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرًا كثيرًا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرًا» (٣).

عاشرًا: الإخلاص لله، فلا يكون المقاتل مجاهدًا في سبيل الله إلا

<sup>(</sup>۱) مسند الإمام أحمد (٩/ ١٢٣) برقم (١١٤٥)، وقال محققوه: إسناده ضعيف، لكن لبعض ألفاظه شه اهد.

<sup>(</sup>٢) ص١٣٦٢ برقم (٧١٣٧) كتاب الأحكام، باب قوله تعالى: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ وصحيح مسلم ص٧٦٧ برقم (١٨٣٥)، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية.

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد، (٥/ ١٩) برقم (٢٨٠٣)، وقال محققوه: حديث صحيح، وهم: الشيخ ١ - شعيب الأرناؤوط، ٢ - محمد نعيم العرقسوسي، ٣ - عادل مرشد، ٤ - إبراهيم الزيبق، ٥ - محمد رضوان العرقسوسي، ٦ - كامل الخراط.

بالإخلاص، قال تعالى: ﴿ وَكَأَيِّن مِّن نَبِيِّ قَنْتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّنبِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٦].

الحادي عشر: الأخذ بأسباب القوة، والإعداد لذلك؛ امتثالًا لقوله تعالى: ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسۡ تَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرِّهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخُرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللّهِ يُوفَ إِلَيْكُمُ وَأَنتُمْ لَا نُظْلَمُونَ ﴾ [الأنفال: ٦٠].

عن عقبة بن عامر أنه سمع النبي على وهو على المنبر يقول: ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اَسۡ تَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٍ ﴾، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي (٢).

ومن أعظم أسباب الخذلان المعاصي والذنوب، فإنها تخون العبد وهو أحوج ما يكون إلى نصر ربه، قال تعالى مبينًا سبب انهزام بعض المسلمين في إحدى الغزوات: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّواْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمَعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطُنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواً ﴾ [آل عمران: ١٥٥].

ومن أعظم المعارك والغزوات في التاريخ الإسلامي التي جاهد فيها

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (۲/ ۳۰۹) برقم (۲۸۱۰)، كتاب الجهاد والسير، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وصحيح مسلم (۳/ ۱۰۱۲) برقم (۱۹۰٤)، كتاب الإمارة، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. (٥٥) الجهاد فضله ومراتبه وأسباب النصر على الأعداء للشيخ سعيد بن وهف القحطاني.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٣/ ١٥٢٢) برقم (١٩١٧)، كتاب الإمارة، باب فضل الرمي والحث عليه، وذم من علمه ثم نسيه.

المسلمون غزوة بدر الكبرى، والتي تحقق فيها ما سبق ذكره مختصرًا من أن الجهاد إنما شرع لإعلاء كلمة الله، وأن وعد الله الحق لمن نصره أن ينصره، وهذا ما سنراه مفصلًا إن شاء الله في الأبواب التالية.

\* \* \*

# ربار دلاول

# غزوة بدر في القرآن الكريم والسنة النبوية

## وفيه فصلان:

الفصل الأول: فضائل يوم بدر في القرآن والسنة.

الفصل الثاني: بين يدي غزوة بدر.

## الفصل الأول

## فضائل يوم بدر في القرآن والسنة

## ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعظيم يوم بدر، وبيان فضله في القرآن الكريم.

المبحث الثاني: تعظيم يوم بدر، وبيان فضله في السنة النبوية.

المبحث الثالث: نظرة عامة لما نزل في بدر من القرآن.



## تعظيم يوم بدر وبيان فضله في القرآن الكريم

«لقد كانت معركة بدر أول معارك الإسلام الفاصلة، فرّق الله فيها بين الحق والباطل، والكفر والإيمان، وكانت بدر الجولة الأولى من جولات الحق مع الباطل، لرد البغي والطغيان، وإنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، الذين قعد بهم الضعف في مكة، فلم يستطيعوا الهجرة إلى دار الإيمان.

إن معركة بدر التي نصر الله فيها نبيه محمدًا على، وأصحابه من المهاجرين والأنصار على قلة في عددهم، وضعف في عُددهم، وعلى أنهم لم يتهيؤوا للقتال، ولم يستعدوا له، هي التي بها تبين أن الباطل والظلم والطغيان مهما طال أمده، وقويت شوكته، وامتد سلطانه، فلا بد له من يوم يخر فيه صريعًا أمام جحافل الإيمان وكتائب الحق. وهكذا كانت غزوة بدر آيات للمتوسمين، وعبرة للمعتبرين، تبين من خلالها أن النصر من عند الله تعالى لمن نصره، وأن الغلبة لمن صدق معه، وصدق الله تعالى إذ يقول: ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِكِ اللّهَ قَنْلَهُمْ أَلُوكِ اللّهُ قَنْلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ وَلَكِكِ اللّهَ مَن الله تعالى إذ يقول: ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِكِ اللّهُ قَنْلَهُمْ أَلُوكِ اللّهُ قَنْلَهُمْ وَلَكِكِ اللّهُ قَنْلَهُمْ وَلَكِكِ اللّهُ مَن الله تعالى إذ يقول: ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِكِ اللّهُ قَنْلَهُمْ وَلَكِكِ اللّهُ مَن أَلُهُ مَن أَلُهُمْ أَلُهُمْ عَلِيمٌ ﴾ [الأنفال: ١٧]» (١).

وهذه بعض الفضائل التي وردت في القرآن الكريم لغزوة بدر وأهل بدر، مستنبطة من الآيات الكريمات، مقتصرًا على الواضح منها.

### أولًا: تسمية الله لها بيوم الفرقان:

قال الله تعالى: ﴿ وَأَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي

<sup>(</sup>١) إيجاز البيان في سور القرآن للصابوني ص٣٢ - ٣٣.

ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَتَكَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَاۤ أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفَوْرَقَانِ يَوْمَ ٱلْفَقَى ٱلْجَمْعَالِّ وَٱللَّهُ عَلَى حُلِّ شَيْءٍ قَدِيثٌ ﴾ [الأنفال: ٤١].

قال ابن عباس في الله الله فرق فيه بين الحق والباطل»(١).

وقال ابن كثير كِرِّلَهُ: «ينبه تعالى على نعمته وإحسانه إلى خلقه بما فرق به بين الحق والباطل ببدر، ويُسمى الفرقان لأن الله أعلى فيه كلمة الإيمان على كلمة الباطل، وأظهر دينه، ونصر نبيه وحزبه»(٢).

#### ثانيًا: شهادة الله تعالى لأهل بدر بالإيمان:

قال الله تعالى: ﴿ كُمَا آخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرهُونَ ﴾ [الأنفال: ٥].

وقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَخَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَضَرُوٓا أُوْلَكَيِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا ۚ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٧٤]. فهذه الآية وإن تناولت غيرهم من المؤمنين المجاهدين، فهي بأهل بدر أخص وأولى.

## ثالثًا: نصر الله تعالى لهم بالرعب:

قال الله تعالى: ﴿إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَيْكِكَةِ أَنِّى مَعَكُمٌ فَثَيِبُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواً سَأُلَقِى فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ فَاضْرِيُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱضْرِيُواْ مِنْهُمْ كُلَ بَنَانِ ﴾ [الأنفال: ١٢].

قال ابن جرير رَحِيْلَتُهُ: «يقول تعالى ذكره: سأرعب قلوب الذين كفروا بي أيها المؤمنون منكم، وأملؤها فرقًا حتى ينهزموا عنكم» (٣).

والنصر بإلقاء الرعب في قلوب الأعداء من خصائص نبينا محمد على وأمته.

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق (۲/۳۱۳).

<sup>(</sup>۱) تفسیر این کثیر (۲/۳۱۳).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري (٦/ ١٩٦).

روى البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله أن النبي على قال: «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجُعلتْ لي الأرضُ مسجدًا وطهورًا، فأيتما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلّ، وأُحلّت لي المغانم، ولم تُحل لأحد قبلي، وأُعطيت الشفاعة، وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصة، ويُعثت إلى الناس عامة»(١).

#### رابعًا: إمداد الله تعالى لأهل بدر بالملائكة:

قال الله تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ [الأنفال: ٩].

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَةٌ ۚ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ وَقُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنَ يَكُفِيكُمُ أَن يُعِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالَنْفِ مِّنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُنزَلِينَ ﴾ [آل عمران: ١٢٣ - ١٢٤].

والراجح أن هذه الآيات نزلت في بدر كما هو ظاهر السياق، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لذلك.

## خامسًا: إعانة الله لأهل بدر بأمور أخرى غير الملائكة:

أ - فمن ذلك: نزول النعاس عليهم، أمنة وتطمينًا، وإنزال المطر عليهم، إرواءً وتطهيرًا.

قال تعالى: ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِيُطُهِّرَكُم بِهِ وَيُدَّهِبَ عَنكُرُ رِجْزَ ٱلشَّيْطُنِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدَامَ ﴾ [الأنفال: ١١].

قال ابن القيم ﴿ وَأُنزِلَ الله ﴿ فِي تَلَكُ اللَّهِ مَا وَاحَدًا، فَكَانَ عَلَى المشركينَ وَابِلًا شَدِيدًا منعهم من التقدم، وكان على المسلمين طلًا طهرهم به،

<sup>(</sup>۱) ص ۸٦ برقم (٣٣٥) كتاب التيمم، باب، وصحيح مسلم ص ٢١١ برقم (٢١٥)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة.

وأذهب عنهم رجس الشيطان، ووطّأ به الأرض وصلّب الرمل، وثبّت الأقدام، ومهّد به المنزل، وربطَ على قلوبهم»(١).

ب - ومنها: إصابة المشركين بالحَصباء التي رماهم بها النبي على وفي ذلك يقول تعالى: ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِرَ اللّهَ قَنَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِرَ اللّهَ قَنَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِرَ اللّهَ وَلَكِرَ اللّهَ مَعْ عَلِيمٌ ﴾ [الأنفال: ١٧].

روى الطبراني من حديث حكيم بن حزام قال: لما كان يوم بدر أمر رسول الله على فأخذ كفًا من الحصباء فاستقبلنا به، فرمانا بها وقال: «شاهت الوجوه» (٢)، فانهزمنا، فأنزل الله على: ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِكِ الله كَلَهُ رَمِّنْ ﴾ (٣).

وروى ابن جرير والبيهقي عن ابن عباس والأموي عن عبد الله بن ثعلبة ابن صعير أن رسول الله على قال: «يا رب، إن تهلك هذه العصابة فلن تُعبد في الأرض أبدًا» فقال له جبريل: خذ قبضة من تراب فارم بها في وجوههم، فما بقي من المشركين من أحد إلا وأصاب عينيه ومنخريه وفمه، فولوا مدبرين، فقال رسول الله على لأصحابه: «احملوا»، فلم تكن إلا الهزيمة، فقتل الله من قتل من صناديدهم، وأسر من أسر، وأنزل الله على: ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِكِ اللهُ قَالَهُمْ وَلَكِكِ اللهُ قَالَهُمْ وَلَكِكِ الله قال الله عنها وجعل رميت إذ رميت ولكي الله رمين من المشركين رجلًا إلا ملأت عينيه، وجعل الحصباء عظيمًا شأنها، لم تترك من المشركين رجلًا إلا ملأت عينيه، وجعل

<sup>(1)</sup> زاد المعاد (٣/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) أي قَبُحت الوجوه، مختار الصحاح ص١٤٧.

<sup>(</sup>٣) (٣/٣/٢) برقم (٣١٢٨)، وسنده ضعيف، فيه إبراهيم بن يحيى الشجري، قال الحافظ في التقريب: لين الحديث ص٩٥، وضعفه الشيخ مقبل الوادعي في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول ص٩٩.

<sup>(</sup>٤) موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي مولى آل الزبير، ثقة فقيه إمام في المغازي، من الخامسة، مات سنة إحدى وأربعين، انظر: التقريب ص٢٥٥، برقم (٦٩٩٢).

<sup>(</sup>٥) ابن عائذ: هو محمد بن عائذ الدمشقي، أبو أحمد، صاحب المغازي، صدوق، رمي بالقدر، من العاشرة، مات سنة ثلاث وثلاثين وله ثلاث وثمانون سنة، تقريب التهذيب ص٤٨٦، برقم (٩٨٩٥).

المسلمون يقتلونهم ويأسرونهم، وبادر كل رجل منهم منكبًا على وجهه لا يدري أين يتوجه يعالج التراب ينزعه من عينيه (١).

قال ابن كثير رَخِيَلَتُهُ وهو يرد على من حمل الآية على غير بدر: «وإلا فسياق الآية في سورة الأنفال في قصة بدر لا محالة، وهذا مما لا يخفى على أئمة العلم، والله أعلم»(٢).

وقال في موضع آخر بعدما نقل عن جمع من أهل العلم: إن هذه الآية نزلت في بدر، وقد فعل عليه الصلاة والسلام مثل ذلك في غزوة حنين، كما سيأتي في موضعه (٣).اه.

ج - ومنها دعاؤهم على أنفسهم بالهلاك: وذلك في قوله تعالى: ﴿ إِن تَسَّتَفَيْحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ ٱلْفَتَحُ ﴾ [الأنفال: ١٩] الآية.

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ثعلبة بن صُعَير (٤) أن أبا جهل قال حين التقى القوم: اللهم أقطعنا للرحم، وأتانا بما لا يُعرف، فأحنه (٥) الغداة، فكان المستفتح (٦).

د - ومنها: انهزام الشيطان عنهم، وقد كان يحسن لهم الخروج لحرب

<sup>(</sup>۱) ابن جرير في تفسيره (٦/ ٢٠٤)، والبيهقي في دلائل النبوة (٣/ ٧٨- ٧٩) وفي سنده عبد الله بن صالح الجهني أبو صالح المصري كاتب الليث، صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة، تقريب التهذيب ص٢٠٨، وعلي بن أبي طلحة مولى بني العباس، قال الحافظ في التقريب ص٢٠٨: أرسل عن ابن عباس ولم يره.

أما سند الأموي فقال: حدثنا أبي ثنا ابن إسحاق، حدثني الزهري عن ابن ثعلبة بن صُعير بنحوه، وهو سند جيد، وانظر: البداية والنهاية (١٢٦/٥).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (٢/ ٢٩٦). (٣) البداية والنهاية (٥/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٤) ويُقال ابن أبي صعير بن عمرو بن زيد بن سنان القضاعي العذري، قال ابن مندة أبونعيم: هو مختلف فيه، فقيل ابن صعير، وقيل ابن أبي صعير، وقيل ثعلبة بن عبد الله، وقيل عبد الله بن ثعلبة، قال أبو عمر: قال الدارقطني: لثعلبة هذا ولابنه عبد الله صحبة. فعلى هذا لا يكون فيه اختلاف.اه. أسد الغابة لابن الأثير (١/ ٢٧٢ - ٢٧٧).

<sup>(</sup>٥) أي أهلكه، شرح السيرة النبوية ص٢٥١. (٦) (٥/ ٤٣١) قلت: وإسناده حسن.

الرسول على والمؤمنين، ويحضهم على ذلك، ويعدهم المعونة عليهم، وفي ذلك يقول تعالى: ﴿ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ وَلَكَ يقول تعالى: ﴿ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِن النَّاسِ وَإِنِّى جَارُ لَكُمُ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئتَانِ نَكْصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِيَّ عُن مِن النَّاسِ وَإِنِّى جَارُ لَكُمُ أَفَاقُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ [الأنفال: ٤٨].

روى الطبراني في المعجم الكبير عن رفاعة بن رافع وابن جرير عن ابن عباس على قال: أمد الله تعالى نبيه على والمؤمنين بألف، فكان جبريل في خمسمائة مجنبة (١)، وميكائيل في خمسمائة مجنبة، وجاء إبليس في جند من الشياطين معه رايته في صورة رجال من بني مدلج، والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جعشم، فقال الشيطان للمشركين: لا غالب لكم اليوم من الناس، وإنى جار لكم، وأقبل جبريل إلى إبليس، فلما رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين انتزع إبليس يده، ثم ولى مدبرًا وشيعته، فقال الرجل: يا سراقة، ألست تزعم أنك جار لنا؟ فقال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، والله شديد العقاب، فذلك حين رأى الملائكة، فتشبث به الحارث بن هشام، وأسلم بعد ذلك، وهو يرى أنه سراقة لما سمع كلامه؛ فضرب الشيطان في صدر الحارث فسقط الحارث، وانطلق إبليس لا يلوي حتى سقط في البحر، ورفع يديه وقال: يا رب موعدك الذي وعدتني، اللهم إنى أسألك نظرتك إياي. وخاف أن يخلص إليه القتل، فقال أبو جهل: يا معشر الناس، لا يهمنكم خذلان سراقة، فإنه كان على ميعاد من محمد، ولا يهمنكم قتل عتبة وشيبة، فإنهم قد عجلوا، فواللات والعزى لا نرجع حتى نقرن محمدًا وأصحابه بالحبال، ولا أُلفين رجلًا منكم قتل رجلًا منهم، ولكن خذوهم أخذًا حتى نعرفهم سوء صنيعهم (٢).

و - ومنها: أمر الله تعالى لملائكته بتثبيت قلوب المؤمنين، قال تعالى:

<sup>(</sup>١) المُجنّبة: بفتح النون: المقدمة، والمُجنّبتان بالكسر، الميمنة والميسرة، القاموس المحيط ص٦٩.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن جرير (٦/ ٢٦٤ - ٢٦٥)، وفي سنده عبد الله بن صالح، وهو صدوق كثير الغلط، وقد تقدم الكلام عليه. وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، ورواه الطبراني في المعجم الكبير (٥/ ٤٧) برقم (٠٥٥٠) وفي سنده عبد العزيز بن عمران، وهو متروك.

﴿إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَيْكِةِ أَنِي مَعَكُمْ فَثَبِتُوا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُوا ﴾ [الأنفال: ١٦]. سادسًا: إخباره تعالى بما سبق لأهل بدر عنده من الكرامة والمغفرة:

قال الله تعالى: ﴿ لَوَلَا كِنَابُ مِنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَاۤ أَخَذْتُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٦٨].

قال شعبة عن أبي هاشم عن مجاهد ﴿ لَوَلا كِنَبُ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ ﴾: أي لهم بالمغفرة، ونحوه عن سفيان الثوري(١).

معناه: لولا أنه تعالى حكم في الأزل بالعفو عن هذه الواقعة لمسهم عذاب عظيم، وهذا هو المراد من قوله: ﴿كُتُبُ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ ﴾ [الأنعام: عظيم، وهذا هو المراد من قوله: ﴿مَتِي غضبي (٢). وأما على قول المعتزلة فهم لا يجوزون العفو عن الكبائر، فكان معناه ﴿ لَوَلا كِنَبُ مِنَ ٱللهِ سَبَقَ ﴾ في أن من احترز عن الكبائر صارت صغائره مغفورة، وإلا لمسهم عذابٌ عظيم، وهذا الحكم وإن كان ثابتًا في حق جميع المسلمين، إلا أن طاعات أهل بدر كانت عظيمة وهو قبولهم الإسلام وانقيادهم لمحمد وإقدامهم على مقاتلة الكفار من غير سلاح وأهبة، فلا يبعد أن يقال: إن الثواب الذي استحقوه على هذه الطاعات كان أزيد من العقاب الذي استحقوه على هذا الذنب، فلا جرم صار هذا الذنب مغفورًا، ولو قدرنا صدور هذا الذنب من سائر المسلمين لما صار مغفورًا، فبسبب هذا القدر من التفاوت حصل لأهل بدر هذا الاختصاص (٣).

سابعًا: إخباره تعالى عن نتيجة المعركة قبل بدئها، وذلك بالنصر للمؤمنين على الكافرين:

قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَئَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ

تفسیر ابن کثیر (۲/۳۲۲).

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة فله عن النبي على: «قال الله كله: سبقت رحمتي غضبي» ص١٤٤٢، برقم (٧٥٥٣)، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ بَلْ هُوَ قُرْ آنٌ مَجِيدٌ ﴾، ومسلم ص١٠١١ برقم (٢٥٥١)، كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى، وأنها سبقت غضبه.

<sup>(</sup>٣) التفسير الكبير (١٥/ ٢٠٣).

# ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَنفِرِينَ (الْأَنفال: ٧- ٨].

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس الله قال: قيل لرسول الله على حين فرغ من بدر: عليك العير ليس دونها شيء. قال: فناداه العباس بن عبد المطلب: إنه لا يصلح لك. قال: ولِم؟ قال: لأنّ الله الله إنما وعدك إحدى الطائفتين، وقد أعطاك ما وعدك (١).

## ثامنًا: تعليم الله تعالى للمجاهدين كيفية قتال عدوهم، ومواضع الإثخان فيهم

قال تعالى: ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَهِ ذِ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ ﴾ [الأنفال: ١٦] الآية.

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: «ومفهوم الآية أن المتحرف للقتال هو الذي ينحرف من جهة إلى أخرى؛ ليكون أمكن له في القتال، وأنكى لعدوه، فإنه لا بأس بذلك؛ لأنه لم يول دبره فارًا، وإنما ولى دبره ليستعلي على عدوه، أو يأتيه من محل يصيب فيه غرته، أو ليخدعه بذلك، أو غير ذلك من مقاصد المحاربين، وأن المتحيز إلى فئة تمنعه وتعينه على قتال الكفار، فإن ذلك جائز» (٢).

وقال تعالى: ﴿ فَأُضْرِبُوا فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأُضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴾ [الأنفال: ١٢].

قال الشيخ محمد رشيد رضا: «أي فاضربوا الهام وافلقوا الرؤوس، أو اضربوا على الأعناق، واقطعوا الأيدي ذات البنان التي هي أداة التصرف في الضرب وغيره، وهو متعين في حال هجوم الفارس من الكفار على الراجل من المسلمين، فإذا لم يسبق هذا إلى قطع يده قطع ذاك رأسه، والبنان جمع بنانة، وهو أطراف الأصابع»(٣).

<sup>(</sup>۱) (۳/۲۲) برقم (۲۰۲۲)، والحديث من رواية سماك عن عكرمة، وفيها اضطراب، ومع ذلك فقد قال الترمذي ص ٤٤، برقم (٣٠٨٠): حديث حسن صحيح، وجود إسناده الحافظ ابن كثير في تفسيره (٢/٨٨٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن سعدي، ص٣٦٠ - ٣٦١. (٣) تفسير المنار (٩/ ١١٥).

#### تاسعًا: إظهار الله تعالى حل الغنائم لهذه الأمة في هذه الغزوة:

قال الله تعالى: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ مَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَ ٱللَّهَ غَفُورُ وَرَجِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٦٩].

روى الطيالسي في مسنده من حديث أبي هريرة وَ الله على قال: لما كان يوم بدر تعجل الناس إلى الغنائم فأصابوها، فقال رسول الله على: «إن الغنيمة لا تحل لأحد سُود الرؤوس (١) غيركم»، وكان النبي على (٢) وأصحابه إذا غنموا غنيمة جمعوها، ونزلت نار فأكلتها، فأنزل الله هذه الآية: ﴿ لَوْلَا كِنَبُ مِنَ ٱللّهِ سَبَقَ ﴾ إلى آخر الآيتين (٣).

عاشرًا: تفصيل الله تعالى في هذه الغزوة أحكام الغنائم، وأحكام الأسرى، وغير ذلك:

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ ۚ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ۚ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ يَيْنِكُمُ ۗ وَٱطْمِعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ [الأنفال: ١].

وقال تعالى: ﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْمَسَكِينِ وَابْرِنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُقَى وَالْمَسَكِينِ وَابْرِنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ﴾ [الأنفال: 11].

الحادي عشر: إخباره تعالى بأن خروجهم لهذه الغزوة وقع بأمره لا باجتهاد منهم:

وذلك في قوله تعالى: ﴿ كُمَّا أَخْرَجُكَ رَبُّكَ مِنْ يَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ ﴾ [الأنفال: ٥].

وفي الآية بيان من الله تعالى أن خروج النبي ﷺ كان بالحق، لا كخروج

<sup>(</sup>١) سود الرؤوس: المراد بها بنو آدم، لأن رؤوسهم سود.

<sup>(</sup>٢) أي من الأنبياء السابقين.

<sup>(</sup>٣) (٢/ ١٩) وأخرجه الترمذي ص٠٩٠ برقم (٣٠٨٥)، وقال: حديث حسن صحيح، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الأنفال.

المشركين الذين: ﴿خَرَجُواْ مِن دِيكَرِهِم بَطَرًا وَرِحَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ السَّمِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطً ﴾ [الأنفال: ٤٧].

## الثاني عشر: تسمية الله تعالى لهذه الغزوة:

قال الله ﷺ: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَةٌ ۚ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَكُمْ تَشَكُرُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢٣].

ففي هذه التسمية إظهار شرف هذه الغزوة ومن شارك فيها، فإن هذا الاسم سيبقى مذكورًا ما بقى القرآن يُتلى.

## الثالث عشر: وقوع بعض المعجزات والكرامات للنبي عَلَيْكُ وأصحابه:

فمن ذلك: أن الله نصرهم وهم أذلة قليلو العدد والعدة، وعدوهم أكثر منهم عددًا وعدة، على أنهم - أعني النبي على وأصحابه - لم يتهيؤوا، ولم يأخذوا أهبتهم لهذه الغزوة، أما عدوهم فقد أخذ بجميع الاحتياطات والأسباب التي يراها سبيلًا للنصر، وهذا من آيات الله ومعجزاته لمن تفكر واعتبر، قال تعالى: ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ عَلَيْهُ فِي فِئتَيْنِ الْتَقَتَّ فِئةٌ تُقَايِلُ فِ سَبِيلِ اللهِ وَأُخْرَى كَانِهُ فِي فَرَاكُ فِ سَبِيلِ اللهِ وَأُخْرَى كَانِهُ فِي فَرَاكُ فِ سَبِيلِ اللهِ وَأُخْرَى كَانِهُ يُولِدُ بِنَصْرِهِ مِن يَشَاهُ إِن فَي ذَالِك لَي مَان يَشَاهُ إِن فَي اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ اللهِ عَمْ اللهِ اللهِ عَمْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ يُولِيدُ بِنَصْرِهِ مِن يَشَاهُ إِن فِي ذَالِك لَهُ اللهِ عَمْ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَمْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ ال

ومنها: استجابة الله تعالى لدعائهم، قال تعالى: ﴿إِذَ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَالَ تَعَالَى: ﴿إِذَ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَلَيْكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ [الأنفال: ٩].

ومنها إنزال النعاس عليهم، قال تعالى: ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ ﴾ [الأنفال: ١١].

قال ابن مسعود صلى النعاس في القتال أمنة من الله، وفي الصلاة من الشيطان»(١)، وقال قتادة: «النعاس في الرأس، والنوم في القلب»(١).

روى أبو يعلى في مسنده من حديث أبي طلحة رضي قال: لقد سقط السيف

تفسير ابن كثير (۲/ ۲۹۱).
 المصدر السابق (۲/ ۲۹۱).

مني يوم بدر لما غشينا من النعاس، يقول الله: ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ ﴾ [الأنفال: 11](١).

قال ابن كثير: «يذكرهم الله تعالى بما أنعم به عليهم من إلقائه النعاس عليهم أمانًا، أمنهم به من خوفهم الذي حصل لهم من كثرة عدوهم وقلة عددهم.. إلخ»(٢).

ومنها أن الله تعالى أراهم العدو أقل مما هم عليه لتقوى قلوبهم على حربهم، ويشجعهم على مواجهتهم.

قال تعالى: ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِيَ أَعَيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِيَ أَعَيُنِهُمْ لِيَقْضِى ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾ [الأنفال: ٤٤].

قال ابن جرير: "إذ يُري الله نبيه في منامه المشركين قليلًا، وإذ يريهم الله المؤمنين إذ لقوهم في أعينهم قليلًا، وهم كثير عددهم، ويُقلل المؤمنين في أعينهم ليتركوا الاستعداد لهم، فتهون على المؤمنين شوكتهم»(٣).

روى ابن أبي شيبة من حديث أبي عبيدة عن أبيه قال: لقد قللوا في أعيننا يوم بدر، حتى قلت لصاحب لي إلى جنبي: كم تراهم؟ سبعين؟ قال: أراهم مائة، حتى أخذنا منهم رجلًا فسألناه، فقال: كنا ألفًا(٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) (٣/ ١٩) برقم (١٤٢٨)، وقال محققه حسين سليم أسد: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر (۲/ ۲۹۱).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن جرير (٦/ ٩٥٢).

<sup>(</sup>٤) (٧/ ٣٦٠) برقم (٣٦٠٩٨)، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، كما سيأتي.



## تعظيم يوم بدر وبيان فضله في السنة النبوية

إن الذين شهدوا بدرًا من أصحاب النبي على هم صفوة الصحابة وخيارهم، وقد أعطاهم الله هذا الفضل العظيم لما قدموه في أول معركة من معارك الإسلام الفاصلة. قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الحديد: ٢١].

إن أصحاب بدر هم النجوم المضيئة في التاريخ الإسلامي، فقد جعل الله على أيديهم هذا النصر العظيم، والفرقان الذي فرق به بين الحق والباطل، والعزة والرفعة التي حصلت للإسلام والمسلمين، والذلة والمهانة التي حصلت للكافرين. وقد هابت قبائل العرب رسول الله على وأصحابه بعد هذه المعركة، وصار الناس يتحدثون عن هزيمة قريش النكراء التي أضعفت من مكانتها عند القبائل، وكانت هذه المعركة الفاصلة هي البوابة الأولى لغزوات متتابعة أدت في النهاية للفتح الكبير، وهو فتح مكة، واندحار الكفر، ورفعة الإسلام وأهله. قال تعالى: ﴿ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلُ كَانَ زَهُوقًا ﴾ [الإسراء: ١٨].

وإلى بيان ما جاء في السنة النبوية من فضائل هذه الغزوة، وقد ذكرت فيها ما صح وما لم يصح، وذلك للتنبيه على ضعفه.

#### أولًا: فضل من شهد بدرًا من الصحابة والملائكة على غيرهم:

روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه، وكان أبوه من أهل بدر، قال: «جاء جبريل إلى النبي على فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها، قال: وكذلك من

شهد بدرًا من الملائكة»(١).

وروى البخاري في صحيحه من حديث معاذ بن رفاعة بن رافع، وكان رفاعة من أهل بدر، وكان رافع من أهل العقبة، فكان يقول لابنه: «ما يسرني أني شهدت بدرًا بالعقبة، قال: سأل جبريل النبي على بهذا»(٢).

قال ابن حجر: "والذي يظهر أن رافع بن مالك لم يسمع من النبي على التصريح بتفضيل أهل بدر على غيرهم، فقال ما قال باجتهاد منه، وشبهته أن العقبة كانت منشأ نصرة الإسلام، وسبب الهجرة التي نشأ منها الاستعداد للغزوات كلها، لكن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله أعلم"(").

روى الطبراني في المعجم الكبير من حديث رافع بن خديج أن رسول الله على قال يوم بدر: «والذي نفسي بيده لو أن مولودًا ولد في فقه أربعين سنة من أهل الدين، يعمل بطاعة الله كلها، ويجتنب المعاصي كلها، إلى أن يرد إلى أن لا يعلم بعد علم شيئًا، لم يبلغ أحدكم هذه الليلة» وقال: «إن للملائكة الذين شهدوا بدرًا لفضلًا على من تخلف منهم» (3).

وروى ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: شكا عبد الرحمن بن عوف خالد بن الوليد إلى رسول الله على فقال رسول الله على: «يا خالد، لم تؤذى رجلًا من أهل بدر، لو أنفقت مثل أحد ذهبًا لم تُدرك عمله» الحديث (٥).

## ثانيًا: أن من قتل منهم في المعركة نال الفردوس الأعلى:

روى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رهي أن أم الربيع بنت البراء، وهي أم حارثة بن سراقة، أتت النبي على فقالت: يا نبي الله ألا تحدثني عن

<sup>(</sup>۱) ص ۲۰۸، برقم (۲۹۹۲)، كتاب المغازى، باب شهود الملائكة بدرًا.

<sup>(</sup>٢) ص ٢٥٨ برقم (٣٩٩٣)، كتاب المغازى، باب شهود الملائكة بدرًا.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٧/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٢٨٤) برقم (٢ ٤٤٣٥)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ١٠٦): وفيه جعفر بن مقلاص، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) (١٥/ ٥٦٥) برقم (٧٠٩١)، وقال محققه شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

حارثة - وكان قتل يوم بدر - أصابه سهمٌ غرب<sup>(۱)</sup>، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء؟ قال: «يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى»<sup>(۲)</sup>.

قال ابن كثير وَعُلِللهُ: "وفي هذا تنبيه عظيم على فضل أهل بدر، فإن هذا لم يكن في بحبحة (٣) القتال، ولا في حومة الوغى (٤)، بل كان من النظارة من بعيد، وإنما أصابه سهم غرب وهو يشرب من الحوض، ومع هذا أصاب بهذا الموقف الفردوس التي هي أعلى الجنان، وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، التي أمر الشارع أمته إذا سألوا الله الجنة أن يسألوه إياها، فإذا كان هذا حال هذا فما ظنك بمن كان واقفًا في نحر العدو، وعدوهم على ثلاثة أضعافهم عددًا وعُددًا.اه(٥).

#### ثالثًا: أن أهلها مغفورٌ لهم:

روى البخاري في صحيحه من حديث علي في قال: بعثني رسول الله على أنا والزبير والمقداد بن الأسود، قال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ (٢)، فإن بها ظعينة، ومعها كتاب فخذوه منها»، فانطلقنا تعادي بنا خيلنا، حتى انتهينا إلى الروضة، فإذا نحن بالظعينة (٧)، فقلنا: أخرجي الكتاب، فقالت: ما معى من

<sup>(</sup>۱) سهم غرب: أي لا يُعرف من أين أتى، أو جاء على غير قصد من راميه، قال أبو عبيدة وغيره: والثابت في الرواية بالتنوين وسكون الراء، وأنكره ابن قتيبة، فقال: كذا تقوله العامة، والأجود فتح الراء والإضافة، وحكى الهروي عن ابن زيد: إن جاء من حيث لا يعرف فهو بالتنوين والإسكان، وإن عرف راميه لكن أصاب من لم يقصد فهو بالإضافة وفتح الراء، قال: وذكره الأزهري بفتح الراء لا غير، وحكى ابن دريد وابن فارس والقزاز صاحب المنتهى وغيرهم الوجهين مطلقًا. فتح الباري (۲۷/۲).

<sup>(</sup>٢) ص٥٥ برقم (٢٨٠٩)، كتاب الجهاد والسير، باب من أتاه سهم غرب فقتله.

<sup>(</sup>٣) البحبوحة من كل شيء وسطه، انظر: النهاية في غريب الحديث (١/ ٩٨).

<sup>(</sup>٤) حومة الوغي: أشد موضع في الحرب أو القتال، المعجم الوسيط (١/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية لابن كثير (٥/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) خاخ: بخاءين، ويقال روضة خاخ، قال الواقدي: روضة خاخ بقرب ذي الحليفة على بريد من المدينة، وفاء وذكر الواقدي حديث علي السابق، ثم بين فيه أن المكان قريب من اثني عشر ميلًا من المدينة، وفاء الوفا للسمهودي (١١٩٨/٤).

<sup>(</sup>V) أي المرأة.

كتاب، فقلنا: لتُخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، فأخرجته من عقاصها (۱). فأتينا به رسول الله في فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة، يخبرهم ببعض أمر رسول الله في فقال رسول الله في «يا حاطب، ما هذا؟». قال: يا رسول الله، لا تعجل علي، إني كنت امرءًا ملصقًا في قريش، ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدًا يحمون بها قرابتي، وما فعلت كفرًا ولا ارتدادًا، ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام، فقال رسول الله في «لقد صدقكم»، قال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال: «إنه قد شهد بدرًا، وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» (۲).

قال ابن حجر: والمراد منه هنا الاستدلال على فضل أهل بدر، بقوله والمذكور، وهي بشارة عظيمة لم تقع لغيرهم، ووقع الخبر بألفاظ منها: «فقد غفرت لكم»، ومنها: «فقد وجبت لكم الجنة»، ومنها: «لعل الله اطلع»، لكن قال العلماء: إن الترجي في كلام الله، وكلام رسوله للوقوع. وعند أحمد وأبي داود وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة والجزم، ولفظه: «إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»(٣).

## رابعًا: رجاء النبي ﷺ لأهل بدر ألا يدخلوا النار:

روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي أن عبدًا لحاطب جاء رسول الله عليه عليه عن عبدًا لخار. فقال رسول الله عليه:

<sup>(</sup>۱) العقاص: ضفائر الشعر، وأخرجت الكتاب من عقاصها أي ضفائرها، جمع عقيصة أو عقصة، النهاية في غريب الحديث (٣/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري ص٥٧٥، برقم (٣٠٠٧)، كتاب الجهاد والسير، باب الجاسوس، وصحيح مسلم ص١٠١١، ١٢، ١٢، ١٢، برقم (٢٤٩٤)، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أهل بدر وقصة حاطب بن أبي بلتعة.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٧/ ٥٠٥)، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده (١٣/ ٣٢٢ - ٣٢٣) برقم (٧٩٤٠)، قلت: وإسناده حسن.

## «كذبت. لا يدخلها، فإنه شهد بدرًا والحديبية»(١).

وروى البزار في مسنده من حديث أبي هريرة في قال: قال رسول الله على: «إني لأرجو أن لا يدخل النار من شهد بدرًا إن شاء الله»، ثم قال: لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه (٢).

وروى ابن ماجة في سننه من حديث أم مبشر عن حفصة قالت: قال النبي على: «إني لأرجو ألا يدخل النار أحد إن شاء الله ممن شهد بدرًا والحديبية»، قالت: قلت: يا رسول الله، أليس قد قال الله: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ قَالَت: مَتْمًا مَقَضِيًا ﴾ [مريم: ٧١]؟ قال: «ألم تسمعيه يقول: ﴿ ثُمَّ نُنجِي ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَنَذَرُ الطّللِمِينَ فِيهَا جِئِيًّا ﴾ [مريم: ٧٧]»(٣).

## خامسًا: إخباره عَلَيْهٌ بأنه لولا أهل بدر لم يصلنا الإسلام، ولقضي عليه معهم:

روى مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب والله على قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله على إلى المشركين وهم ألف، وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلًا، فاستقبل نبي الله على القبلة، ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: «اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تُعبد في الأرض»، فما زال يهتف بربه مادًا يديه مستقبل القبلة، حتى سقط رداءه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه، وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك، فأنزل الله على: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَأَسْتَجَابَ لَكُمُ أَنِي مُمِدُكُم بِأَلْفِ مِنَ ٱلْمَكَمِكَةِ

<sup>(</sup>۱) ص۱۰۲۲ برقم (۲٤۹۰)، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أهل بدر، وقصة حاطب بن أبي بلتعة.

<sup>(</sup>۲) كشف الأستار (۲۷۲۱)، وقال ابن كثير: قد تفرد البزار بهذا الحديث ولم يخرجوه، وهو على شرط الصحيح. اهم البداية والنهاية (٥/ ٢٦٠). قلت: إسناد الحديث ضعيف فيه موسى بن مسعود النهدي، صدوق سيئ الحفظ، وكان يصحف، من صغار التاسعة، ويحيى بن أبي كثير الطائي، ثقة ثبت ولكنه يدلس ويرسل، وقد عنعن في هذا السند، تقريب التهذيب ص٤٥٥، ٥٩٦. ولكن يشهد له ما قله و ما يعده.

<sup>(</sup>٣) ص ٢٦١ برقم ٤٢٨١، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (٢/ ٤٢٥) برقم (٣٤٥٤).

## مُرْدِفِينَ ﴾ [الأنفال: ٩] فأمده الله بالملائكة (١).

#### سادسًا: صدق الأنصار في إيوائهم النبي عَلَيْهٌ ونصرته:

قال ابن إسحاق: «وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم، فاستشار الناس وأخبرهم عن قريش، فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن، ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله، امض لما أراك الله، فنحن معك، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد (٢) لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله على خيرًا ودعا له، ثم قال رسول الله على: أشيروا على أيها الناس، وإنما يريد الأنصار، وذلك أنهم كانوا عدد الناس، وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله، إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت بالعقبة قالوا: يا رسول الله، إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت بالنا فأنت في ذمتنا، نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا، فكان رسول الله عن يتخوف أن لا تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم.

فلما قال ذلك رسول الله على قال له سعد بن معاذ: والله لكأنّك تريدنا يا رسول الله؟ قال: «أجل»، قال: فقد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك، فامض بنا يا رسول الله لما أردت، فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدًا، إنا لصبرٌ في الحرب صُدقٌ عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به

<sup>(</sup>۱) ص۷۳۱ برقم (۱۷۲۳)، كتاب الجهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم. ورواه البخاري من حديث ابن عباس بنحوه ص٧٥٢ برقم ٣٩٥٣، كتاب المغازي، باب قول الله تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ ﴾.

<sup>(</sup>٢) برْكُ الغِماد: بكسر الغين المعجمة، وقال ابن وريد بالضم والكسر أشهر، موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلي البحر، وقيل: بلد باليمن دفن عنده عبد الله بن جدعان التيمي، معجم البلدان (٢/ ٣١٧).

عينك، فسر بنا على بركة الله.

وفي رواية قال: أنا أجيب عن الأنصار، كأنك يا رسول الله تريدنا؟ قال: «أجل». قال: إنك عسى أن تكون خرجت عن أمر قد أوحي إليك في غيره، وإنا قد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن كل ما جئت به حق، وأعطيناك مواثيقنا وعهودنا على السمع والطاعة، فامض يا نبي الله، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما بقي منا رجل، وصل من شئت، واقطع من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وما أخذت من أموالنا أحب إلينا مما تركت (٢).

قال ابن كثير كَيْلَتْهُ: هكذا رواه ابن إسحاق كَيْلَتْهُ، وله شواهد من وجوه كثيرة (٢)(٤).

وروى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي موسى عن النبي على قال: «رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة، أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب، ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفًا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين، ورأيت فيها أيضًا بقرًا والله خير، فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد، وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر» (٥).

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام (۲/ ۲۰۰ - ۲۰۰). (۲) مغازي الواقدي (۱/ ٤٩).

 <sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (٥/ ٧١).

<sup>(</sup>٤) وسيأتي تخريجه وذكر شواهده في موضعه ص١٨٠.

<sup>(</sup>٥) ص ٩٣٤ رقم (٢٢٧٢)، كتاب الرؤيا، باب رؤيا النبي ﷺ، وصحيح البخاري ص ٢٩٢ برقم (٣٦٢٢)، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام.

#### سابعًا: وقوع بعض المعجزات والكرامات:

## أ ـ من ذلك سماع المشركين كلام النبي على وخطابه لهم وهم أموات في القليب:

روى البخاري ومسلم من حديث أبي طلحة أن نبي الله على أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلًا من صناديد قريش فقُذفوا في طوي (۱) من أطواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها، ثم مشى واتبعه أصحابه، وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفة الركي (۱)، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان بن فلان، ويا فلان بن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله، فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟ قال: فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم»، قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله، توبيخًا وتصغيرًا ونقيمة وحسرة وندمًا (۳).

#### ب- تحديد مصارع القوم:

روى مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك والله قال: كنا مع عمر بين مكة والمدينة، فتراءينا الهلال، وكنت رجلًا حديد البصر فرأيته، وليس أحد يزعم أنه رآه غيري، قال: فجعلت أقول لعمر: أما تراه؟ فجعل لا يراه، قال: يقول عمر: سأراه وأنا مستلق على فراشي، ثم أنشأ يحدثنا عن أهل بدر، فقال: إن رسول الله والله على كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس يقول: «هذا مصرع فلان غدًا إن شاء الله قال: فقال عمر: فوالذي بعثه بالحق ما أخطؤوا الحدود التي حد رسول الله والله وا

<sup>(</sup>۱) الأطواء: جمع طوي، وهي البئر التي طويت وبنيت بالحجارة لتثبت وV تنهار، فتح الباري (۱) الأطواء: V (۷).

<sup>(</sup>Y) أي طرف البئر، الفتح (V/Y).

<sup>(</sup>٣) ص ٦٤ برقم (٣٩٧٩)، كتاب المغازي، باب فضل من شهد بدرًا، وصحيح مسلم ص١١٥١ - ١١٥٢ برقم (٢٨٧٥)، كتاب الجنة، باب إتيان الحساب.

حتى انتهى إليهم (١)... الحديث.

## ج ـ إخبارالنبي على بقتل أمية بن خلف فكان كما قال:

روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود، حدث عن سعد بن معاذ أنه قال: كان صديقًا لأمية بن خلف، وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد، معتمرًا، فنزل على أمية بمكة، فقال لأمية: انظر لي ساعة خلوة لعلى أن أطوف بالبيت، فخرج به قريبًا من نصف النهار، فلقيهما أبو جهل فقال: يا أبا صفوان، من هذا معك؟ فقال هذا سعد، فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمنًا وقد أويتم الصُّباة، وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم، أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالمًا، فقال له سعد ورفع صوته عليه: أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه، طريقك على المدينة، فقال له أمية: لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم، سيد أهل الوادي، فقال سعد: دعنا عنك يا أمية، فوالله لقد سمعت رسول الله علي يقول: «إنهم قاتلوك». قال بمكة؟ قال لا أدري، ففزع لذلك أمية فزعًا شديدًا، فلما رجع أمية إلى أهله قال: يا أم صفوان، ألم تري ما قال لى سعد، قالت: وما قال لك؟ قال: زعم أن محمدًا أخبرهم أنهم قاتلى، فقلت له: بمكة، قال لا أدري، فقال أمية: والله لا أخرج من مكة، فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس، قال أدركوا عيركم، فكره أمية أن يخرج، فأتاه أبو جهل، فقال: يا أبا صفوان، إنك متى يراك الناس قد تخلفت، وأنت سيد أهل الوادى، تخلفوا معك، فلم يزل أبو جهل به حتى قال: أمَّا إذ غلبتني فوالله لأشترينَّ أجود بعير بمكة، ثم قال أمية: يا أم صفوان جهزيني، فقالت له: يا أبا صفوان وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال: لا، ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبًا، فلما خرج أمية أخذ لا ينزل منزلًا إلا عقل بعيره، فلم يزل بذلك، حتى قتله الله ﷺ ببدر (٢).

<sup>(</sup>١) ص١٥٠٢ برقم (٢٨٧٣)، كتاب الجنة، باب عرض مقعد الميت من الجنة.

<sup>(</sup>٢) ص٧٥١ برقم (٣٩٥٠)، كتاب المغازي، باب ذكر النبي على من يقتل ببدر.

## دـ استجابة الله لدعاء نبيه على كل من كان يؤذيه بمكة من كفارقريش حتى قتلوا مع إخوانهم الكفرة ببدر:

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله قال: بينما رسول الله على قائم يصلي عند الكعبة، وجمع قريش في مجالسهم، إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي، أيكم يقوم إلى جزور آل فلان، فيعمد إلى فرثها (۱) ودمها وسلاها (۲)، فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه؟ فانبعث أشقاهم، فلما سجد رسول الله وضعه بين كتفيه، وثبت النبي على ساجدًا، فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك، فانطلق منطلق إلى فاطمة عليها السلام، وهي جويرية، فأقبلت تسعى، وثبت النبي على ساجدًا حتى ألقته عنه، وأقبلت عليهم تسبهم، فلما قضى رسول الله على الصلاة، قال: «اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش»، ثم سمى «اللهم عليك بعمرو بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد ابن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط، وعمارة بن الوليد»، قال عبد الله: فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر، ثم سحبوا إلى القليب، قليب بدر، ثم قال رسول الله على: «وأتبع أصحاب القليب لعنة» (۱).

## هـ. إحساس بعض الصحابة بوجود الملائكة بينهم يقاتلون:

روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالسوط فوقه، وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم (٤)، فنظر إلى المشرك أمامه، فخر

<sup>(</sup>١) الفرث: بقايا الطعام في الكرش، انظر: المعجم الوسيط (٢/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) السّلى: الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفًا فيه، وقيل: هو في الماشية السلى، وفي الناس المشيمة. النهاية في غريب الحديث (٢/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٣) ص ١١٩ برقم (٢٠٥)، كتاب الصلاة، باب المرأة تطرح عن المصلي شيئًا من الأذى، وصحيح مسلم ص ١١٩ برقم (١٧٩٤)، كتاب الجهاد والسير، باب ما لقى النبي ﷺ من أذى المشركين والمنافقين.

<sup>(</sup>٤) قال في النهاية لغريب الحديث في «حديث بدر أقدم حيزوم»: جاء في التفسير أنه اسم فرس جبريل عبريل عبري

مستلقيًا، فنظر إليه فإذا هو قد خُطم أنفه، وشُق وجهه كضربة السوط، فاخضر ذلك أجمع، فجاء الأنصاري، فحدث بذلك رسول الله على فقال: «صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة»، فقتلوا يومئذ سبعين، وأسروا سبعين (١).

## و-إعانة بعض المسلمين بالملائكة على أسر العدو:

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث علي رفيه: فجاء رجل من الأنصار قصير بالعباس بن عبد المطلب أسيرًا، فقال العباس: يا رسول الله، إن هذا والله ما أسرني، لقد أسرني رجلٌ أجلح (٢) من أحسن الناس وجهًا، على فرس أبلق (٣)، ما أراه في القوم، فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله، فقال: «اسكت، فقد أيدك الله تعالى بملك كريم»، فقال علي: فأسرنا من بني عبد المطلب العباس وعقيلًا ونوفل بن الحارث (٤).

## ز- شهادة النبي على لبعضهم بالجنة: عمير بن حمام، حارثة بن سراقة، وغيرهم:

<sup>(</sup>١) ص٧٣٢ برقم (١٧٦٣)، كتاب الجهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم.

<sup>(</sup>٢) قال في النهاية (١/ ٢٨٤): الأجلح من الناس، الذي انحسر الشعر عن جانبي رأسه.

<sup>(</sup>٣) أبلق: وهو ما كان فيه سواد وبياض. المعجم الوسيط (١/ ٧٠).

<sup>(</sup>٤) (٢/ ٢٦٠ - ٢٦١) برقم (٩٤٨). وقال محققوه: إسناده صحيح، وقال الشيخ أحمد شاكر في تخريجه للمسند (٢/ ١٩٤): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٥) أي قدامه، متقدمًا في ذلك الشيء؛ لئلا يفوت شيء من المصالح التي لا تعلمونها.

<sup>(</sup>٦) قرنه: أي جعبته، النهاية في غريب الحديث (١/٥٥).

يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه، إنها لحياةٌ طويلة. قال: فرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قتل (١١).

قال ابن إسحاق وهو يروي قصة المبارزة بين علي، وحمزة، وعبيدة بن الحارث، مع أبناء عمهم: شيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وعتبة بن ربيعة: «أما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله، وأما علي فلم يمهل الوليد أن قتله، واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين، كلاهما أثبت صاحبه، وكرّ حمزة وعلي بأسيافهما على عتبة، فذففا (٢) عليه، فقتلاه، واحتملا صاحبهما عبيدة، فجاءا به إلى أصحابه، وقد قطعت رجله فمخها يسيل، فلما أتوا بعبيدة إلى رسول الله على قال: ألست شهيدًا يا رسول الله؟ قال: «بلى»، فقال عبيدة: لو كان أبو طالب حيًا لعلم أني أحق بما قال منه، حيث يقول:

## ونسلمه حتى نُصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل(٦)

روى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك أن أم الربيع بنت الله، ألا تحدثني الله، ألا تحدثني الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر، أصابه سهم غرب، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء، قال: «يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى»(٤).

وروى الطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن مسعود أنه قال: "إن الثمانية عشر الذين قتلوا من أصحاب رسول الله على يوم بدر، جعل الله أرواحهم في الجنة في طير خضر تسرح في الجنة، فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم ربك إطلاعة فقال: يا عبادي، ماذا تشتهون؟ فقالوا: يا ربنا، ما فوق هذا شيء؟ قال:

<sup>(</sup>١) ص٧٨٩ برقم (١٩٠١)، كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد.

<sup>(</sup>٢) أي أسرعا قتله، يقال: ذففت على الجريح إذا أسرعت قتله، شرح السيرة النبوية ص٧٥١.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (٥/٦٨)، وعزاه ابن كثير إلى الشافعي، وذكر القصة الواقدي في المغازي (١/ ٦٩ - ٧)، وأصلها في الصحيحين دون قوله: ألست شهيدًا يا رسول الله.. إلخ.

<sup>(</sup>٤) ص٢٤٥ - ٤٣٥ برقم (٢٨٠٩)، كتاب الجهاد والسير، باب من أتاه سهم غرب فقتله.

فيقول: عبادي ما تشتهون؟ فيقولون في الرابعة: ترد أرواحنا في أجسادنا فنقتل كما قتلنا»(١).

## ح ـ نزول المطر عليهم بالقدرالذي يحتاجونه من غير زيادة ولا نقصان:

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث علي رهو يُحدَّثُ عن ليلة بدر: أصابنا من الليل طش من مطر، فانطلقنا تحت الشجر والحجف<sup>(۲)</sup>، نستظل تحتها من المطر، وبات رسول الله على يدعو ربه على المحديث.

قال الشيخ محمد رشيد رضا: «ولولا هذا المطر لما أمكن المسلمين القتال؛ لأنهم كانوا رجالة ليس فيهم إلا فارس واحد هو المقداد، كما تقدم. وكانت الأرض دهاسًا تسيخ فيها الأقدام، أو لا تثبت عليها»(٤).

قال ابن القيم كَلِيَّة: «وأنزل الله في في تلك الليلة مطرًا واحدًا، فكان على المشركين وابلًا شديدًا، منعهم من التقدم، وكان على المسلمين طلًا طهرهم به، وأذهب عنهم رجس الشيطان، ووطأ به الأرض، وصلب الرمل، وثبت الأقدام، ومهد به المنزل»(٥).

قال ابن إسحاق: «ومضت قريش حتى نزلوا بالعدوة القصوى (٢)، من الوادى خلف العقنقل (٧) وبطن الوادى، وهو يليل (٨) بين بدر وبين العقنقل الكثيب

<sup>(</sup>۱) المعجم الكبير (۱۰/ ۲۰۲)، قال في مجمع الزوائد (٦/ ٩٠): ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) الحجفَة التُّرس، النهاية في غريب الحديث (١/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٢٢٠) برقم (٩٤٨)، وقال محققوه: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) تفسير المنار (٩/ ٩٠٥ - ١٠٠). (٥) زاد المعاد (٣/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٦) أي البعيدة من المدينة إلى ناحية مكة، تفسير ابن كثير (٢/٣١٣).

<sup>(</sup>٧) العقنقل: هو كثيب متداخل من الرمل، النهاية في غريب الحديث (٣/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٨) يليل: بياءين مفتوحتين بينهما لام وآخره لام، واد بناحية ينبع والصفراء يصب في البحر، وبه عين كبيرة تخرج من جوف رمل من أغزر ما يكون من العيون، وتجري في الرمل فلا يستطيعون الزراعة عليها إلا في أحياء الرمل، وبها نخل، وبقول: وتُسمى النجير، ويتلوها الجار، وهو على شاطئ من النجير، قاله عرام، وفاء الوفا (٤/ ١٣٣٣).

الذي خلفه قريش، والقلب<sup>(۱)</sup>، ببدر في العدوة الدنيا من بطن يليل إلى المدينة، وبعث الله السماء، وكان الوادي دهسًا<sup>(۱)</sup>، فأصاب رسول الله في وأصحابه منها ماء لبّد<sup>(۱)</sup> لهم الأرض، ولم يمنعهم عن المسير، وأصاب قريش منها ماء لم يقدروا على أن يرتحلوا معه، فخرج رسول الله في يبادرهم إلى الماء، حتى إذا جاء أدنى ماء من بدر نزل به<sup>(1)</sup>.

## طـ كرامة لعمر وسعد رضي مديث نزل القرآن موا فقًا لرأيهما في الاسرى:

<sup>(</sup>١) القُلُب جمع قليب، القليب: البئر التي لم تطو، النهاية في غريب الحديث (١/ ٩٨).

<sup>(</sup>٢) الدهس: ما سهل ولان من الأرض، ولم يبلغ أن يكون رملاً، النهاية في غريب الحديث (٢/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٣) لبّد: معناه سدد، أي جعلها قوية لا تسوخ فيها الأرجل، انظر: شرح السيرة النبوية ص٥٥٠.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام (٢/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٥) ص٧٣٢ برقم (١٧٦٣)، كتاب الجهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم.

قال ابن إسحاق: فلما وضع القوم أيديهم يأسرون، ورسول الله على في العريش، وسعد بن معاذ قائم على باب العريش الذي فيه رسول الله على متوشحًا السيف في نفر من الأنصار يحرسون رسول الله على يخافون عليه كرة العدو، ورأى رسول الله على - في وجه سعد ابن معاذ الكراهية لما يصنع الناس، فقال رسول الله على: «والله لكأنك يا سعد تكره ما يصنع القوم؟!»، قال: أجل، والله يا رسول الله كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك، فكان الإثخان (۱) في القتل أحب إلى من استبقاء الرجال (۲).

## ي ـ كرامة لابي بكر وعلى ﴿ إِنَّهُ ا

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث علي نظيته قال: قيل لعلي ولأبي بكر يوم بدر: مع أحدكما جبريل، ومع الآخر ميكائيل، وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال، أو قال: يشهد الصف(٣).

## ك استجابة الله دعاء نبيه في قتل نو فل بن خويلد:

روى الواقدي في مغازيه من طريق الزهري قال: قال رسول الله على: «اللهم اكفني نوفل بن خويلد!» وأقبل نوفل يومئذ وهو مرعوب قد رأى قتل أصحابه، وكان في أول ما التقوا هم والمسلمون، يصيح بصوت له زجل، رافعًا صوته: يا معشر قريش، إن هذا اليوم يوم العلاء والرفعة! فلما رأى قريشًا قد انكسرت جعل يصيح بالأنصار: ما حاجتكم إلى دمائنا؟ أما ترون ما تقتلون؟ أما لكم في اللبن من حاجة؟ فأسره جبار بن صخر فهو يسوقه أمامه. فجعل نوفل يقول لجبار - ورأى عليًا مقبلًا نحوه - قال: يا أخا الأنصار، من هذا؟ واللات والعزى إني لأرى رجلًا، إنه ليريدني! قال: هذا علي بن أبي طالب. قال: ما رأيت كاليوم رجلًا أسرع في قومه منه، فيصمد له علي علي في في ضربه، فنشب سيف علي في حجفته ساعة، ثم نزعه فيضرب ساقيه، ودرعه مشمرة، فقطعها، ثم أجهز عليه

<sup>(</sup>۱) الإثخان: كثرة القتل. (۲) تاريخ الطبري (۲/ ۳٤).

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٤١١) برقم (١٢٥٧)، وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط مسلم.

فقتله، فقال رسول الله على: «من له علم بنوفل بن خويلد؟» فقال على: أنا قتلته. قال: فكبر رسول الله على وقال: «الحمد لله الذي أجاب دعوتى فيه»(١).

## ل- إخبار النبي على بقال عدو الله ورسوله عقبة بن أبى معيط، فكان كما قال:

روى أبو نعيم في دلائل النبوة من حديث ابن عباس في أن أبا معيط كان يجلس مع النبي على بمكة لا يؤذيه، وكان رجلًا حليمًا، وكان بقية قريش إذا جلسوا معه آذوه، وكان لأبي معيط خليل غائب عنه بالشام، فقالت قريش: صبأ أبو معيط، وقدم خليله من الشام ليلًا فقال لامرأته: ما فعل محمد مما كان عليه؟ فقالت: أشد مما كان أمرًا، فقال: ما فعل خليلي أبو معيط؟ فقالت: صبأ. فبات بليلة سوء! فلما أصبح أتاه أبو معيط فحياه فلم يرد عليه التحية، فقال: أُوقَد فعلتها قريش؟ قال: فما يبري صدورهم إن أنا فعلت؟ قال: تأتيه في مجلسه وتبزق في وجهه، وتشتمه بأخبث ما تعلمه من الشتم، ففعل، فلم يزد النبي عليه أن مسح وجهه من البزاق، ثم التفت إليه فقال: «إن وجدتك خارجًا من جبال مكة أضرب عنقك صبرًا»، فلما كان يوم بدر، وخرج أصحابه أبى أن يخرج، فقال له أصحابه: اخرج معنا. قال: لقد وعدني هذا الرجل إن وجدني خارجًا من جبال مكة أن يضرب عنقى صبرًا. فقالوا: لك جمل أحمر لا يُدرك، فلو كانت الهزيمة طرت عليه، فخرج معهم، فلما هزم الله المشركين وحل(٢) به جمله في جدد من الأرض، فأخذه رسول الله عليه أسيرًا في سبعين من قريش، وقُدم إليه أبو معيط، فقال: تقتلني من بين هؤلاء؟ قال: «نعم، بما بزقت في وجهي»، فأنزل الله في أبى معيط: ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ﴾ [الفرقان: ٢٧] إلى قوله: ﴿ وَكَانَ ٱلشَّيَطَكُنُ لِلْإِنسَكِن خَذُولًا ﴾ [الفرقان: ٢٩] (٣).

<sup>(</sup>٢) الوحل: الطين الرقيق، مختار الصحاح ص٢٩٧. وجَدَد قال في النهاية: أي المستوي من الأرض (٢) درم الله المستوي الأرض (١) ١٤٥٠).

<sup>(</sup>٣) (٤٠٤ - ٤٠٥) وقال السيوطي في الخصائص الكبرى (١/ ٢٠٧): إسناده صحيح، قلت: ولكن في سنده مروان السدي، قال الحافظ في التقريب ص٢٠٥: كوفي متهم بالكذب، ومحمد بن المسيب ترجم له الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وروى أبو داود من حديث إبراهيم قال: أراد الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقًا، فقال له عمارة بن عقبة: أتستعمل رجلًا من بقايا قتلة عثمان، فقال له مسروق: حدثنا عبد الله بن مسعود، وكان في أنفسنا موثوق الحديث، أن النبي على لما أراد قتل أبيك قال: من للصّبية؟ قال: «النار»، فقد رضيت لك ما رضى لك رسول الله على (۱).

## م- إخبار النبي على عمه العباس بن عبد المطلب بما استودع زوجته أم الفضل من الذهب، فزالت شبهة العباس في صدقه وحقيقة نبوته:

روى البيهقي في دلائل النبوة من طريق ابن إسحاق قال: فبعثت قريش إلى رسول الله في فداء أسراهم، ففدى كل قوم أسيرهم بما رضوا، وقال العباس بن عبد المطلب: يا رسول الله، إني قد كنت مسلمًا. فقال رسول الله ين العباس بن عبد المطلب، فإن يكن كما تقول فالله يجزيك بذلك، فأما ظاهرًا منك فكان علينا، فافد نفسك وابني أخيك نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، وعقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب، وحليفك عتبة بن عمرو أخي بني الحارث بن فهر»، قال: ما أخال ذاك عندي يا رسول الله. قال: «فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل، فقلت لها: إن أصبت في سفري هذا فهذا المال لبني: الفضل بن العباس، وعبد الله بن العباس، وقثم بن العباس؟!»، فقال لرسول الله عني: والله الفضل، فاحسب لي يا رسول الله ما أصبتم مني عشرين أوقية من مال كان معي، يا رسول الله عني يا رسول الله عني المسول الله عنه: ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّيُ قُل لِنَن فِنَ أَيُويكُمْ مِن الْأَسُمَى إِن فَعْدى نفسه وابني أخويه وحليفه، وأنزل الله عني فيه: ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّيْ قُل لِنَن فِنَ أَيُويكُمْ مِن المُسْمَى إِن المُن الله عَلَي فيه أَن أَن مَن المَن الله عَلَي في قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُوتِكُمْ خَيْرًا مِمَا أَنْهَ مَن الْمَنْ وَلَ أَنْهَ عَفُورٌ رَحِمهُ الله الله عَلْم وابني المنان الله عنه فيه عنه عنه أَن أَنْ مَن أَنْه أَن أَنْه مَن أَنْهُ وَلَلْهُ عَفُورٌ رَحِمهُ الله عَلْم أَنْهُ وَلَالله عَلْه عَفُورٌ لَكُمُ وَالله عَفُورٌ رَحِمهُ الله الله الله عَنْه في عَنْم الله عَنْه عَنْه وابني المنان الله عنه الله عنه الله عنه عنه عنه عشرين أَنْه أَنْه وَلَنْه عَنُورٌ لَكُمُ وَالله عَنْه عَنْه وابني المنان الله عَنْه عَنْه والله عَنْه عَنْه الله عَنْه عَنْه الله عَنْه عَنْه والله عَنْه الله عَنْه عَنْه الله عَنْه عَنْه عَنْه الله عَنْه عَنْه عَنْه الله عَنْه الله عَنْه الله عَنْه عَنْه الله عَنْه

<sup>(</sup>۱) ص٣٠٣ برقم (٢٦٨٦)، كتاب الجهاد، باب قتل الأسير صبرًا، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٢١٥)، برقم (٢٣٣٦).

فأعطاني الله مكان العشرين أوقية في الإسلام عشرين عبدًا، كلهم في يده مال يضرب به، مع ما أرجو من مغفرة الله على (١٠).

#### ن ـ كرامة لعكاشة بن محصن:

قال ابن إسحاق: وقاتل عكاشة بن محصن بن حرثان الأسدي حليف بني عبد شمس بن عبد مناف يوم بدر بسيفه حتى انقطع في يده، فأتى رسول الله على فأعطاه جندلًا (٢) من حطب، فقال: «قاتل بهذا يا عكاشة»، فلما أخذه من رسول الله على هزه فعاد سيفًا في يده طويل القامة، شديد المتن، أبيض الحديدة، فقاتل به حتى فتح الله تعالى على المسلمين، وكان ذلك السيف يُسمى العون، ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد مع رسول الله على حتى قتل في الردة، وهو عنده، قتله طليحة بن خويلد الأسدى (٣).

## سـ كرامة لقتادة بن النعمان:

روى البيهقي في الدلائل من حديث قتادة بن النعمان أنه أصيبت عينه يوم بدر، فسالت حدقته (٤) على وجنتيه (٥)، فأرادوا أن يقطعوها، فسألوا رسول الله عليه

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي (۳/ ١٤٣) من طريق أبي عبد الله الحافظ، عن أبي العباس محمد بن يعقوب قال: أخبرنا أحمد بن عبد الجبار قال: أخبرنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق بالإسناد الذي ذكر لقصة بدر، وهو عن يزيد بن رومان عن عروة عن الزهري وجماعة سماهم، فذكروا القصة، الحديث. وهذا السند فيه جهالة وإرسال، فقوله: جماعة هم مجهولون، وأيضًا الإرسال بينهم وبين النبي عنه، وقال البيهقي في آخر الحديث: وروى ابن إسحاق عن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس في هذه الآية بنحو ما ذكرناه. وأبو نجيح هو عبد الله بن أبي نجيح، قال في التقريب: ثقة رمي بالقدر، وربما دلس ص٢٢٦ برقم وابو نجيح هو ابن أبي رباح، ثقة فقيه فاضل، لكنه كثير الإرسال، قيل إنه تغير بآخره، ولم يكثر ذلك منه، تقريب التهذيب ص ٣٢٦ برقم (١٤٥١).

<sup>(</sup>٢) الجذل: بالكسر والفتح، أصل الشجرة يقطع، وقد يجعل العود جذلاً، النهاية في غريب الحديث (١/ ١ حد).

<sup>(</sup>٣) (٢٢٨/٢)، وأخرجه الواقدي في مغازيه (١/ ٩٣)، من طريق عمر بن عثمان الجحش عن أبيه عن عمته قالت: قال عكاشة بن محصن: انقطع سيفي يوم بدر فأعطاني رسول الله على عودًا، فإذا هو سيف أبيض طويل، وقاتلت حتى هزم الله المشركين، فلم يزل عنده حتى هلك.

<sup>(</sup>٤) الحدقة: السواد المستدير وسط العين، المعجم الوسيط (١/ ١٦١).

<sup>(</sup>٥) الوجنة: ما ارتفع من الخدين، المعجم الوسيط (٢/ ١٠١٥).

فقال: «لا»، فدعا به، فغمز حدقته براحتيه، فكان لا يدرى أي عينيه أصيبت.

وفي رواية: فكانت أحسن عينيه، وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز أنه لما أخبره بهذا الحديث عاصم بن عمر بن قتادة، وأنشد مع ذلك:

أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردّت بكفّ المصطفى أيما ردّ

فقال عمر بن عبد العزيز تَخْلَتْهُ عند ذلك، منشدًا قول أمية بن أبي الصلت في سيف بن ذي يزن، فأنشده عمر في موضعه حقًا:

تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا(١)

## ع ـ كرامة لخبيب بن عدي ببركة دعاء النبي على:

روى البيهقي في الدلائل من طريق ابن إسحاق قال: أخبرني خبيب بن عبد الرحمن قال: ضرب خبيب - يعني ابن عدي - يوم بدر فمال شقه، فتفل عليه رسول الله ولأمه (٢) ورده فانطبق (٣).

#### ف. كرامة لرافع بن مالك:

روى البيهقي في الدلائل من حديث رفاعة بن رافع بن مالك قال: لما كان يوم بدر تجمع الناس على أمية بن خلف، فأقبلت إليه فنظرت إلى قطعة من درعه قد انقطعت من تحت إبطه، قال: فأطعنه بالسيف فيها طعنة، فقطعته، ورميت بسهم يوم بدر، ففقئت عيني، فبصق فيها رسول الله على ودعا لي فما آذاني منها شيء (١).

<sup>(</sup>۱) (۳/ ۲۰۰۱)، وذكره ابن كثير في البداية والنهاية (۳/ ۲۹۱)، وفي سنده ضعف، يحيى بن عبد الحميد الحماني، قال الحافظ في التقريب: حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث ص٩٣٥، برقم (٧٩٩١).

<sup>(</sup>٢) قال في النهاية (٤/ ٢٢٠): يقال لأم ولاءم بين الشيئين إذا جمع بينهما ووافق.

<sup>(</sup>٣) (٣/ ٩٨)، وهو منقطع بين خبيب بن عبد الرحمن، وخبيب بن عدي.

<sup>(</sup>٤) (٣/ ٢٠٠) وفي سنده عبد العزيز بن عمران، وهو متروك كما في التقريب ص٥٨٥، ورواه الحاكم في المستدرك (٣/ ٢٥٨)، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي قائلًا: عبد العزيز ضعفوه. وقال ابن كثير في البداية والنهاية (٥/ ١٤٨): هذا غريب من هذا الوجه، وإسناده جيد.

## صّـ كرامة لسلمة بن أسلم:

روى الواقدي في مغازيه عن رجال من بني عبد الأشهل عدة، قالوا: انكسر سيف سلمة بن الأسلم بن حريش يوم بدر فبقي أعزل لا سلاح معه، فأعطاه رسول الله على قضيبًا كان في يده من عراجين ابن طاب<sup>(۱)</sup>، قال: «اضرب به»، فإذا سيف جيد فلم يزل عنده حتى قتل يوم جسر أبى عبيدة<sup>(۲)</sup>.

قال ابن إسحاق: إن النبي على رد خبيب بن يساف، وضرب يوم بدر على حبل العاتق، فردها رسول الله على فلم ير منها إلا مثل خط<sup>(٣)</sup>.

## ق - الريح العقيم التي أرسلت على المشركين يوم بدر:

روى البزار في مسنده من حديث ابن عباس في، قال: أخذتهم ريح عقيم يوم بدر (١٤).

#### ثامنًا: تميزها عن غيرها من المعارك:

#### 1- أنها أول معركة:

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس في قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع (٥).. الحديث.

إن معركة بدر كانت أول لقاء مسلح بين المسلمين والمشركين، وكانت معركة فاصلة، أكسبت المسلمين نصرًا حاسمًا، شهد له العرب قاطبة، وكان

<sup>(</sup>۱) عراجين ابن طاب، والعرجون هو العود الأصفر الذي فيه شماريخ العذق، وطاب نوع من أنواع التمر، النهاية في غريب الحديث (۳/ ۲۰۳).

<sup>(</sup>٢) (١/ ٩٣ - ٩٤)، وفي سنده مجاهيل.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (٦/ ٤٠٠) برقم (٣٢٣٦٥)، وهو مرسل.

<sup>(</sup>٤) كشف الأستار (١٧٨٢). وفي سنده الأعمش، وهو مدلس، وقد عنعن.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ص٤٢٥ برقم (٢٨٠٥)، كتاب الجهاد والسير، باب عمل صالح قبل القتال، وصحيح مسلم ص٧٩٠ برقم (١٩٠٣)، كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد.

انتصار المسلمين في هذه المعركة سببًا لعزتهم ورفعتهم، بل كان البوابة الأولى لغزوات متتابعة، رفعت فيها راية الإسلام خفاقة، وأذل الله فيها الكفر وأهله.

#### ب- أنها كانت مع أكبر عدو:

فقد كانت قريش تحتل المكانة العظمى عند قبائل العرب، فهم أهل السيادة والحجابة والسقاية، وهم سدنة البيت الحرام، وهم أهل التجارة ورؤوس الأموال. قال ابن كثير رَحِّلَةُ في قوله تعالى: ﴿لِإِيلَفِ قُرَيْشٍ ﴿ إِلَيْكَفِ قُرَيْشٍ ﴿ إِلَيْكَفِ مُرَمِّلًا اللهُ وَالصَّيْفِ ﴾ [قريش: ١-٢].

قيل: المراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام، في المتاجر وغير ذلك، ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين في أسفارهم؛ لعظمتهم عند الناس؛ لكونهم سكان حرم الله، فمن عرفهم احترمهم، بل من صوفي إليهم وسار معهم أمن بهم فهذا حالهم في أسفارهم ورحلتهم في شتائهم وصيفهم، وأما في حالة إقامتهم في البلد، فكما قال تعالى: ﴿ أَوَلَمُ يَرَوْلُ مِنْ حَوْلِهِم ﴾ [العنكبوت: ٢٧](١).

## ج ـ أنه تم القضاء فيها على عدد كبير من رؤوس الكفر والطغيان:

وقد سبق في مخاطبته عليه الصلاة والسلام لصناديد قريش في البئر أن عددهم أربعة وعشرون رجلًا، ممن عذبوا المسلمين في مكة، ووقفوا في طريق الدعوة إلى الله، وممن امتلأت قلوبهم حقدًا وغيظًا على الإسلام وأهله، وكان في قتل هؤلاء على أيدي المسلمين تعذيبًا وخزيًا لهم في الدنيا قبل الآخرة، وقد أشفى الله بقتلهم صدور المؤمنين المظلومين المعذبين في مكة، وكان في قتلهم ضربة لقريش، وإضعافًا لهم، فهم سادة قريش، وقادتها.

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله والله على قال: بينما رسول الله على ساجد وحوله ناس من قريش، إذ جاء عقبة ابن أبى معيط بسلا

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن کثير (٤/ ٥٥٣).

جزور، فقذفه على ظهر رسول الله على فلم يرفع رأسه، فجاءت فاطمة فأخذته عن ظهره، ودعت على من صنع ذلك، فقال: «عليك الملأ من قريش، أبا جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وعقبة بن أبي معيط، وشيبة بن ربيعة، وأمية بن خلف، أو أبي ابن خلف» (شعبة الشاك)، قال: فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر، فألقوا في بئر، غير أن أمية أو أبيًا تقطعت أوصاله، فلم يُلق في البئر(۱).

وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح بقية أسماء المشركين الذين ألقوا في البئر، فقال: ومن رؤساء قريش ممن يصح إلحاقه بمن سمي من بني عبد شمس بن عبد مناف: عبيدة، والعاص والد أبي أحيحة، وسعيد بن العاص بن أمية، وحنظلة بن أبي سفيان، والوليد بن عتبة بن ربيعة، ومن بني نوفل بن عبد مناف: الحارث بن عامر بن نوفل، وطعيمة بن عدي، ومن سائر قريش: نوفل بن خويلد بن أسد، وزمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد، وأخوه عقيل، والعاصي بن هشام أخو أبي جهل، وأبو قيس بن الوليد أخو خالد، ونبيه ومنبه ابنا الحجاج السهمي، وعلي بن أمية بن خلف، وعمرو بن عثمان عم طلحة أحد العشرة، ومسعود ابن أبي أمية، أخو أم سلمة، وقيس بن الفاكه بن المغيرة، والأسود بن عبد الأسد أخو أبي سلمة، وأبو العاص بن قيس بن عدي السهمي، وأميمة بن رفاعة بن أبي أخو أبي سلمة، وأبو العاص بن قيس بن عدي السهمي، وأميمة بن رفاعة بن أبي

## د. مشاركة خيار الملائكة (جبريل وميكانيل):

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث علي رفي قال: قيل لعلي ولأبي بكر يوم بدر: مع أحدكما جبريل، ومع الآخر ميكائيل، وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال، أو قال: يشهد الصف (٣).

<sup>(</sup>۱) ص ۲۸ - ۲۹، برقم (۲٤٠)، كتاب الوضوء، باب إذا أُلقي على ظهر المصلي قذرًا وجيفة لم تفسد عليه صلاته، وصحيح مسلم ص ٧٤٦ برقم (١٧٩٤)، كتاب الجهاد والسير، باب ما لقي النبي من أذى المشركين والمنافقين.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۷/ ۲۰۲).

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٤١١) برقم (١٢٥٧)، قلت: وإسناده صحيح.

وروى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس في أن النبي على قال يوم بدر: «هذا جبريل آخذ برأس فرسه، عليه أداة الحرب»(١) وفي رواية: «على ثناياه (٢) النقع»(٣).

وروى ابن جرير في تفسيره من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز أن النبي على قال: «ما رؤي إبليس يومًا هو فيه أصغر، ولا أحقر، ولا أدحر، ولا أغيظ من يوم عرفة، وذلك مما يرى من تنزيل الرحمة والعفو عن الذنوب، إلا مما رأى يوم بدر»، قالوا: يا رسول الله، وما رأى يوم بدر؟ قال: «أما إنه رأى جبريل يزعُ الملائكة» (٤) (٥) (١)

## هـ قتال النبي ﷺ فيها:

قال ابن كثير كَيْلَشُهُ: وقد قاتل بنفسه الكريمة قتالًا شديدًا ببدنه، وكذلك أبو بكر الصديق في من كما كانا في العريش يجاهدان بالدعاء والتضرع، ثم نزلا، فحرضا وحثا على القتال، وقاتلا بالأبدان، جمعًا بين المقامين الشريفين (٦).

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث علي رضي قال: لقد رأيتنا يوم بدر، ونحن نلوذ برسول الله علي، وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسًا(٧).

## و-ظهورصدق الصحابة في موالاتهم للمؤمنين ومعاداتهم للكافرين:

في معركة بدر ظهرت صور الولاء للمؤمنين، والعداوة للكافرين، فقد قتل عمر بن الخطاب عليه خاله العاص بن هشام بن المغيرة، ولم يلتفت إلى قرابته

<sup>(</sup>۱) ص۷۹۹ برقم (۲۹۹۹)، كتاب المغازي، باب شهود الملائكة بدرًا.

<sup>(</sup>٢) الثنايا: إحدى الأسنان الأربع التي في مقدمة الفم، ثنتان من فوق، وثنتان من تحت، المعجم الوسيط (٢) الثنايا: إحدى الأسنان الأربع التي في مقدمة الفم، ثنتان من فوق، وثنتان من تحت، المعجم الوسيط (٢) ١٠٢).

<sup>(</sup>٣) النقع: الغبار، النهاية في غريب الحديث (٥/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٤) يَزعُ: أي يرتبهم ويسويهم ويصفهم للحرب، فكأنه يكفهم عن التفرق والانتشار، النهاية في غريب الحديث (٥/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن جرير (٦/ ٢٦٥)، وهو مرسل، طلحة بن عبيد الله لم يدرك النبي على.

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية (٥/ ١١١).

<sup>(</sup>V) (۲/ ۸۱/۲) برقم (۲۰٤)، وقال محققوه: إسناده صحيح.

منه، وقتل عبيدة بن الجراح أباه يوم بدر، وهم أبو بكر بقتل ابنه عبد الرحمن (١١).

وقتل حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث أبناء عمهم عتبة وشيبة والوليد بن عتبة، وذلك في المبارزة يوم بدر (٢)، قال تعالى: ﴿ لَا يَحِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْمِوْدِ وَلَوْ كَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ الْمُؤْمِنُونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَوْ كَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمْ أُولَتِكَ حَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوجٍ مِّنْهُ وَيُونُواْ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُمْ أَلْفُلِحُونَ ﴾ [المجادلة: ٢٢].

## ز-قتل فرعون هذه الامة أبي جهل:

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي عبيدة عن ابن مسعود قال: أتيت النبي عبيدة عن ابن مسعود قال: «آلله النبي الله يوم بدر، فقلت: قتلت أبا جهل. قال: «آلله الذي لا إله إلا هو! فرددها ثلاثًا، قال: «الله أكبر، الحمد لله الذي صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، انطلق فأرنيه فانطلقنا، فإذا به، فقال: «هذا فرعون هذه الأمة» (٣).

وقد كان قتل أبي جهل على يدي معاذ بن عفراء، معاذ بن عمرو بن الجموح، وهما من شباب الأنصار، ثم أجهز ابن مسعود عليه بعد ذلك وهو في الرمق الأخير، كما سيأتي بيانه في موضعه.

# ح ـ انفرادها بكثير من السنن والآداب والاحكام المتعلقة بالقتال، وغيره، أذكر بعضًا من ذلك:

أولًا: أن من سنة الرسول على بعد الانتهاء من المعركة أن يقيم في العرصة ثلاثة أيام.

<sup>(</sup>۱) سیرة ابن هشام (۲/ ۲۲۷ – ۲۲۹).

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه في موضعه ص٢٢٢ - ٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) (٧/ ٠٨٠) برقم (٢٢٤٧)، وقال محققوه: أبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود، لم يسمع من أبيه، ويقبة رجاله ثقات.

ثانيًا: جواز النكاية بالعدو بقتل رجالهم، وأخذ أموالهم، وإخافة طرقهم التي يسلكونها، لما في ذلك من إضعافهم معنويًا واقتصاديًا، وهذا الذي فعله رسول الله على عندما خرج يريد عير قريش.

ثالثًا: جواز فداء الأساري، أو المن عليهم حسب ما يرى الإمام المصلحة فيه.

رابعًا: السنة في الشهداء أن يدفنوا في مضاجعهم، كما حدث لشهداء بدر، وأيضًا لم يذكر عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى عليهم.

خامسًا: أنه لا حرمة للكافر، فالكافر الحربي حلال الدم والمال.

وسيأتي مزيد بيان للأحكام المتعلقة بهذه الغزوة في فصل: الفوائد والعبر المستفادة من غزوة بدر.

# ط وقوعها في شهر رمضان، وبعد أيام من وقوعها عيد المسلمون أجمل عيد وأحسنه:

كانت غزوة بدر في السابع عشر من رمضان المبارك، كما سيأتي ذكره في موضعه.

قال ابن جرير: «في هذه السنة - أي الثانية - صلى النبي على صلاة العيد، وخرج بالناس إلى المصلى، فكانت أول صلاة عيد صلاها، وخرجوا بين يديه بالحربة (١)، وكانت للزبير، وهبها له النجاشي، فكانت تحمل بين يدي رسول الله في الأعياد» (٢).

قال الشيخ المباركفوري: «ومن أحسن المواقع، وأروع الصدفات أن أول عيد عيّد به المسلمون في حياتهم هو العيد الذي وقع في شوال سنة (٢هـ)، إثر الفتح المبين الذي حصل لهم في غزوة بدر، فما أروع هذا العيد السعيد الذي جاء به الله بعد أن توج هامتهم بتاج الفتح والعز، وما أروق منظر تلك الصلاة التي صلوها بعد أن خرجوا من بيوتهم يرفعون أصواتهم بالتكبير والتوحيد والتحميد،

<sup>(</sup>١) الحربة: آلة قصيرة من الحديد، محددة الرأس، تستعمل في الحرب، المعجم الوسيط (١/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري (٢/ ١٨ ٤)، نقلاً عن البداية والنهاية لابن كثير (٥/ ٤٥).

وقد فاضت قلوبهم رغبة إلى الله، وحنينًا إلى رحمته ورضوانه، بعدما أولاهم به من النعم، وأيدهم به من النصر، وقد ذكرهم بذلك قائلًا: ﴿ وَأَذَكُرُوا إِذَ أَنتُمُ عَن النعم، وأيدهم به من النصر، وقد ذكرهم بذلك قائلًا: ﴿ وَأَذَكُمُ وَأَيْدَكُمُ اِنتَمُ قَلِيلٌ مُسْتَضَعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنْخَطَّفَكُمُ ٱلنّاسُ فَاوَىٰكُمُ وَأَيّدَكُم بِنصرِهِ عَلَىٰكُمُ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمُ تَشَكَّرُونَ ﴾ [الأنفال: ٢٦]» (١٠).

# تاسعًا: انخذال المشركين واليهود والمنافقين، بعد انتصار المسلمين في هذه الغزوة:

إن معركة بدر كانت أول لقاء مسلح بين المسلمين والمشركين، وكانت معركة فاصلة أكسبت المسلمين نصرًا حاسمًا شهد له العرب قاطبة، والذين كانوا أشد استياء لنتائج هذه المعركة هم أولئك الذين مُنوا بخسائر فادحة مباشرة، وهم المشركون، أو الذين كانوا يرون عزة المسلمين وغلبتهم ضربة قاصمة على كيانهم الديني والاقتصادي، وهم اليهود. فمنذ أن انتصر المسلمون في معركة بدر كان هذان الفريقان يحترقان غيظًا وحنقًا على المسلمين، قال تعالى: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَ النَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلْبَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشَرَكُوا أَنْ المائدة: ١٢].

أما اليهود، فلم يعودوا يسيطرون على أفعالهم وأقوالهم التي تنم عن الغضب والحقد المتأججين، فاندفعوا نحو العدوان، مما أدى إلى إجلاء بني قينقاع عن المدينة.

أما المشركون، فلم يصدقوا ما حدث، فقد قتل سادتهم وأبطالهم، ولكنهم تجلدوا فمنعوا البكاء والنياحة على قتلاهم؛ لئلا يشمت بهم المسلمون، وصمموا على الثأر والانتقام من المسلمين في أقرب فرصة.

وكانت في المدينة بطانة لفريقين دخلوا في الإسلام حين لم يبق مجال لعزهم إلا في الإسلام، وهم: عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه، ولم تكن هذه الفرقة الثالثة أقل غيظًا من الأوليين، ولكنهم أسلموا من أجل مصالحهم الخاصة.

<sup>(</sup>١) الرحيق المختوم ص٢٥٠.

روى البخاري في صحيحه من حديث أسامة بن زيد في حديث طويل، وفيه: فلما غزا رسول الله على بدرًا، فقتل الله به صناديد كفار قريش قال ابن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه (۱)، فبايعوا الرسول على الإسلام، فأسلموا (۲).

وكانت هناك فرقة رابعة، وهم البدو الضاربون حول المدينة، لم يكن يهمهم مسألة الكفر والإيمان، ولكنهم كانوا أصحاب سلب ونهب، فأخذهم القلق، واضطربوا لهذا الانتصار، وخافوا أن تقوم في المدينة دولة قوية، تحول بينهم وبين اكتساب قوتهم عن طريق السلب والنهب، فجعلوا يحقدون على المسلمين، وصاروا لهم أعداء.

وتبين بهذا أن الانتصار في بدر، كما كان سببًا لشوكة المسلمين وعزهم وكرامتهم، كذلك كان سببًا لحقد جهات متعددة، وكان من الطبعي أن يتبع كل فريق ما يراه كفيلًا لإيصاله إلى غايته (٣).

### مكانة بدرعند الصحابة:

كان لهذه الغزوة المباركة عند الصحابة مكانة عظيمة، وقد كانوا يجلون من شهدها منهم، ويعترفون بسبقهم، ويتمنى من لم يحضرها منهم أن لو حضرها، فصار من أهلها بكل ما يملك.

روى البخاري في صحيحه من حديث قيس قال: كان عطاء البدريين خمسة آلاف، خمسة آلاف، وقال عمر: لأفضلنهم على من بعدهم (٤).

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة زوج النبي عليه

<sup>(</sup>١) أي استقر فلا مطمع في إزالته.

<sup>(</sup>٢) ص٨٦٦ برقم (٢٠٥٦)، كتاب التفسير، باب ﴿ وَلَتَسْمَعُ صَ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبُ مِن قَبْلِكُمْ ﴾.

<sup>(</sup>٣) انظر: الرحيق المختوم ص٥١٥.

<sup>(</sup>٤) ص٧٦٢ برقم (٤٠٢٢)، كتاب المغازي، باب.

قالت: فأقبلت أنا وأم مسطح فعثرت أم مسطح في مرطها<sup>(۱)</sup>، فقالت: تعس مسطح، فقلت: بئس ما قلت، تسبين رجلًا شهد بدرًا<sup>(۲)</sup>.

وروى البخاري في صحيحه من حديث عمر فله قال: لما توفي النبي لله قلت لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار، فلقينا منهم رجلان صالحان شهدا بدرًا(٣).

وروى ابن حزم في المحلى من حديث عبد الله بن مغفل أن عليًا نطيت صلى على سهل بن حنيف، فكبر عليه ستًا، ثم التفت إلينا فقال: إنه بدري(٤).

وقال الشعبي: «وقدم علقمة من الشام فقال لابن مسعود: إن إخوانك بالشام يكبرون على جنائزهم خمسًا، فلو وقتم لنا وقتًا نتابعكم عليه، فأطرق عبد الله ساعة، ثم قال: انظروا جنائزكم، فكبروا عليها ما كبر أئمتكم، لا وقت ولا عدد».

وروى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس في قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فقال بعضهم: لِمَ تُدخل هذا الفتى ولنا أبناء مثله؟ فقال: إنه ممن قد علمتم، قال: فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم، قال: وما رأيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني، فقال: ما تقولون في ﴿إِذَا جَاءَ نَصَّرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتَحُ لَنَا وَرَأَيْتَ ٱللّهِ وَالْفَتَحُ لَنَا التحديث (٥).

<sup>(</sup>١) المرْط: كساء من خز أو صوف أو كتان يؤتزر به، وتتلفع به المرأة، المعجم الوسيط (٢/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>۲) ص۷٦٣ برقم (٤٠٢٥)، كتاب المغازي، باب، وصحيح مسلم ص١١١٧ - ١١١٥ برقم (٢٧٧٠)، كتاب التوبة، باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف.

<sup>(</sup>٣) ص٧٦٢ برقم (٤٠٢١)، كتاب المغازي، باب.

<sup>(</sup>٤) (٥/ ١٢٦) وقال ابن حزم: وهذا إسناد غاية في الصحة، قال الشيخ ناصر الدين الألباني كَلَيْهُ: وقد أخرج منه قصة علي في أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد ص٢٥٠، والطحاوي (١/ ٢٨٧)، والحاكم (٣/ ٤٠٤)، والبيهقي (٤/ ٣٦)، وسندهم صحيح على شرط الشيخين، وهي عند البخاري في المغازي (٧/ ٢٥٣) دون قوله: «ستًا»، وقصة ابن مسعود أخرجها الطحاوي والبيهقي (٤/ ٣٧) نحوه. الجنائز ص١٤٣٠.

<sup>(</sup>٥) ص٨١١ برقم (٤٢٩٤)، كتاب المغازي، باب.

وروى الحاكم في المستدرك من حديث الحسن قال: حضر أناس باب عمر، وفيهم سهيل بن عمرو وأبو سفيان بن حرب، والشيوخ من قريش، فخرج آذنه فجعل يأذن لأهل بدر، كصهيب وبلال وعمار، قال: وكان والله بدريًا وكان يحبهم، وكان قد أوصى به، فقال أبو سفيان: ما رأيت كاليوم قط، إنه يؤذن لهذه العبيد ونحن جلوس لا يلتفت إلينا، فقال سهيل بن عمرو: ويا له من رجل ما كان أعقله أيها القوم، إني والله قد أرى الذي في وجوهكم، فإن كنتم غضابًا فاغضبوا على أنفسكم دُعي القوم ودُعيتم، فأسرعوا وأبطأتم، أما والله لما سبقوكم به من الفضل فيما يرون أشد عليكم فوتًا من بابكم هذا الذي تنافسون عليه، ثم قال: إن هؤلاء القوم قد سبقوكم بما ترون، ولا سبيل لكم والله إلى ما سبقوكم إليه، فانظروا هذا الجهاد فالزموه، عسى الله الله عنه أن يرزقكم الجهاد والشهادة، ثم نفض ثوبه فقام، فلحق بالشام. قال الحسن: صدق والله، لا يجعل الله عبدًا أسرع إليه كعبد أبطأ عنه (1).

\* \* \*

 <sup>(</sup>۱) (۳۱۸/۳) برقم (۲۲۷۰)، وهو مرسل.



## نظرة عامة لما نزل في بدر من القرآن

لقد نزلت آيات كثيرة في كتاب الله تناولت الحديث عن غزوة بدر، في سور متفرقة: الأنفال، آل عمران، الحج، الدخان، وغيرها من السور.

ومن أكثر السور التي تناولت الحديث عن غزوة بدر سورة الأنفال، حتى سماها بعض الصحابة سورة بدر، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس في: سورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدر (١)، وكان نزولها بعد غزوة بدر، وقد رسمت الخطة التفصيلية للقتال، ونبهت المؤمنين إلى بعض نقاط الضعف حتى يتداركوها، وبينت ما يجب أن يكون عليه الجندي المسلم من البطولة والشجاعة، والجرأة، والصمود؛ لأنه يقاتل في سبيل غاية نبيلة، ويجاهد لإعلاء كلمة الله، وكانت هذه الغزوة الجولة الأولى من جولات الحق مع الباطل، لرد البغي والطغيان، وإنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، الذين قعد بهم الضعف في مكة، فلم يستطيعوا الهجرة لبلد الأمن والإيمان، وقد استجاب الله ضراعتهم، فهيأ لهم ظروف تلك الغزوة، التي تم فيها النصر للمؤمنين على قلة في عددهم، وهكذا كانت غزوة بدر درسًا لا ينسى، وعبرة لا تمحى، أمام التاريخ والأجيال في أن النصر من عند الله.

وقد قسمت هذه الآيات التي نزلت في بدر إلى مقاطع، وفي كل مقطع أتحدث عن الآيات بشكل موجز، وقد رتبت السور حسب ترتيبها في المصحف.

<sup>(</sup>۱) ص ۸۸۰ برقم (٤٦٤٥)، كتاب التفسير، باب سورة الأنفال، وصحيح مسلم ص١٢١٣ برقم (٣٠٣١)، كتاب التفسير، باب في نزول تحريم الخمر.

#### سورة آل عمران:

قال تعالى: ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغُلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُ وَبِشَنَ الْمِهَادُ ﴾ [آل عمران: ١٢].

قال ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله على لما أصاب من أهل بدر ما أصاب، ورجع إلى المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع، وقال: «يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم الله ما أصاب قريشًا». فقالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفرًا من قريش كانوا أغمارًا(۱)، لا يعرفون القتال، إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس، وأنك لم تلق مثلنا، فأنزل الله في ذلك من قوله: ﴿ قُلُ لِلّذِينَ كَفَرُوا سَتُغَلّبُونَ وَتُحَشّرُونَ إِلَى جَهَنَمً وَبِشًسَ الله عمران: ١٣]. إلى قوله: ﴿ إِنَ فَ ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِإَنْ فِلْ الله عمران: ١٣].

قال ابن كثير: «قوله تعالى: ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ ﴾ أي قد كان لكم أيها اليهود القائلون ما قلتم ﴿ ءَايَةٌ ﴾ ، أي دلالة على أن الله معز دينه، وناصر رسوله، ومظهر كلمته، ومُعلٍ أمره، ﴿ فِي فِئتَيْنِ ﴾ أي طائفتين، ﴿ ٱلْتَقَتُّ ﴾ أي للقتال، ﴿ وَأَخْرَىٰ كَافِرَةٌ ﴾ وهم ﴿ فِي قَدَ يُنِ الله على ألله ﴾ وهم مشركو قريش يوم بدر » (٣).

# قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ ثُمَّ تُوفَّى

<sup>(</sup>۱) أغمار: جمع غُمر بالضم، وهو الجاهل الغر الذي لم يجرب الأمور، النهاية في غريب الحديث (۲) (۳۸ه/).

<sup>(</sup>۲) سيرة ابن هشام (۲/ ۱٤۸) وعاصم بن عمر بن قتادة، تابعي، فالأثر مرسل، ورواه ابن إسحاق أيضًا عن محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس فذكره، ومحمد ابن أبي محمد مجهول، وأخرجه أبو داود ص ٣٠٠٠ برقم (٣٠٠١) من طريق محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به، وضعفه الشيخ ناصر الدين الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص ٢٩٨٠ برقم (٢٤٧).

<sup>(</sup>۳) تفسیر ابن کثیر (۱/ ۲۵۰).

# كُلُّ نَفْسِ مَّا كُسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظُلِّمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦١].

روى الترمذي في سننه من حديث ابن عباس على قال: نزلت هذه الآية ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِي ۗ أَن يَغُلُّ ﴾ في قطيفة حمراء افتقدت يوم بدر، فقال بعض الناس: لعل رسول الله على أخذها، فأنزل الله: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يَغُلُّ ﴾ إلى آخر الآية (١٠).

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَةٌ فَاتَقُواْ اللّهَ لَعَلَكُمْ تَشَكُرُونَ الْ اللّهُ إِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَةٌ فَاتَقُواْ اللّهَ لَعَلَكُمْ تَشَكُرُونَ اللّهِ إِذْ تَقُولُ اللّمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكُونِيكُمْ أَن يُمِدَكُمْ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالنّفِ مِنَ الْمَلْتِيكَةِ مُنزلِينَ اللّهَ بَكَ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالنّفِ مِن الْمَلّتِيكَةِ مُسَوِّمِينَ اللّهِ مَن اللّهُ مِن عِندِ اللّهِ مُسَوِّمِينَ اللّهُ وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِلّا مِنْ عِندِ اللّهِ المُعْرِيزِ اللّهِ مَا النّصَرُ إِلّا مِن عِندِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَمِوان: ١٢٣ - ١٢٦].

فهذه الآيات امتنان منه سبحانه على عباده المؤمنين، وتذكير لهم بما نصرهم به يوم بدر وهم أذلة، في قلة عددهم وعُددهم، مع كثرة عدوهم وعُددهم، وقد شرط الله لإمدادهم بالملائكة ثلاثة شروط: الصبر والتقوى، وإتيان المشركين من فورهم هذا، وما جعله الله - أي إمداده لكم بالملائكة - إلا بشرى تستبشرون بها، وتفرحون وتطمئن قلوبكم بها، وما النصر إلا من عند الله، فلا تعتمدوا على ما معكم من الأسباب، بل الأسباب فيها طمأنينة لقلوبكم، وأما النصر الحقيقي الذي لا معارض له، فهو مشيئة الله ينصر من يشاء من عباده (٢).

وقال ابن كثير كِلْلَهُ: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرِ ﴾ أي يوم بدر، وكان يوم جمعة، وافق السابع عشر من شهر رمضان من سنة اثنين من الهجرة، وهو يوم الفرقان الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله، ودمغ فيه الشرك وخرب محله وحزبه،

<sup>(</sup>۱) ص ٤٨٠ برقم (٣٠٠٩) كتاب التفسير، باب ومن سورة آل عمران، وقال أبو عيسى: حديث حسن غريب، وقد روى عبد السلام بن حرب عن خصيف نحو هذا، وروى بعضهم هذا الحديث عن خصيف عن مقسم، ولم يذكر فيه عن ابن عباس، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (٣٤/٣) برقم (٢٤٠٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن سعدي ص٤٥١.

هذا مع قلة عدد المسلمين يومئذ، فإنهم كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلًا، فيهم فارسان وسبعون بعيرًا، والباقون مشاة ليس معهم من العدد جميع ما يحتاجون إليه، وكان العدو يومئذ ما بين التسعمائة إلى الألف في سوابغ الحديد والبيض والعدة الكاملة والخيول المسومة (۱)، والحلي الزائد، فأعز الله رسوله، وأظهر وحيه وتنزيله، وبيض وجه النبي وقبيله، وأخزى الشيطان وجيله، ولهذا قال تعالى ممتنًا على عباده المؤمنين وحزبه المتقين: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَةٌ ﴾ أي قليل عددكم؛ لتعلموا أن النصر إنما هو من عند الله لا بكثرة العدد والعدد» (۱).

#### سورة النساء:

قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمُ قَالُواْ كُنَا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضُ قَالُواْ أَلَمْ تَكُن أَرْضُ ٱللّهِ وَسِعَةَ فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُولَتِهِكَ مَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَشْتَطيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَشْتَطيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَشْتَطيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَشْتَطيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَشْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَشْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَشْتَطِيعُونَ حَيلَةً وَلَا يَشْتَطِيعُونَ حَيلَةً وَلَا يَشْتَطُعُونَ سَبِيلًا ﴾ [النساء: ٩٧ - ٩٨].

روى البخاري في صحيحه من حديث عكرمة عن ابن عباس أنه قال: إن ناسًا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سوادهم على عهد رسول الله على يأتي السهم فيرمي به فيصيب أحدهم فيقتله، أو يضرب فيقتل، فأنزل الله ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْكُمُ الْمَلَيْمِكُمُ الْمَلَيْمِكُمُ أَلْمَلَيْمِكُمُ الْمَلَيْمِكُمُ أَلْمَلَيْمِكُمُ أَلْمَلَيْمِكُمُ أَلْمَلَيْمِكُمُ أَلْمَلَيْمِكُمُ أَلْمَلَيْمِكُمُ أَلْمَلَيْمِكُمُ أَلْمَلَيْمِكُمُ أَلْمَلَيْمِكُمُ اللَّهُ ا

وروى ابن جرير من حديث ابن عباس في قال: كان قوم من أهل مكة أسلموا، وكانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم، فأصيب بعضهم، فقال المسلمون: «كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا» فاستغفروا لهم، فنزلت: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّهُمُ ٱلْمَكَيِكَةُ ظَالِيمَ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمْ ﴾ الآية (٤).

<sup>(</sup>۱) المسومة: قال ابن عباس: المسومة الراعية والمطهمة الحسان، وقال مكحول: المسومة الغرة والتحجيل، وقيل غير ذلك، انظر: تفسير ابن كثير (١/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر (۱/ ۲۰۰۰).

<sup>(</sup>٣) ص٨٧٣، برقم (٤٥٩٦)، كتاب التفسير، باب ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنَّهُمُ ٱلْمَلَكَ كِمُّ ظَالِمِيٓ أَنفُسِمٍ ﴿.

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٢٣٥) قلت: وإسناده صحيح.

#### سورة الأنفال:

قال تعالى: ﴿ يَسْنَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ ۚ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ۚ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۚ وَالرَّسُولَةُ وَرَسُولَهُ وَإِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾.

روى الإمام الترمذي في سننه من حديث مصعب بن سعد عن أبيه فلي قال: لما كان يوم بدر جئت بسيف فقلت: يارسول الله: إن الله قد شفى صدري من المشركين، أو نحو هذا، هب لي هذا السيف، فقال: «هذا ليس لي ولا لك»، فقلت: عسى أن يُعْطَى هذا من لا يبلي بلائي، فجاءني الرسول فقال: «إنك سألتني وليس لي، و إنه قد صار لي، فهو لك»، فنزلت ﴿يَسَعَلُونَكَ عَنِ ٱلأَنفَالِ ﴾ الآية (١).

وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبادة بن الصامت قال: خرجنا مع النبي على فشهدت معه بدرًا، فالتقى الناس، فهزم الله العدو، فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون، وأكبت طائفة على العسكر يحوونه ويجمعونه، وأحدقت طائفة برسول الله على لا يصيب العدو منه غرة، حتى إذا كان الليل، وفاء الناس بعضهم إلى بعض، قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها وجمعناها، فليس لأحد فيها نصيب، وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق بها منا، نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم، وقال الذين أحدقوا برسول الله على: لستم بأحق بها منا، نحن أحدقنا برسول الله على المسلمين أن يصيب العدو منه غرة، واشتغلنا به، فنزلت ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلأَنفَالِ ﴾ الآية، فقسمها رسول الله على المسلمين (٢).

وروى أبو داود في سننه من حديث ابن عباس في قال: قال رسول الله ي وم بدر: «من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا»، قال: فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوها، فلما فتح الله عليهم قال المشيخة: كنا ردءًا لكم لو انهزمتم لفئتم إلينا، فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى، فأبى الفتيان، وقالوا: جعله

<sup>(</sup>۱) ص ٤٩٠ برقم (٣٠٧٩)، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الأنفال، ورواه مسلم مطولاً ص ٧٢٠ برقم (١٧٤٨)، ومختصرًا ص ٢٢٤ برقم (١٧٤٨)، كتاب الجهاد والسير باب الأنفال.

<sup>(</sup>٢) (٣٧/ ٤٢٢) برقم (٢٢٧٦٢)، وقال محققوه: حسن لغيره.

رسول الله على لنا، فأنزل الله: ﴿ يَمْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ [الأنفال: ١]، إلى قوله: ﴿ كَمَا آخُرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ ﴾ [الأنفال: ٥]. يقول: فكان ذلك خيرًا لهم، فكذلك أيضًا فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم (١).

قال الشيخ مقبل الوادعي: ولا تنافي بين السببين، إذ لا مانع أن تكون الآية نزلت في الجميع، والله أعلم (٢).

وقال تعالى: ﴿كُمَا أَخْرَجُكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ ﴿ يُكَرِهُونَ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ ﴿ يَكُرِهُونَ إِلَى الْمُؤْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ لَكُرِهُونَ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطَّآبِهُنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوْدُنُونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُودُنُونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَفِرِينَ ﴿ يَا لَكُمِ لَهُ اللّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَفِرِينَ ﴿ يَا لَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَفِرِينَ ﴿ يَا لِيُحِقِّ الْحَقَ الْمُحَوِّلُونَ ﴾ [الأنفال: ٥ - ٨].

في هذه الآيات الكريمات يخبر الله تعالى عن حال المؤمنين، فيقول: كما أنكم لما اختلفتم في الغنائم فانتزعها الله منكم، وجعلها إلى قسمه وقسم رسول الله على كذلك أمرك ربك يا محمد بالخروج من المدينة للقاء عير قريش، وذلك بالوحي الذي أتاك به جبريل، مع كراهة فريق من المؤمنين للخروج.

والحاصل أنه وقع للمسلمين في وقعة بدر كراهتان: كراهة قسمة الغنيمة على السوية، وهذه الكراهة من شبانهم فقط، وهي لداعي الطبع، ولتأويلهم بأنهم باشروا القتال دون الشيوخ، والكراهة الثانية كراهة قتال قريش، وعذرهم فيها أنهم خرجوا من المدينة ابتداء لقصد الغنيمة، ولم يتهيؤوا للقتال، فكان ذلك سبب كراهتهم للقتال، فشبه الله إحدى الحالتين بالأخرى في مطلق الكراهة، قاله سليمان الجمل. قوله: ﴿ وَإِنَّ فَرِبِقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ ﴾ أي الخروج،

<sup>(</sup>۱) ص**۲۰۹** برقم (۲۷۳۷)، كتاب الجهاد، باب في النفل، وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيح سنن أبي داود (۲/ ۲۲۲) برقم (۲۳۷۲).

<sup>(</sup>٢) الصحيح المسند من أسباب النزول ص٨٨.

وذلك أن أبا سفيان قدم بعير من الشام وخرج النبي على وأصحابه ليغنموها، فعلمت قريش فخرج أبو جهل ومقاتلو مكة ليذبوا عنها، وهم النفير، وأخذ أبو سفيان بالعير طريق الساحل فنجت، فقيل لأبي جهل: ارجع، فأبى وسار إلى بدر، فشاور النبي على أصحابه، وقال: «إن الله تعالى وعدني إحدى الطائفتين» (١) فوافقوه على قتال النفير، وكره بعضهم ذلك، وقالوا: لم نستعد له، يقول - أي ابن عباس -: فكان الخروج إلى بدر خيرًا لهم، لما ترتب عليه من النصر والظفر (٢).

ثم قال سبحانه: يجادلك يا محمد فريق من المؤمنين في القتال، من بعد ما تبين لهم أن ذلك واقع، كأنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون إليه عيانًا.

ثم قال: واذكروا أيها المجادلون وعد الله لكم بالظفر بإحدى الطائفتين، العير وما تحمله من أرزاق، أو النفير، وهو قتال الأعداء والانتصار عليهم، وأنتم تحبون الظفر بالعير دون القتال.

ويريد الله أن يحق الحق ويعليه بأمره إياكم بقتال الكفار، ويستأصل الكافرين بالهلاك (٣).

قال تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَاسْتَجَابَ لَكُمُ أَنِي مُمِدُكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَكَ عَلَهُ اللهُ إِلّا بُشْرَى وَلِتَظْمَنِ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصَرُ الْمَكَ عَندِ اللهِ إِنَّ اللهَ عَزِيزُ حَكِيمُ لَنْ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنةً مِّنَهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمُ النَّعَاسَ أَمَنةً مِّنَهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمُ مِن السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُو رِجْزُ الشَّيْطِنِ وَلِيرَبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَيِّتُ مِن السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُو رِجْزُ الشَّيْطَانِ وَلِيرَبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثِيتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴿ لَلْ اللهُ وَمُن اللهُ الْمُلْتِكَةِ أَيْ مَعَكُمُ فَثَيْتُوا اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَيُعْرِفُوا مِنْهُمْ كُلُّ بَنَانٍ لَكُ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَافِقِ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَافِقِ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَمَن اللّهَ عَرَسُولُهُ وَمَن اللّهُ عَرَسُولُهُ وَمَن يُشَافِقِ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَا اللّهَ شَدِيدُ الْفِقَابِ وَلِكَ بِأَنْهُمْ شَاقُوا اللّهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَافِقِ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَا اللّهَ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: عون المعبود، للعلامة محمد شمس الحق العظيم آبادي (٧/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: التفسير الميسر، لجماعة من العلماء، بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمملكة العربية السعودية، ص١٧٧.

أي: اذكروا نعمة الله عليكم، لما قارب التقاؤكم بعدوكم، استغثتم بربكم، وطلبتم منه أن يعينكم وينصركم ﴿ فَأَسَتَجَابَ لَكُمْ ﴾ وأغاثكم بعدة أمور:

منها: أن الله أمدّكم بألف من الملائكة مردفين، أي يردف بعضهم بعضًا، ﴿ وَمَا جَعَلَهُ أَلِلَّهُ ﴾، أي إنزال الملائكة ﴿ إِلَّا بُشَرَىٰ ﴾، أي لتستبشر بذلك نفوسكم، ﴿ وَلِتَطْمَينَ بِهِ عَلُوبُكُم ﴾، وإلا فالنصر بيد الله، ليس بكثرة عدد ولا عُدد.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ مَكِيمٌ ﴾: لا يغالبه مغالب، بل هو القهار الذي يخذل من بلغوا من الكثرة وقوة العدد والآلات ما بلغوا.

﴿ حَكِيمٌ ﴾: حيث قدر الأمور بأسبابها، ووضع الأشياء مواضعها.

ومن نصره واستجابته لدعائكم أن أنزل عليكم نعاسًا ﴿ يُغَشِّيكُم ﴾ أي: فيذهب ما في قلوبكم من الخوف والوجل، ويكون ﴿ أَمَنَهُ ﴾ لكم، وعلامة على النصر والطمأنينة.

ومن ذلك أنه أنزل عليكم من السماء مطرًا ليطهركم به من الحدث والخبث، وليطهركم من وساوس الشيطان ورجزه.

﴿ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ ﴾ أي: يثبتها، فإن ثبات القلب أصل ثبات البدن، ﴿ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ ﴾، فإن الأرض كانت سهلة دهسة، فلما نزل عليها المطر، تلبدت، وثبتت به الأقدام.

ومن ذلك أن الله أوحى إلى الملائكة ﴿أَنِّي مَعَكُمٌ ﴾، بالعون والنصر والتأييد.

﴿ فَثَيِّتُوا اللَّايِكَ عَامَنُوا ﴾ أي: ألقوا في قلوبهم، وألهموهم الجراءة على عدوهم، ورغبوهم في الجهاد وفضله.

﴿ سَأُلُقِى فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ ﴾ الذي هو أعظم جند لكم عليهم، فإن الله إذا ثبت المؤمنين، وألقى الرعب في قلوب الكافرين، لم يقدر الكافرون على الثبات لهم، ومنحهم الله أكتافهم.

﴿ فَأُضْرِيُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ ﴾ أي: على الرقاب، ﴿ وَأُضْرِيُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ﴾ أي: مفصل.

وذلك لأنهم ﴿ شَاقُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴿ ﴾ أي: حاربوهما، وبارزوهما بالعداوة، ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَ فَاللَّهَ اللَّهَ شَدِيدُ اللَّهِ عَلَى أَعَدائه، وتقتيلهم.

﴿ ذَلِكُمْ ﴾ العذاب المذكور ﴿ فَذُوقُوهُ ﴾ أيها المشاقون لله ورسوله عذابًا معجلًا، ﴿ وَأَنَ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾.

وفي هذه القصة من آيات الله العظيمة، ما يدل على أن ما جاء به محمد ﷺ رسول الله حق.

منها: أن الله وعدهم وعدًا، فأنجزهموه.

ومنها: ما قال الله تعالى: ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَأَ فِئَةٌ تُقَتِلُ فِي صَبِيلِ ٱللهِ وَأُخُرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ ٱلْعَيْنَ ﴾ [آل عمران: ١٣].

ومنها: إجابة دعوة الله للمؤمنين لما استغاثوه بما ذكره من الأسباب.

ومنها: الاعتناء العظيم بحال عباده المؤمنين، وتقييض الأسباب، التي بها ثبت إيمانهم، وثبتت أقدامهم، وزال عنهم المكروه والوساوس الشيطانية.

ومنها: أن من لطف الله بعبده أن يسهل عليه طاعته، وييسرها بأسباب داخلية وخارجية (١).

روى مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب والله قال: لما كان يوم بدر، نظر رسول الله والله و

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير ابن سعدي ۲۰۹ - ۳۲۰.

## مُرْدِفِينَ ﴾ فأمده الله بالملائكة (١).

قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحَفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ (أَنَّ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَبِذِ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدَّ بَالَّهُ وَمَأُونهُ جَهَنَّمٌ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [الأنفال: ١٥ - ١٦].

يأمر تعالى عباده المؤمنين بالشجاعة الإيمانية، والقوة في أمره، والسعي في جلب الأسباب المقوية للقلوب والأبدان، ونهاهم عن الفرار، إذا التقى الزحفان، فقال: ﴿ يَمَانَيُهَا ٱلنَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا رَحْفًا ﴾ أي: في صف الزحفان، فقال: ﴿ يَمَانَيُهَا ٱلنَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ ٱلنَّذِينَ كَفَرُوا رُحَّفًا ﴾ أي: في صف القتال، وتزاحف الرجال، واقترب بعضهم من بعض ﴿ فَلَا تُولُوهُمُ ٱلأَدَّبُ الله ، وقوة بل اثبتوا لقتالهم، واصبروا على جلادهم، فإن في ذلك نصرة لدين الله، وقوة لقلوب المؤمنين، وإرهابًا للكافرين.

وهذا يدل على أن الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر الكبائر، كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة، وكما نص هنا على وعيده بهذا الوعيد الشديد.

ومفهوم الآية الأخيرة: أن المتحرف للقتال، وهو الذي ينحرف من جهة إلى أخرى، ليكون أمكن له في القتال، وأنكى لعدوه، فإنه لا بأس بذلك؛ لأنه لم يول دبره فارًا، وإنما ولى دبره ليستعلي على عدوه، أو يأتيه من محل يصيب فيه غرته، أو ليخدعه بذلك أو غير ذلك من مقاصد المحاربين، وأن المتحيز إلى فئة تمنعه وتعينه على قتال الكفار فإن ذلك جائز (٢).

روى أبو داود في سننه من حديث أبي سعيد رَهُ قال: نزلت في يوم بدر ﴿ وَمَن نُولِهُمْ بَوْمَ نِذِ دُبُرَهُۥ ﴾ (٣).

قال الحافظ ابن كثير: وهذا كله لا ينفي أن يكون الفرار من الزحف حرامًا

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص٥٤. (۲) انظر: تفسیر ابن سعدي ٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) ص ٢٩٩٧ برقم ٢٦٤٨، كتاب الجهاد، باب في التولي يوم الزحف، وأخرجه الحاكم (٢/ ٣٥٧) برقم (٣ برقم ٢٦٤٨)، وقال: صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢ ٢٦٢)، وقال (٢ ٢٠٠١).

على غير أهل بدر، وإن كان سبب نزول الآية فيهم كما دل عليه حديث أبي هريرة المتقدم (١) من أن الفرار من الزحف من الموبقات، كما هو مذهب الجماهير، والله أعلم (٢).

قال تعالى: ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِمَ ۖ اللَّهَ قَنَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِمَ ۚ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيكُمْ ﴾ [الأنفال: ١٧].

يقول - تعالى ذكره - للمؤمنين به وبرسوله، ممن شهد بدرًا مع رسول الله على فقاتل أعداء دينه معه من كفار قريش: فلم تقتلوا المشركين، أيها المؤمنون أنتم، ولكن الله قتلهم، وأضاف جل ثناؤه قتلهم إلى نفسه، ونفاه عن المؤمنين به، الذين قاتلوا المشركين، إذ كان جل ثناؤه هو مسبب قتلهم، وعن أمره كان قتال المؤمنين إياهم، وكذلك قوله لنبيه عليه: ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَ اللهَ رَمَيْ ﴾.

فأضاف الرمي إلى نبي الله، ثم نفاه عنه، وأخبر عن نفسه أنه هو الرامي، إذ كان جل ثناؤه هو الموصل المرمي به إلى الذين رُموا به من المشركين، والسبب الرمية لرسوله (٣).

روى ابن جرير والبيهقي عن ابن عباس والأموي عن ثعلبة بن صعير أن رسول الله على قال: «يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدًا»، فقال له جبريل: خذ قبضة من تراب فارم بها في وجوههم، فما بقي من المشركين من أحد إلا وأصاب عينيه ومنخريه وفمه، فولوا مدبرين، فقال رسول الله وأصحابه: «احملوا»، فلم تكن إلا الهزيمة، فقتل الله من قتل من صناديدهم، وأسر من أسر، وأنزل الله على: ﴿فَلَمْ تَقَتُلُوهُمْ وَلَكِرَبُ اللهُ قَنَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ

<sup>(</sup>۱) يعني حديث النبي على المخرج في الصحيحين أنه قال: «اجتنبوا السبع الموبقات». قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: «الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» رواه البخاري ص٢٣٠ برقم (٢٧٦٦)، كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ... ﴾، ومسلم ص٦٣ برقم (٨٩)، كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر (۲/ ۲۹۰). (۳) انظر: تفسیر ابن جریر (۲/ ۲۰۲).

رَمَيْتَ وَلَكِكُوبَ اللهَ رَمَى ﴾، قال ابن عقبة وابن عائذ: فكانت الحصباء عظيمًا شأنها، لم تترك من المشركين رجلًا إلا ملأت عينيه، وجعل المسلمون يقتلونهم ويأسرونهم، وبادر كل رجل منهم منكبًا على وجهه، لا يدري أين يتوجه، يعالج التراب ينزعه من عينيه (١).

قال تعالى: ﴿ إِن تَسْتَفَيْحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَكَتُحُ وَإِن تَنْهَواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُ وَإِن تَنْهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُ وَإِن تَعْوَدُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنِى عَنَكُمُ فِئَتُكُمُ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنفال: ١٩].

"يقول تعالى: إن تطلبوا أيها الكفار من الله أن يوقع بأسه وعذابه على المعتدين الظالمين، فقد أجاب الله طلبكم، حين أوقع الله بكم من عقابه ما كان نكالًا لكم، وعبرة للمتقين، ﴿وَإِن تَنهُوا ﴾ أيها الكفار عن الكفر بالله ورسوله وقتال نبيه محمد ﷺ ﴿فَهُو خَيْرٌ ﴾ في دنياكم وأخراكم، وإن تعودوا إلى الحرب وقتال محمد ﷺ وقتال أتباعه المؤمنين، نعد بهزيمتكم كما هزمتم يوم بدر، ولن تغني عنكم جماعتكم شيئًا، كما لم تغن عنكم يوم بدر، مع كثرة عددكم وعتادكم، وقلة عدد المؤمنين وعدتهم، وأن الله مع المؤمنين بتأييده ونصره»(٢).

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ثعلبة بن صعير أن أبا جهل قال حين التقى القوم: اللهم أقطعنا للرحم، وأتانا بما لا يعرف، فأحنه (٣) الغداة. فكان المستفتح (٤).

قال تعالى: ﴿ وَأَذَكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضَعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَاوَىكُمُ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمُ تَشَكُرُونَ ﴾ [الأنفال: ٢٦].

يقول تعالى: واذكروا أيها المؤمنون نعم الله عليكم إذ أنتم بمكة قليلو العدد مقهورون تخافون أن يأخذكم الكفار بسرعة، فجعل لكم مأوى تأوون

<sup>(</sup>٢) التفسير الميسر ص٧٩.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص٢٦.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص٢٤.

<sup>(</sup>٣) أي أهلكه.

إليه، وهو المدينة، وقواكم بنصره لكم يوم بدر، وأطعمكم غنيمتهم حلالًا؛ لكي تشكروا له على ما رزقكم وأنعم به عليكم (١).

قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُوَ الْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ أَوِ اَثْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ إِنَّ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ إِنَّ وَمَا لَهُمْ أَلَا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ المَنتَجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيَآءُهُ ۚ إِنْ أَوْلِيَآؤُهُ وَ إِلَّا الْمُنَّقُونَ وَلَاكِنَّ يَصُدُّونَ عَنِ الْمُنتَعُونَ وَلَاكِنَ مَكَانُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءُ وَتَصْدِينَةً فَدُولُ اللَّهُ مَا كَانَ صَلَانُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءُ وَتَصْدِينَةً فَدُولُ اللَّهُ اللَّهُ مَاكُنَ مَكَآءً وَتَصْدِينَةً فَذُولُونَ ﴾ [الأنفال: ٣٢- ٣٥].

يخبر تعالى في هذه الآيات أن المشركين أهل لأن يعذبهم، ولكن لم يوقع ذلك بهم لبركة مقام الرسول على بين أظهرهم؛ ولهذا لما خرج من بين أظهرهم أوقع الله بهم بأسه يوم بدر، فقتل صناديدهم، وأسر سراتهم، ثم أخبر سبحانه أن صلاتهم عند المسجد الحرام كانت صفيرًا وتصفيقًا، فذوقوا العذاب بسبب جحودكم وأفعالكم التي لا يقدم عليها إلا الكفرة، قال الضحاك وابن جريج ومحمد بن إسحاق: «هو ما أصابهم يوم بدر من القتل والسبي»(٢).

ثم قال تعالى: ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمْسَهُ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُدْرِي وَالْمِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنتُم بِاللّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا وَمُ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْنَعْيَ الْمَحْمَعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْنَعْيَ الْمُحْمَعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللّهِ وَمَا أَنْ لَكُ مُعَلَقْتُمْ فِي اللّهُ اللّهُ عَلَى مِن هَلَكَ عَنْ بَيِنَةٍ وَيَحْيَى اللّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِنَةٍ وَيَحْيَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ اللّهُ أَمْرِ وَلَاكِنَ اللّهُ سَلَمٌ إِنْ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيمُ عَلَيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير ابن كثير (۲/ ۲۰۰۵).

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسیر ابن کثیر (۲/ ۳۰۰).

«يقول تعالى: واعلموا أيها المؤمنون أن ما ظفرتم به من عدوكم بالجهاد في سبيل الله فأربعة أخماسه للمقاتلين الذين حضروا المعركة، والخمس الباقي يجزأ خمسة أقسام، الأول لله وللرسول، فيجعل في مصالح المسلمين عامة، والثاني: لذوي قرابة رسول الله على، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، جُعل لهم الخمس مكان الصدقة، فإنها لا تحل لهم، والثالث لليتامى، والرابع للمساكين، والخامس للمسافر الذي انقطعت به النفقة إن كنتم مقرين بتوحيد الله مطيعين له، مؤمنين بما أنزل على عبده محمد على من الآيات والمدد والنصر يوم فرق بين الحق والباطل ببدر، يوم التقى جمع المؤمنين وجمع المشركين، والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء.

واذكروا حينما كنتم على جانب الوادي الأقرب إلى المدينة، وعدوكم نازل بجانب الوادي الأقصى، وعير التجارة في مكان أسفل منكم إلى ساحل البحر الأحمر، ولو حاولتم أن تضعوا موعدًا لهذا اللقاء لاختلفتم، ولكن الله جمعكم على غير ميعاد ليقضي أمرًا كان مفعولًا، بنصر أوليائه، وخذلان أعدائه بالقتل والأسر، وذلك ليهلك من هلك منهم عن حجة لله ثبتت له فعاينها وقطعت عذره، وليحيا من حي عن حجة لله قد ثبتت وظهرت له، وإن الله لسميع لأقوال الفريقين لا يخفى عليه شيء، عليم بنياتهم.

واذكريا محمد حينما أراك الله قلة عدد عدوك في منامك، فأخبرت المؤمنين بذلك، فقويت قلوبهم، واجترؤوا على حربهم، ولو أراك ربك كثرة عددهم لتردد أصحابك في ملاقاتهم، وجبنتم واختلفتم في أمر القتال، ولكن الله سلم من الفشل، ونجى من عاقبة ذلك، إنه عليم بخفايا القلوب، وطبائع النفوس.

واذكر أيضًا حينما برز الأعداء إلى أرض المعركة فرأيتموهم قليلًا، فاجترأتم عليهم، وقللكم في أعينهم ليتركوا الاستعداد لحربكم، ليقضي الله أمرًا كان مفعولًا، فيتحقق وعد الله لكم بالنصر والغلبة، فكانت كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلي، وإلى الله مصير الأمور كلها، فيجازي كلًا بما يستحق»(١). قال تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كُالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكرِهِم بَطَرًا وَرِعَآءَ

<sup>(</sup>١) التفسير الميسر ص١٨٢.

ٱلتَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ فَا وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارٌ لَكُمُ فَلَمَّا تَرَاءَتِ ٱلْفِعْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِيّ مُّ مِن ٱلنَّاسِ وَإِنِّ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِي ٓ أَخَافُ ٱللَّهَ وَٱللَّهِ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ فَا لَا يَرَقُ اللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ فَا لَهُ عَنِي اللَّهُ عَنِي ثُلُومِهِم مَّرَضُ عَرَ هَتُولُآ إِنَّ اللَّهُ عَنِيثُ حَكِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٤٧ - ٤٩].

«أي: ولا تكونوا مثل المشركين الذين خرجوا من ديارهم كبرًا ورياءً، ليمنعوا الناس عن الدخول في دين الله، والله بما يعملون محيط، لا يغيب عنه شيء.

واذكروا حين حسن الشيطان للمشركين ما جاءوا له، وما هموا به، وقال لهم: لن يغلبكم أحد اليوم، وإني ناصركم، فلما تقابل الفريقان: المشركون ومعهم الشيطان، والمسلمون ومعهم الملائكة، رجع الشيطان مدبرًا، وقال للمشركين: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون من الملائكة الذين جاءوا مددًا للمسلمين، إنى أخاف الله، فخذلهم وتبرأ منهم.

﴿ وَأَلَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِفَابِ ﴾ لمن عصاه ولم يتب توبة نصوحًا.

واذكروا حين يقول أهل الشك والنفاق ومرضى القلوب، وهم يرون قلة المسلمين، وكثرة عدوهم: غر هؤلاء المسلمين دينهم، فأوردهم هذه الموارد، ولم يدرك هؤلاء المنافقون أنه من يتوكل على الله، ويثق بوعده فإن الله لن يخذله، فإن الله عزيز لا يعجزه شيء، حكيم في تدبيره وصنعه»(١).

قال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ يَتَوَفَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَتَ كَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدُبُرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ( فَ اللهُ اللهِ يَمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَكَ ٱللهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴾ [الأنفال: ٥٠ - ٥١].

يقول تعالى: ولو عاينت يا محمد حال توفي الملائكة أرواح الكفار لرأيت أمرًا عظيمًا هائلًا فظيعًا، إذ يضربون وجوههم وأدبارهم، ويقولون لهم: ذوقوا عذاب الحريق، قال مجاهد في قوله: ﴿إِذْ يَتَوَفَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَكَتِهِكَةُ يَضْرِيوُنَ

<sup>(</sup>١) التفسير الميسر ص١٨٣.

# وُجُوهَهُمْ وَأَدْبُكُرَهُمْ ﴾ يوم بدر(١).

قال ابن كثير كِزِلَيْهُ: وهذا السياق وإن كان سببه وقعة بدر، ولكنه عام في حق كل كافر (٢).

قال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُۥ أَسَّرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضَّ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْأَخِرَةَ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴾ [الأنفال: ٦٧].

قال تعالى: ﴿ لَّوَلَا كِنَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَاۤ أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٦٨].

روى الطيالسي في مسنده من حديث أبي هريرة ولله على قال: لما كان يوم بدر تعجل الناس إلى الغنائم، فأصابوها، فقال رسول الله على: «إن الغنيمة لا

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير ابن كثير (۲/ ۲۱۹).

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير ابن كثير (۲/ ۳۱۹).

<sup>(</sup>۳) سبق تخریجه ص ۲۳.

تحل لأحد سود الرؤوس غيركم، وكان النبي على وأصحابه (١) إذا غنموا غنيمة جمعوها، ونزلت نار فأكلتها»، فأنزل الله هذه الآية: ﴿ لَّوْلَا كِنَابُ مِّنَ ٱللهِ سَبَقَ ﴾ إلى آخر الآيتين (٢).

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِمَن فِي آيُدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمُ خَيْرًا مِّمَّا ٱلْخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٧٠].

يقول - تعالى ذكره - لنبيه محمد على: يا أيها النبي قل لمن في يديك، وفي يدي أصحابك من أسرى المشركين الذين أخذ منهم من الفداء ما أخذ: إن يعلم الله في قلوبكم إسلامًا، يؤتكم خيرًا مما أخذ منكم من الفداء، ويغفر لكم. يقول: ويصفح لكم عن عقوبة جرمكم الذي اجترمتموه بقتالكم نبي الله وأصحابه، وكفركم بالله، والله غفور رحيم، لذنوب عباده إذا تابوا، رحيم بهم أن يعاقبهم عليها بعد التوبة (٣).

#### سورة إبراهيم:

قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَادِ ( اللهُ عَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۗ وَبِئُسَ ٱلْقَرَارُ ﴾ [إبراهيم: ٢٨ - ٢٩].

روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس في قال: ﴿ اللَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفُرًا ﴾ قال: هم والله كفار قريش، قال عمرو: هم قريش، ومحمد عليه نعمة الله، ﴿ وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴾ قال النار، يوم بدر (٤).

وروى ابن جرير بسنده أن عليًا ﷺ قال في قوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا ﴾... الآية: هم كفار قريش يوم بدر (٥٠).

<sup>(</sup>١) أي من الأنبياء السابقين.

 <sup>(</sup>۲) مسند الطيالسي (۲/ ۱۹). وأخرجه الترمذي ص ٤٩٠ برقم (٣٠٨٥)، وقال: حديث حسن صحيح،
 كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الأنفال.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ابن جرير (٦/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٤) ص٥٥٥ برقم (٣٩٧٧)، كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل.

<sup>(</sup>٥) (٧/ **٢٥٤**)، ويشهد له ما قبله.

#### سورة الحج:

قال تعالى: ﴿ هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّهِمٍ ۖ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ هَمُمْ ثِيابُ مِّن نَادٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ ﴾ [الحج: ١٩].

"يقول تعالى: هذان فريقان اختلفوا في ربهم: أهل الإيمان وأهل الكفر كل يدعي أنه محق، فالذين كفروا يحيط بهم العذاب في هيئة ثياب جعلت لهم من نار يلبسونها فتشوى أجسادهم، ويصب على رؤوسهم الماء المتناهي في حره، وينزل إلى أجوافهم فيذيب ما فيها. حتى ينفذ إلى جلودهم فيشويها فتسقط»(١).

روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذريقسم قسمًا أن هذه الآية ﴿هَٰذَانِ خَصَّمَانِ ٱخْنَصَمُوا فِي رَهِمٍ ﴾ نزلت في الذين برزوا يوم بدر: حمزة، وعلي وعبيدة بن الحارث، وعتبة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة (٢).

وروى البخاري من حديث علي بن أبي طالب أنه قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة (٣)، وفي رواية: فينا نزلت هذه الآية ﴿ هَنَدَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُوا فِي رَبِّهِم ﴾ (٤).

#### سورة الدخان:

قال تعالى: ﴿ فَأَرْتَقِبَ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴾ [الدخان: ١٠] إلى قوله: ﴿ إِنَّا كَاشِفُوا ٱلْعَذَابِ قَلِيلاً ۚ إِنَّكُمُ عَآبِدُونَ ﴾ [الدخان: ١٠].

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث مسروق قال: قال عبد الله: إنما كان هذا لأن قريشًا لما استعصوا على النبي على دعا عليهم بسنين كسنى

<sup>(</sup>١) التفسير الميسر ص٣٣٤.

<sup>(</sup>۲) ص۷۰۶ برقم (۳۹۲۹)، كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل، ومسلم ص۱۲۱۳ برقم (۳۰۳۳)، كتاب التفسير، باب في نزول تحريم الخمر.

<sup>(</sup>٤) ص**٤٥٧** برقم (٣٩٦٧).

<sup>(</sup>٣) ص٤٥٧ برقم (٣٩٦٥).

يوسف، فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، فأنزل الله تعالى: ﴿ فَٱرْبَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينٍ ﴿ فَأَرْبَقِبُ يَوْمَ النَّاسُ هَنذَا عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ [الدخان: ١٠ - ١١].

قال: فأُتي رسول الله على فقيل: يا رسول الله استسق الله لمضر، فإنها قد هلكت، قال: «لمضر؟ إنك لجريء»، فاستسقى لهم، فسقوا، فنزلت: ﴿إِنَّكُمْ عَآبِدُونَ ﴾، فلما أصابتهم الرفاهية، فأنزل الله على: ﴿ يَوْمَ الله عَلَى حالهم حين أصابتهم الرفاهية، فأنزل الله على: ﴿ يَوْمَ نَظِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنْفَقِمُونَ ﴾ [الدخان: ١٦] قال يعنى يوم بدر (١١).

#### سورة القمر:

قال تعالى: ﴿ سَيْهُزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرَ ﴾ [القمر: ٤٥].

روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس في: أن رسول الله في قال وهو في قبة يوم بدر: «اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن تشأ لا تعبد بعد اليوم»، فأخذ أبو بكر بيده، فقال: حسبك يا رسول الله، ألحجت على ربك، وهو يثب في الدرع، فخرج وهو يقول: ﴿ سَيُهُزُمُ ٱلْجَمْعُ وَتُولُونَ ٱلدُّبُرُ ﴾(٢).

وروى الطبري من حديث عمر بن الخطاب أنه قال: لما نزلت ﴿ سَيُهُزَمُ الْجُمْعُ ﴾، جعلت أقول: أي جمع يهزم؟ فلما كان يوم بدر رأيت النبي على يثب في الدرع، ويقول: ﴿ سَيُهُزَمُ ٱلْجَمْعُ وَتُولُونَ ٱلدُّبُرَ ﴾ (٣).

وروى بسنده من حديث ابن عباس قال: ﴿ سَيُهُزَمُ ٱلْجَمَعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرَ ﴾ كان ذلك يوم بدر، قال: قالوا نحن جميع منتصر، قال فنزلت الآية (٤).

<sup>(</sup>۱) (۳/ ۲۸۹) برقم (۲۸۹۱)، كتاب التفسير، باب سورة الدخان، ومسلم (٤/ ٢١٥٦ - ٢١٥٧) برقم (٢/ ٢٨٩)، كتاب الجنة والنار، باب انشقاق القمر.

<sup>(</sup>٢) ص٩٥٧ برقم (٤٨٧٥)، كتاب التفسير، باب سورة القمر.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري (١١/ ٢٧٥)، قلت: ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري (١١/ ٧٦٥)، قلت: وفي سنده علي بن أبي طلحة، أرسل عن ابن عباس ولم يره، ولكن =

#### سورة المجادلة:

قال تعالى: ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَوْ كَانُوَا ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عِشِيرَتُهُمْ أَوْلَئِكَ اللّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَوْ كَانُوا ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ يَصْبِرَتُهُمْ أَوْلَئِكَ مِن تَعْنِهَا كَتَبَ فِي قُلُومِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوجٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ بَعْرِى مِن تَعْنِهَا الْأَنْهَالُ خَلِينَ فِيهَا رَضِي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَتِيكَ حِزْبُ اللّهِ أَلاّ إِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَتِيكَ حِزْبُ اللّهِ أَلاّ إِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ ال

«قال سعيد بن عبد العزيز وغيره: أنزلت هذه الآية: ﴿ لَا يَجِدُ قُومًا يُؤْمِنُونَ عِلَمَا مُؤْمِنُونَ عِلَمَ وَٱلْمِوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ إلى آخرها في أبي عبيدة عامر بن عبد الله ابن الجراح حين قتل أباه يوم بدر، ولهذا قال عمر بن الخطاب في حين جعل الأمر شورى بعده في أولئك الستة في : ولو كان أبو عبيدة حيًا لاستخلفته.

روى الطبراني في المعجم الكبير، والحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن شوذب قال: جعل والد أبي عبيدة يتصدى لأبي عبيدة يوم بدر، فيحيد عنه، فلما أكثر قصده فقتله، فنزلت الآية (١).

وقيل في قوله تعالى ﴿ وَلَوَ كَانُواْ ءَابَاءَهُمْ ﴾ نزلت في أبي عبيدة قتل أباه يوم بدر، ﴿ أَوَ أَبْنَاءَهُمْ ﴾ في الصديق، هم يومئذ بقتل ابنه عبد الرحمن، ﴿ أَوَ الْبَنَاءَهُمْ ﴾ في مصعب بن عمير، قتل أخاه عبيد بن عمير يومئذ، ﴿ أَوَ عَشِيرَتَهُمْ ﴾ في عمر، قتل قريبًا له يومئذ أيضًا، وفي حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث، قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ، والله أعلم » (٢).

#### سورة المزمل:

روى ابن إسحاق بسنده إلى عائشة في قالت: ماكان بين نزول: ﴿ يَاأَيُّهَا

<sup>=</sup> يشهد له ما قبله.

<sup>(</sup>۱) (۱/ ٤٥٤) برقم (٣٦٠)، والحاكم (٣/ ٢٩٦) برقم (٥١٥١)، وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة (١/ ٤١) برقم (٤٣٩٣): إسناده جيد، وقال في الفتح (٧/ ٩٣): مرسلًا، وقال في التلخيص (٤/ ١٩١): هذا معضل، وكان الواقدي ينكره ويقول: مات والد أبي عبيدة قبل الإسلام.اهـ. قلت: وعبد الله بن شوذب لم يدرك أبا عبيدة بن الجراح.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر (۲/ ۳۲۹).

ٱلْمُزَّمِلُ ﴾، وقوله تعالى فيها: ﴿ وَذَرِّنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُولِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَلَكَالُا وَجَهِيمًا ﴿ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴾، إلا يسيرًا، حتى أصاب الله قريشًا بالوقعة يوم بدر (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام (۲/ ۲۲۱)، وابن جرير في تفسيره (۱۲/ ۲۸۸)، والبيهقي في دلائل النبوة (۳/ ۹۰ - ۹۰) من طريق ابن إسحاق عن ابن عباد عن أبيه عن عائشة رائل قلت: وهذا إسناد صحيح.



# الفصل الثاني

# بين يدي غزوة بدر

ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الأحداث المهمة بين يدي الغزوة.

المبحث الثاني: تاريخ غزوة بدر.

المبحث الثالث: أسباب غزوة بدر.



### الأحداث المهمة بين يدي الغزوة

«استقر رسول الله على في المدينة يحيط به المؤمنون من المهاجرين والأنصار، ويراقبه بحذر أولئك الذين لم يسلموا بعد من الأوس والخزرج، يشاركهم في ذلك اليهود ممن كان يسكن المدينة.

وخلت مكة من المؤمنين إلا من حبس ومنع من الهجرة، وأطلق المشركون أيديهم في أموال المهاجرين الذين منعتهم ظروف الهجرة خفية من اصطحاب أموالهم، فغدوا بعد ذلك فقراء، وعلى الرغم من البذل السخي الذي قدمه الأنصار لهم، فإن عزة نفوسهم كانت تمنعهم من مد أيديهم.

ونزلت آيات الإذن بالقتال، فكانت إيذانًا بإعداد العدة لتعلو راية الحق، وتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى، وتتابعت الأحداث المهمة التي بدأت بعقد الألوية، وبعث السرايا المتتابعة، حتى كانت غزوة بدر الكبرى»(١).

وكان الهدف من هذه الغزوات والسرايا التي اتجهت إلى مواقع غربي المدينة، ثلاثة أمور:

أُولًا: الاستكشاف والتعرف على الطرق المحيطة بالمدينة، والمسالك المؤدية إلى مكة.

ثانيًا: تهديد طريق تجارة قريش إلى الشام، وهي ضربة قوية لاقتصاد مكة.

<sup>(</sup>۱) من معين السيرة لصالح الشامي ص١٨٠ - ١٨١.

ثالثًا: عقد المحالفات والموادعات مع القبائل التي تسكن المنطقة لضمان تعاونها، أو حيادها على الأقل في الصراع بين المسلمين وقريش، وهي خطة مهمة يعتبر تحقيقها نجاحًا للمسلمين. لأن الأصل أن هذه القبائل تميل إلى قريش، وتتعاون معها، إذ بينها محالفات تاريخية سماها الله في القرآن بالإيلاف، سعت قريش من خلالها لتأمين تجارتها مع الشام واليمن، ثم إن هذه القبائل لها مصالح وثيقة مع قريش سادنة البيت الحرام، حيث يحج العرب جميعًا إلى مكة، فضلًا عن وحدة العقيدة بين هذه القبائل وقريش، واشتراك الجميع في معاداة الإسلام. فلا شك إذًا في أن تمكن المسلمين من موادعة هذه القبائل، وتحييدها خلال الصراع يُعدّ نجاحًا كبيرًا لهم في تلك المرحلة.

رابعًا: إبراز قوة المسلمين في المدينة أمام اليهود، وبقايا المشركين، فالمسلمون صاروا لا يقتصرون على السيادة في المدينة، بل يتحركون لفرض سيطرتهم على أطرافها، وما حولها من القبائل، ويؤثرون في مصالحها وعلاقاتها.

خامسًا: إنذار قريش عقبى طيشها، فقد حاربت الإسلام ومازالت تحاربه، ونكلت بالمسلمين في مكة، ثم ظلت ماضية في غيها لا تسمح لأحد من أهل مكة أن يدخل في دين الله، ولا تسمح لهذا الدين أن يجد قرارًا في بقعة أخرى من الأرض، فأحب رسول الله على أن يشعر كفار قريش وقادتهم بأن هذه الخطة الجائرة ستلحق بهم الأضرار الفادحة، وأنه قد مضى إلى غير عودة ذلك العصر الذي كانوا يعتدون فيه على المؤمنين وهم بمأمن من القصاص (۱).

وفيما يلى أحوال هذه الغزوات والسرايا بإيجاز:

### ١ ـ سرية سيف البحر:

في رمضان سنة (١هـ)، بعث في مقامه ذلك حمزة بن عبد المطلب بن

<sup>(</sup>۱) انظر: السيرة النبوية الصحيحة، د. أكرم ضياء العمري (۲/ ۲۵۵)، وفقه السيرة للشيخ الغزالي ص۲۱۶.

هاشم إلى سيف البحر<sup>(۱)</sup>، من ناحية العيص<sup>(۲)</sup>، وكان لواؤه أبيض في ثلاثين رجلًا من المهاجرين؛ ليعترض لعيرات<sup>(۳)</sup> قريش، وأن حمزة لقي أبا جهل بن هشام في ثلاثمائة رجل، فحجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني فافترقوا، ولم يكن بينهم قتال، وكان الذي يحمل لواء حمزة أبو مرثد<sup>(٤)</sup>.

## ٢ ـ سرية رابغ:

في شوال سنة (١هـ) من الهجرة، بعث رسول الله على في مقامه ذلك بالمدينة عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف، وكان لواؤه أبيض، وأمره بالمسير إلى بطن رابغ (٥)، وأن لواءه كان مع مسطح بن أثاثة، فبلغ ثنية المرة وهي بناحية الجحفة (٦)، في ستين رجلاً من المهاجرين، ليس فيهم أنصاري، وأنهم التقوا هم والمشركون على ماء يقال له أحياء، فكان بينهم الرمي دون المسايفة، قال: وقد اختلفوا في أمير السرية، فقال بعضهم: كان أبو سفيان بن حرب، وقال بعضهم: كان مكرز بن حفص، قال الواقدي: وقد رأيت الثبت على

<sup>(</sup>١) أي ساحله.

<sup>(</sup>٢) العيص: بالكسر ثم السكون وإهمال الصاد، من الأودية التي تجتمع مع إضم، وفي غزوة ودان بعث النبي على حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر من ناحية العيص، وفي حديث أبي بصير: خرج حتى نزل بالعيص من ناحية ذي المروة، على ساحل البحر بطريق قريش إلى الشام، وقال ابن سعد: سرية زيد بن حارثة إلى العيص على أربع ليال من المدينة، وفاء الوفا (٤/ ١٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) العيرات: جمع عير، يريد إبلهم، ودوابهم التي كانوا يتاجرون عليها. النهاية في غريب الحديث (٣) ٣٢٩).

<sup>(</sup>٤) المغازي للواقدي (١/٩).

<sup>(</sup>٥) رابغ: بعد الألف باء موحدة، وآخره غين معجمة، واد يقطعه الحاج بين البزواء والجحفة، دون عزور، قال الحازمي: بطن رابغ واد من الجحفة له ذكر في المغازي، وفي أيام العرب، وقال الواقدي: هو على عشرة أميال من الجحفة فيما بين الأبواء والجحفة، معجم البلدان (٤/ ٣٧٨). قلت: ورابغ الآن مدينة قائمة.

<sup>(</sup>٢) ثنية المرة: بالكسر وتشديد الراء، قرب ماء يُدعى الأحياء من رابغ، لقي بها أبو عبيدة بن الحارث في سريته، جمع المشركين، وقال ياقوت: ثنية المرة بتخفيف الراء، يشبه تخفيف المرة من النساء، وفي حديث الهجرة أن دليلهما يسلك بهما.. إلخ، ثم ثنية المرة، ثم لقفا، وهو أيضًا حديث في سرية عبيدة بن الحارث، وفاء الوفا (٤/ ١١٦٧).

أبي سفيان بن حرب، وكان في مائتين من المشركين (١).

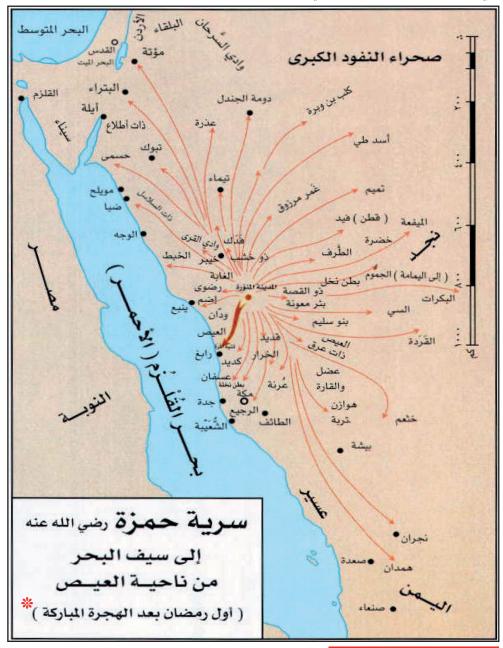

- (١) تاريخ الأمم والملوك للطبري (٢/ ١١).
- \* هذه الخرائط أُخذت من كتاب أطلس السيرة النبوية، للدكتور شوقي أبو خليل، وكتاب الأطلس التاريخي لسيرة الرسول ، الشيخ سامي بن عبد الله المعلوش.

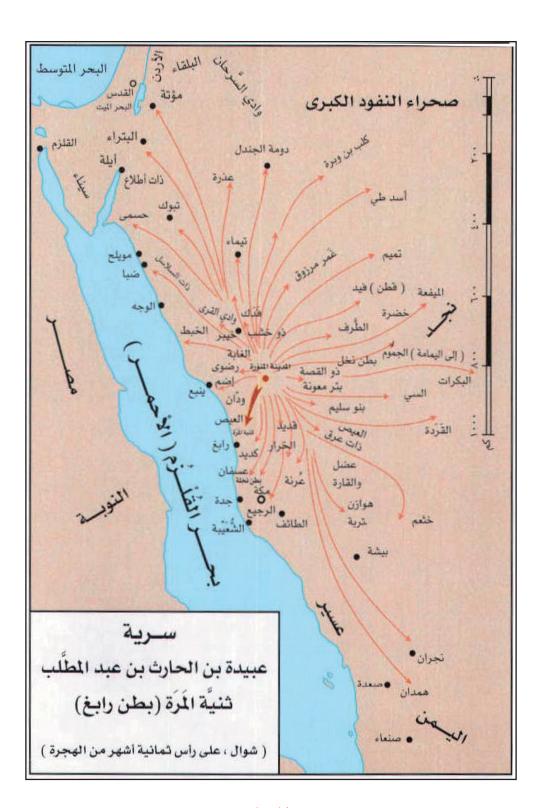

قال ابن إسحاق: فكانت راية عبيدة بن الحارث - فيما بلغني - أول راية عقدها رسول الله عليه في الإسلام لأحد من المسلمين، وبعض العلماء يزعم أن رسول الله ﷺ بعثه حين أقبل من غزوة الأبواء (١)، قبل أن يصل إلى المدينة (٢).

قال ابن كثير: وحكى موسى بن عقبة عن الزهري $^{(7)}$  أنه بعث حمزة قبل عبيدة بن الحارث، ونص على أن بعثه حمزة كان قبل غزوة الأبواء، فلما قفل عليه الصلاة والسلام من الأبواء، بعث عبيدة بن الحارث في ستين من المهاجرين، وذكر نحو ما تقدم، وقد تقدم عن الواقدي(١٤) أنه قال: كانت سرية حمزة في رمضان من السنة الأولى، وبعدها سرية عبيدة في شوال منها، والله أعلم (٥).اهـ.

وقد أورد ابن إسحاق عن حمزة رضي شعرًا يدل على أن رايته أول راية عقدت في الإسلام، لكن قال ابن إسحاق: فإن كان حمزة قال ذلك فهو كما قال، لم يكن يقول إلا حقًا، فالله أعلم أي ذلك كان.

ألا يالقومي للتحلم والجهل وللنقص من رأي الرجال وللعقل وللراكبين بالمظالم لم نطأ لهم حرمات من سوام ولا أهل(٢)

إلى أن قال:

فما برحوا حتى انتُدبتُ لغارة لهم حيث حلوا أبتغى راحة الفضل

<sup>(</sup>١) الأبواء: بالموحدة كحلواء ممدود، قال المجد: هي قرية من عمل الفُرع، بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلًا، فتكون على خمسة أيام من المدينة، وقيل: الأبواء جبل عن يمين آرة، ويمين الطريق للمصعد إلى مكة، وهناك بلد تُنسب إلى ذلك الجبل، وهو بمعنى قول الحافظ ابن حجر: الأبواء جبل من عمل الفُرْع، سمي به لوبائه على القلب، وقيل: لأن السيول تتبوؤه أي تحله، قال السمهودي: ويجمع بأنه اسم للجبل والوادي وقريته، وله ذكر في حديث الصعب بن جثامة وغيره، وبه قبر أم رسول الله ﷺ، وذلك أن أباه ﷺ خرج إلى المدينة يمتار تمرًا، فمات بها، فكانت زوجته آمنة تخرج كل عام تزور قبره، فلما أتى رسول الله ﷺ ست سنين خرجت به ومعها عبد المطلب، وقيل أبو طالب، وأم أيمن، فماتت في منصرفها بالأبواء، وفي رواية أن قبرها بمكة، وقال النووي: إن الأول أصح، وفاء الوفا (٤/ ١١٩).

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة للبيهقي (٣/ ٢٨). (۲) سیرة ابن هشام (۲/ ۱۸۹).

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية (٥/ ٢٦). (٤) المغازي (١/ ٢).

<sup>(</sup>٦) السوام: الإبل المرسلة في المرعى، شرح السيرة النبوية لأبي ذر الخشني ص١٥١.

## بأمر رسول الله أول خافق عليه لواء لم يكن لاح من قبلي ٣ - سرية الخَرَّار(١):

قال ابن إسحاق: في ذي القعدة سنة (١ه) بعث رسول الله على سعد ابن أبي وقاص في عشرين رجلًا يعترضون عيرًا لقريش (٢)، وساق الواقدي بسنده إلى سعد بن أبي وقاص أن النبي على قال له: «اخرج ياسعد حتى تبلغ الخرار، فإن عيرًا لقريش ستمر به». فخرجت في عشرين رجلًا، أو أحد وعشرين على أقدامنا، فكنا نكمن النهار ونسير الليل، حتى صبحناها صبح خمس، فنجد العير قد مرت بالأمس، وقد كان رسول الله على عهد إليًّ ألا أجاوز الخرار، ولولا ذلك لرجوت أن أدركهم (٣).

قال ابن جرير الطبري عن الواقدي: كانت العير ستين، وكان من مع سعد كلهم من المهاجرين (٤).

وقال ابن جرير: وعند ابن إسحاق أن هذه السرايا الثلاث التي ذكرها الواقدي، كلها في السنة الثانية من الهجرة من وقت التاريخ<sup>(٥)</sup>.

قال ابن كثير: "وكلام ابن إسحاق ليس بصريح، فيما قاله ابن جرير لمن تأمله، كما سنورده في أول كتاب المغازي، في أول السنة الثانية من الهجرة، وذلك تلو مانحن فيه إن شاء الله، إذ يحتمل أن يكون مراده أن هذه السرايا وقعت في السنة الأولى، وسنزيدها بسطًا وشرحًا إذا انتهينا إليها إن شاء الله تعالى، والواقدي عنده زيادات حسنة، وتاريخ محرر غالبًا، لأنه من أئمة هذا الشأن الكبار، وهو صدوق في نفسه مكثار - كما بسطنا القول - في عدالته وجرحه في كتابنا الموسوم بالتكميل في معرفة الثقات والضعفاء، والمجاهيل، ولله الحمد والمنة».اه(٢).

<sup>(</sup>۱) الخرار: الخرير صوت الماء، والماء خرار، بفتح أوله وتشديد ثانيه، وقيل: موضع بالحجاز يقال: هو قرب الجحفة، وقيل وادٍ من أودية المدينة، وقيل ماء بالمدينة، وقيل موضع في خيبر. والخرار في سفر الهجرة الظاهر أنه بالجحفة، وفاء الوفا (٤/ ١٨٠٠)، ومعجم البلدان (٣/ ٢١٨).

<sup>(</sup>۳) المغازي (۱/۱۱).

<sup>(</sup>۲) سیرة ابن هشام (۲/ ۱۹۱).

<sup>(</sup>٥) تاريخ الأمم والملوك (٢/ ١١).

<sup>(</sup>٤) تاريخ الأمم والملوك (٢/ ١١).

<sup>(</sup>۲) البداية والنهاية (٤/ ٩٧٥ - ٠٨٥).

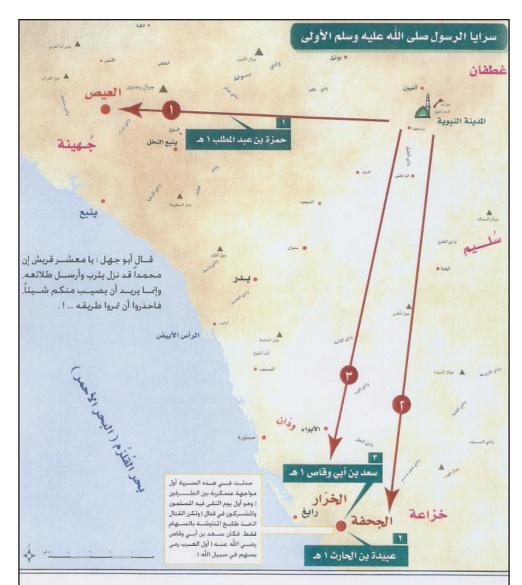

النَحْرُارُ: الخرير صوت الماء، والماءُ خَرَّار، بفتح أُوله وتشديد ثانيه: وهو موضع بالحجاز يقال هو قرب الجُحفة، وقيل: واد من أُودية المدينة، وقيل: ماءٌ بالمدينة، وقيل: موضع بغيبر؛ وفي حديث السرايا قال ابن إسحاق: وفي سنة إحدى، وقيل سنة اثنتين، بعث رسول الله، صلى الله عليه وسلم، سعد بن أبي وقاص في ثمانية رهط من المهاجرين فخرج حتى بلغ الخرَّار من أرض الحجاز ثم رجع ولم يلق كيداً. بانون المعروب المدارية عرص ١٠٠٠.

#### ٤ ـ غزوة الأبواء: في صفر، سنة ١هـ:

قال البخاري كَلِينَهُ في كتاب المغازي(١): قال ابن إسحاق: أول ما غزا رسول الله على الأبواء، ثم بُواط، ثم العُشَيرة، ثم روى عن زيد بن أرقم أنه سئل كم غزا رسول الله على من غزوة، قال: تسع عشرة، شهد منها زيد سبع عشرة، أو العُسيرة، أو العُسيرة (١).

وفي صحيح مسلم عن بريدة أنه غزا مع رسول الله على ست عشرة غزوة، وقاتل غزوة ""، وفي رواية له عنه أنه غزا مع رسول الله على تسع عشرة غزوة، وقاتل في ثمان منهن (١٤).

قال ابن جرير الطبري: «فغزا رسول الله على في قول جميع أهل السير في ربيع الأول بنفسه غزوة الأبواء، ويقال ودَّانَ (٥)، وبينهما ستة أميال، وهي بحذائها، واستخلف رسول الله على المدينة حين خرج إليها سعد بن عبادة، وكان صاحب لوائه في هذه الغزوة حمزة بن عبد المطلب، وكان لواؤه فيما ذكر أبيض »(١). اه.

وقول ابن جرير كِمْلَتْهُ: إنَّ غزوة الأبواء في شهر ربيع الأول باتفاق أهل السير

<sup>(</sup>۱) والمراد بالمغازي هنا ماوقع من قصد النبي على الكفار بنفسه أو بجيش من قبله، وقصدهم أعم من أن يكون إلى بلادهم أو إلى الأماكن التي حلوها حتى دخل مثل أحد والخندق. اه فتح الباري (۷۷ و۲۷).

<sup>(</sup>٢) ص٥١٥ برقم (٣٩٤٩)، كتاب المغازي، باب غزوة العشيرة، أو العسيرة.

<sup>(</sup>٣) ص٧٥٨ برقم (١٨١٤)، كتاب الجهاد والسير، باب عدد غزوات النبي علله.

<sup>(</sup>٤) ص٧٥٨ برقم (١٨١٤)، كتاب الجهاد والسير، باب عدد غزوات النبي على.

<sup>(</sup>٥) ودّان: بالفتح ودال مهملة مشددة، آخره نون، قرية من نواحي الفُرع لضمرة وغفار وكنانة، على ثمانية أميال من الأبواء، وقال أبو زيد: ودان من الجحفة على مرحلة، بينها وبين الأبواء ستة أميال، وبها كان أيام مقامي بالحجاز رئيس لبني جعفر بن أبي طالب ولهم بالفرع وساية ضياع وعشيرة، وفاء الوفا (٤/ ١٣٣٠).

<sup>(</sup>٦) تاريخ الأمم والملوك (٢/ ١٤).

فيه نظر، فقد ذكر ابن إسحاق، والزرقاني، وابن كثير، أنها كانت في شهر صفر (١).

قال ابن إسحاق: «ثم خرج رسول الله على غازيًا في صفر على رأس اثني عشر شهرًا من مقدمه المدينة حتى بلغ ودان، وهي غزوة الأبواء، يريد قريشًا وبني ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، فوادعته فيها بنو ضمرة، وكان الذي وادعهم منهم عليه مخشي بن عمرو الضمري، وكان سيدهم في زمانه ذلك، ثم رجع رسول الله على إلى المدينة، ولم يلق كيدًا، فأقام بها بقية صفر، وصدرًا من شهر ربيع الأول.

قال ابن هشام: وهي أول غزوة غزاها»(٢).

قال ابن حجر: «ووقع في مغازي الأموي: حدثني أبي عن ابن إسحاق قال: خرج النبي على بنفسه حتى انتهى إلى ودان وهي الأبواء، وقال موسى ابن عقبة: أول غزوة غزاها النبي على - يعنى بنفسه - الأبواء (٣).

وروى الطبراني من طريق عمرو بن عوف المزني قال: أول غزوة غزوناها مع النبي على الأبواء (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام (۲/ ۱۸۳)، والبداية والنهاية لابن كثير (٥/ ٢٢)، والمواهب اللدنية للزرقاني (١/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>۲) سیرة ابن هشام (۲/ ۱۸۲ – ۱۸۳).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٧/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٤) وسنده ضعيف فيه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني قال عنه ابن حجر في التقريب: ضعيف أفرط من نسبه إلى الكذب، ص ٢٠٠٠. ورواه البخاري في التاريخ الصغير عن إسماعيل، وهو ابن أبي أويس عن كثير بن عبد الله، مقتصرًا عليه، قال ابن حجر في فتح الباري (٧/ ٢٨٠): وكثير ضعيف عند الأكثر، لكن البخاري مشاه، وتبعه الترمذي.اه. وقوله: لكن البخاري مشاه، ليس في الصحيح، وإنما في كتبه الأخرى.

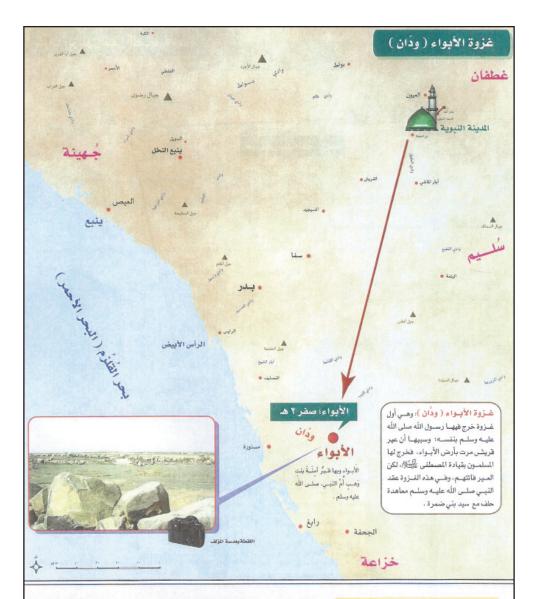

قال ابن القيم: وفي هذه الغزوة وادع الرسول - مخشي بن عمرو الضمري وكان سيد بني ضمرة في زمانه على ألا يغزو بني ضمرة، ولا يغزوه، ولا أن يكثروا عليه جمعاً، ولا يعينوا عليه عدواً، وكتب بينه وبينه م كتاباً، وكانت غيبته خمس عشرة ليلة، زاد المعاد، ج٢، ص ١٦٤ - ١٦٤.

الأبواء على زنة جمع بو: ترددت في السيرة ، وجاء ذكرها في غزوة ودان ، وهي غزوة الأبواء ، والأبواء واد من أودية الحجاز التهامية ، كثير المياه والزرع ، يلتقي فيه واديا الفرع والقاحة فيتكون من التقائهما وادي الأبواء ، كتكون وادي مر الظهران من التقاء النخلتين ، وينحدر وادي الأبواء إلى البحر جاعلاً أنقاض ودان على يساره ، وثم طريق إلى هرشى ، ويمر ببلدة مستورة ثم يبحر ، ويسمى اليوم "وادي الخريبة "غير أن اسم الأبواء معروف لدى المثقفين ، وسكانه : بنو محمد من بني عمرو ، وبنو أيوب من البلادية من بني عمرو ، وبنو أيوب من

#### ٥ ـ غزوة بُواط: في شهر ربيع الأول سنة ١هـ:

قال ابن إسحاق: ثم غزا في شهر ربيع الأول، يعني في السنة الثانية، يريد قريشًا (١).

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة السائب بن عثمان بن مظعون (٢)، وقال الواقدي: استخلف عليها سعد بن معاذ، وكان رسول الله على في مائتي راكب، وكان لواؤه مع سعد بن أبي وقاص، وكان مقصده أن يعترض لعير قريش، وكان فيهم أمية بن خلف ومائة رجل، وألفان وخمسمائة بعير (٣).

قال ابن إسحاق: حتى بلغ بُواط من ناحية رضوى (١٤)، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدًا، فلبث فيها بقية شهر ربيع الآخر، وبعض جمادى الأولى (٥٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) سیرة ابن هشام (۲/ ۱۸۹).

<sup>(</sup>۲) سیرة ابن هشام (۲/ ۱۸۹).

<sup>(</sup>۳) المغازى (۱/۱۱۲).

<sup>(</sup>٤) بواط: بضم أوله وتخفيف ثانيه، آخره طاء مهملة، قال السمهودي: ورويناه من طريق الأصيلي وغيره بفتح الباء، والضم وهو المعروف جبل من جبال جهينة بناحية رضوى، ورضوى جبل بالمدينة، وهو من المدينة على سبع مراحل. معجم البلدان (٢/ ٣٩٦)، ووفاء الوفا (٤/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام (٢/ ١٨٩).



قال القرطبي: ثم أقام بالمدينة - الرسول - إلى (شهر) ربيع الآخر من السنة المذكورة، ثم خرج فيها ... حتى بلغ برواط من ناحية رضّوى، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق حرباً، ثم أقام بها بقية ربيع الآخر وبعض جمادى الأولى، ثم خرج غازياً واستخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد، وأخذ على طريق ملك إلى العُسيرة، مسرس من مسلا

بواط : بضم الموحدة وبعد الواو ألف ثم طاء مهملة : جاء في النص : ثم غز ارسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول يريد قريشاً ، حتى بلغ بواط ، من ناحية رضوى ، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيداً ، قلت : بواط : بواطان ، واديان أحدهما يصب في إضم غرب المدينة على قرابة ( ٥٥ ) كيلاً ، والآخر يقاسمه الماء من رأسه ويصب في فرعة ينبع غرباً ، ورأساهما ينحدران من ربع بعصى ربع بواط ، يأخذه طريق بين المدينة وينبع ، مختصر وأقرب كثيرا من طريق المدينة إلى ينبع مروراً بوادي الصفراء ، وهو غير صالح لسير الثقال ، لمذا ندراه صلى الله عليه وسلم في غزوة ذي العشيرة ترك هذا الطريق وأخذ على وادي الصفراء ، على طول تلك الطريق ، وقوله : حتى بلغ بواطاً ، كذا في الأصل ، وهو واجب التصفراء ، على الدمورف ، وكان يمكن أن يقال : حتى بلغ بواطاً الغوري ، أو بواطاً الجلسي ،

#### ٦ ـ غزوة العُشيرة<sup>(١)</sup>:

في جمادي الأولى، وجمادي الآخرة، سنة (٢ه).

قال ابن إسحاق: فلبث - أي بالمدينة - بقية شهر ربيع الآخر، وبعض جمادى الأولى، ثم غزا قريشًا، واستعمل على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد، قيما قال ابن هشام (٢).

قال الواقدي: و كان لواؤه مع حمزة بن عبد المطلب، قال: وخرج عَيْسُ يعترض لعيرات قريش ذاهبة إلى الشام<sup>(٣)</sup>.

قال ابن إسحاق: بعدما ذكر الطريق الذي سلكه النبي الله إلى العشيرة، حتى نزل العشيرة من بطن ينبع، فأقام بها جمادى الأولى، وليالي من جمادى الآخرة، ووادع فيها بني مدلج، وحلفاءهم من بني ضمرة، ثم رجع إلى المدينة، ولم يلق كيدًا(٤).

قال ابن كثير كَيْلَتُهُ: وحديث زيد بن أرقم السابق في صحيح البخاري (٥) ظاهر في أن أول الغزوات العشيرة، ويقال بالسين، وبها مع حذف التاء، وبها مع المد، اللهم إلا أن يكون المراد أول غزاة شهدها مع النبي على زيد بن أرقم، العشيرة، وحينئذ لا ينفي أن يكون قبلها غيرها لم يشهدها زيد بن أرقم، وبهذا يحصل الجمع

<sup>(</sup>۱) العُشيرة: بلفظ تصغير عشرة يضاف إليه ذو، فيقال ذو العشيرة، قال الأزهري: هو موضع بالصمان معروف، نسب إلى عشرة نابتة فيه، والعشر من كبار الشجر وله صمغ حلو يسمى سكر العشر، وغزا النبي على ذا العشيرة، وهي من ناحية ينبع بين مكة والمدينة. قال الحموي: وأما التي غزاها النبي ففي كتاب البخاري العُشيرة، أو العُشيراء، وهو أضعفها، وقيل العسيرة أو العُسيراء بالسين المهملة، قال السهيلي: وفي البخاري أن قتادة سئل عنها فقال: العسير، وقال معنى العُسيرة والعُسيراء بالسين المهملة أنه اسم مصغر العُسرى والعسراء، وإذا صغر تصغير الترقيم قيل عُسيرة، وهي بقلة تكون أذنه، أي عصيفة، ثم تكون سحاء، ثم يقال لها العسرى، قال ابن إسحاق: ذات العشيرة من أرض بني مدلج، أي الغزوة، وقال فيها: حتى نزل العشيرة من بطن ينبع، قال الحافظ ابن حجر: ومكانها عند منزل الحاج، بينبع ليس بينها وبين البلد إلا طريق، معجم البلدان (٦/ ٢٣١)، وفاء الوفا (٤/ ٢٢٧)، وفتح البارى (٧/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد (٢/ ٩).

<sup>(</sup>۲) سیرة ابن هشام (۲/ ۱۸۹).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه ص١١١.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام (٢/ ١٩٠).

بين ماذكره محمد بن إسحاق، وبين هذا الحديث، والله أعلم (١).اه.



#### العُشيرة: تصغير عشرة ، وهي شجرة معروفة: ( ذو . . )

قال ابن إسحاق - في غزاة ذي العشيرة -: فسلك على نقب بني دينار ، ثم على فيفاء الخبار ، فتزل تحت شجرة ببطحاء ابن أزهر ، فصلى عندها ، فشم مسجده صلى الله عليه وسلم ، واستقي له من ماء به يقال له: المشترب ، ثم ارتحل فترك الخلائق بيسار ، وسلك شعبة يقال لها : شعبة عبد الله ، ثم صب لليسار حتى هبط يليل . - قال المؤلف : ملل - فنزل بمجتمعه ومجتمع الضبوعة ، واستقى من بئر بالضبوعة ، ثم سلك فرش ملل ، حتى لقي الطريق بصخيرات اليمام ، ثم اعتدل به الطريق حتى نزل العشيرة من بطن ينبع ، المؤلف : وقوله اعتدل به الطريق ، أي أخذ على السيالة ثم على الروحاء ، ثم على المنصر ف ثم على مبرك ، فإلى ينبع ، لا بأ الأشعر من الجنوب ، والمواقع الواردة هنا : نقب بني دينار : من حرة المدينة الغربية ، بين السيح والعرصة ، ولم يعد معروفاً ، عاتر بن غيد البلاي، معم المام المنزافية مي الميزة البوية مي ١٠٨٠٠٠٠.

#### (۱) البداية والنهاية (٥/ ٣١).

#### ٧ غزوة بدرالأولى: في شهر ربيع الأول سنة ١هـ:

قال ابن إسحاق: ثم لم يقم رسول الله بي بالمدينة حين رجع من العشيرة إلا ليالي قلائل لا تبلغ العشرة، حتى أغار كرز بن جابر الفهري على سرح (١) المدينة، فخرج رسول الله بي في طلبه حتى بلغ واديًا يقال له سَفَوَان، من ناحية بدر، وهي غزوة بدر الأولى، وفاته كرز فلم يدركه (٢).

وقال الواقدي: وكان لواؤه مع علي بن أبي طالب $^{(7)}$ .

قال ابن هشام: وكان قد استخلف على المدينة(١٤) زيد بن حارثة.

قال ابن إسحاق: فرجع رسول الله على، فأقام بها جمادى ورجبًا وشعبان، وقد كان بعث بين ذلك سعدًا في ثمانية رهط من المهاجرين، فخرج حتى بلغ الخرار من أرض الحجاز، قال ابن هشام: ذكر بعض أهل العلم أن بعث سعد هذا كان بعد حمزة - ثم رجع ولم يلق كيدًا - هكذا ذكره ابن إسحاق مختصرًا، وقد تقدم ذكر الواقدي لهذه البعوث الثلاثة: أعني بعث حمزة في رمضان، وبعث عبيدة في شوال، وبعث سعد في ذي القعدة كلها في السنة الأولى (٥).

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث سعد بن أبي وقاص، قال: لما قدم رسول الله على المدينة جاءته جهينة، فقالوا: إنك قد نزلت بين أظهرنا، فأوثق لنا حتى نأتيك وتؤمنا، فأوثق لهم، فأسلموا.

قال: فبعثنا رسول الله على في رجب، ولا نكون مائة، وأمرنا أن نغير على حي من بني كنانة إلى جنب جهينة، فأغرنا عليهم، وكانوا كثيرًا، فلجأنا إلى جهينة فمنعونا، وقالوا: لم تقاتلون في الشهر الحرام؟ فقلنا: إنما نقاتل من أخرجنا من البلد الحرام في الشهر الحرام، فقال بعضنا لبعض: ما ترون؟ فقال بعضنا: نأتي نبى الله على فنخبره، وقال قوم: لا، بل نقيم ههنا، وقلت أنا في أناس معى: لا بل

<sup>(</sup>١) السَّرْحُ: الماشية، المعجم الوسيط (١/ ٢٤٥). (٢) سيرة ابن هشام (٢/ ١٩٢).

<sup>(</sup>۳) طبقات ابن سعد (۲/۹). (۱۹۲).

البداية والنهاية لابن كثير (٥/ ٣٣).

نأتي عير قريش فنقتطعها، فانطلقنا إلى العير، وكان الفيء إذ ذاك من أخذ شيئًا فهو له، فانطلقنا إلى العير، وانطلق أصحابنا إلى النبي على فأخبروه الخبر، فقام غضبان محمر الوجه، فقال: «أذهبتم من عندي جميعًا، وجئتم متفرقين؟ إنما أهلك من كان قبلكم الفرقة، لأبعثن عليكم رجلًا ليس بخيركم، أصبركم على الجوع والعطش»، فبعث علينا عبد الله بن جحش الأسدي، فكان أول أمير أُمّر في الإسلام»(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) (۳/ ۱۱۹)، وإسناده ضعيف، فيه مجالد بن سعيد، قال ابن حجر في التقريب: ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره ص٢٠٠. وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٣/ ١٤)، والبزار في كشف الأستار (٢/ ٣٠٨) برقم (١٤٧٧)، من طريق أحمد بن بشير، كلاهما عن مجالد بن سعيد بهذا الإسناد.

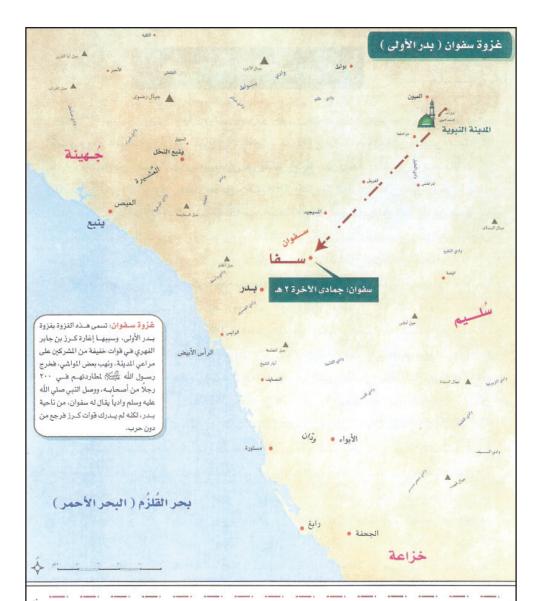

سفوان: بفتح السين المهملة وسكون الفاء ، وعلى صيغة التثنية . جاء في النص: أغار كرز بن جابر الفهري على سرح المدينة ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في طلبه واستعمل على المدينة زيد بن حارثة ، حتى بلغ وادياً يقال له: سفوان ، من ناحية بدر ، وفاته كرز بن جابر ، وهي غزوة بدر الأولى . قلت : لا يعرف اليوم موضع باسم سفوان ، إنما هناك واد يسمى " سفا " بين المدينة وبدر في منتصف المسافة على الطريق بينهما قرب الروحاء ، فلعله هو ثني ، ولكنه بعيد عن بدر حيث نسبت الغزوة إلى بدر ، فقيل : غزوة بدر الأولى . على بدر المؤول . على بدر الأولى . على بدر الأولى . على بدر المؤول . على بدر الأولى . على بدر الأولى . على بدر الأولى . على بدر الأولى . على بدر المؤول .

#### ٨ ـ سرية عبد الله بن جحش: في رجب سنة ١هـ:

بعث رسول الله على فيها عبد الله بن جحش الأسدي في رهط من المهاجرين، وكتب له كتابًا، وأمره أن لا ينظر فيه إلا بعد يومين من مسيره.

فإذا نظر فيه، ووعى ما كلفه الرسول به مضى في تنفيذه غير مستكره أحدًا من أصحابه، فسار عبد الله، ثم قرأ الكتاب بعد يومين، فإذا فيه: «امض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف، فترصد بها قريشًا، وتعلم لنا من أخبارهم»، فقال عبد الله: سمعًا وطاعة، وأطلع أصحابه على كتاب الرسول قائلًا: إنه نهاني أن أستكره أحدًا منكم، فمن كان يريد الشهادة، ويرغب فيها فلينطلق معي، ومن كره أستكره أحدًا منكم، فمن كان يريد الشهادة، ويرغب فيها فلينطلق معي، ومن كره أبي وقاص»، و «عتبة بن غزوان» ندّ (۱) منهما فشغلا بطلبه، ومضى عبد الله برفاقه عتى نزل أرض نخلة، فمرت عير قريش فهاجمها عبد الله ومن معه، فقتل في هذه المعركة «عمرو بن الحضرمي»، وأسر اثنان من المشركين، وعاد عبد الله بالقافلة والأسيرين إلى المدينة، ووجد المشركون فيما حدث فرصة لاتهام المسلمين بأنهم قد أحلوا ما حرم الله، وكثر في ذلك القيل والقال، حتى نزل الوحي حاسمًا هذه الأقاويل، ومؤيدًا مسلك عبد الله تجاه المشركين قال تعالى: ﴿ يَسْعَلُونَكُ عَنِ الشَهْ وَكُفُرُ بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ الْمُورَامِ وَإِخْرَامُ قَلُ فِي قِنَدُ الله عَبْ الله وَكُورُ فِي وَالْفِي الله وَكُورُ الله عَبْ الله تجاه المشركين قال تعالى: ﴿ يَسْعَلُونَكُ عَنِ الشَهْ وَكُفُرُ بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ المُشْرَورِ وَإِخْرَامُ أَهْ الْقَبْ فَي قِنَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُ عَن سَيِيلِ الله وَكُورُ الهِ وَالْمَسْجِدِ الْمُعْرَامُ وَالْفِتْ الله قَالَةُ عَن سَيِيلِ الله وَكُورُ الله وَالْمَنْ الْقَرْ فِي الْقَاتِلُ ﴾ [البقرة: ١٢٧]. المُورَامُ وَالْفَرَامُ وَالْفَرَامُ وَالْفَرَامُ وَالْفَاتُلُهُ فَالْمَامُ وَالْفَادِ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْفَادُ الْمَامُ وَالْفَادُ وَالْمَامُ وَالْفَادُ الْمَامُ وَالْفَادُ الْقَارِقُ وَالْفَادُ الله وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمُلْهُ وَالْمُ الْمَامِ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمُ الْمَامُ وَلَالُولُ الْمَامُ وَلَالُولُ وَالْمُ الْمَامُ وَالْمُولُ وَالْمَامُ وَالْمُ الْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمُ الْمُامُ وَالْمُولُ وَالْمُ الْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمُ الْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمُ الْمَامُ وَالْمَالُولُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ

فقد صرح هذا الوحي بأن الضجة التي افتعلها المشركون لإثارة الريبة في سيرة المقاتلين المسلمين لا مسوّغ لها، فإن الحرمات المقدسة قد انتهكت كلها في محاربة الإسلام، واضطهاد أهله، ألم يكن المسلمون مقيمين بالبلد الحرام حين تقرر سلب أموالهم، وقتل نبيهم؟ فما الذي أعاد لهذه الحرمات قداستها فجأة؟ فأصبح انتهاكها معرة وشناعة، لكن بعض الناس يرفع القوانين إلى السماء عندما تكون في مصلحته. فإذا رأى هذه المصلحة مهددة بما ينتقضها،

<sup>(</sup>١) أي هرب.

هدم القوانين والدساتير جميعًا. فالقانون المرعي عنده في الحقيقة هو مقتضيات هذه المصلحة الخاصة فحسب.

وقد أوضح الله على أن المشركين لن يحجزهم شهر حرام، أو بلد حرام عن المضي في خطتهم الأصلية، وهي سحق المسلمين، حتى لا تقوم لدينهم قائمة، فقال: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ يُقَالِلُونَكُمُ حَتَى يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُوا ﴾ [البقرة: ٢١٧].

ثم حذر المسلمين من الهزيمة أمام هذه القوى الباغية، والتفريط في الإيمان الذي شرفهم الله به، وناط سعادتهم في الدنيا والآخرة بالبقاء عليه، فقال: ﴿ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَكُمُتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَتِكَ حَبِطَتُ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَتِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٧].

وزكى القرآن عمل «عبد الله» وصحبه، فقد نفذوا أوامر الرسول بأمانة وشجاعة، وتوغلوا في أرض العدو مسافات شاسعة متعرضين للقتل في سبيل الله، متطوعين لذلك من غير مكره أو محرج، فكيف يجزون على هذا بالتقريع والتخويف؟ قال الله فيهم: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِهَمَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللهِ وَٱللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢١٨](١).

قال ابن إسحاق: فلما نزل القرآن بهذا الأمر، وفرج الله عن المسلمين، ما كانوا فيه من الشفق<sup>(۲)</sup>، قبض رسول الله العير والأسيرين، وبعثت قريش في فداء عثمان والحكم بن كيسان، فقال رسول الله على: «لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا - يعني سعد بن أبي وقاص، وعتبة بن غزوان - فإنا نخشاكم عليهما، فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم»، فقدم سعد، وعتبة، فأفداهما رسول الله في فأما الحكم فأسلم، وحسن إسلامه، ومات في بئر معونة شهيدًا، وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة فمات بها كافرًا (۳).

<sup>(</sup>١) انظر: فقه السيرة للغزالي: ١٥٥ - ٢١٧.

<sup>(</sup>٢) الشَّفَق والإشفاق الخوف، النهاية في غريب الحديث (٢/ ٤٨٧).

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام (٢/ ١٩٣ - ١٩٥) عن ابن إسحاق، وقال في آخره: والحديث في هذا عن الزهري ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير، قال الشيخ ناصر الألباني في تعليقه على فقه السيرة ص٢١٥ =

قال ابن القيم ﴿ الله عَلَيْهُ: «والمقصود أن الله سبحانه حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل والإنصاف، ولم يبرئ أولياءه من ارتكاب الإثم بالقتال في الشهر الحرام، بل أخبر أنه كبير، وأن ما عليه أعداؤه المشركون أكبر وأعظم من مجرد القتال في الشهر الحرام، فهم أحق بالذم والعيب والعقوبة، لا سيما وأولياؤه كانوا متأولين في قتالهم ذلك، أو مقصرين نوع تقصير، يغفره الله لهم في جنب ما فعلوه من التوحيد والطاعات والهجرة مع رسوله، وإيثار ما عند الله، فهم كما قيل:

وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع

فكيف يقاس ببغيض عدو جاء بكل قبيح، ولم يأت بشفيع واحد من المحاسن »(١).

وحيث إن هذه الغزوات جميعها كانت بمثابة التمهيد بين يدي غزوة بدر الكبرى؛ ولذلك يلاحظ فيها الآتي:

أولًا: عدم اشتراك الأنصار فيها، واقتصارها على المهاجرين، وقد يكون ذلك التزامًا بالبيعة، التي نصت على أن يمنع الأنصار الرسول على في ديارهم، لا أن يخرج بهم، وقد يكون إعلامًا لقريش بأن الذي كان يمنع المسلمين من مقاومتهم هو التزامهم بأوامر الله، حيث لم يُشرع القتال.

ثانيًا: تتابع هذه الأحداث، فالغزوات والسرايا كانت متلاحقة، لم تتوقف إلا في موسم الحج للسنة الأولى للهجرة، حتى كانت غزوة بدر، وفي هذا إشعار لقريش بأنها لم تعد آمنة مطمئنة في رحلاتها، وتنقل تجارتها.

<sup>= -</sup> ٢١٦، وقد رواه البيهقي في سننه الكبرى (٩/ ١٢) بسند صحيح عن الزهري عن عروة مرسلًا به، ولكنه لم يسق الحديث بتمامه، بل طرفًا من أوله، ثم أحال على باقيه، وقد وصله هو وابن أبي حاتم من طريق سليمان التميمي عن الحضرمي عن أبي السوار عن جندب بن عبد الله به مختصرًا، وليس فيه قوله على: «ما أمر تكم بقتال في الشهر الحرام»، وسنده صحيح إن كان الحضرمي هذا هو ابن لاحق، فقد قيل إنه غيره وإنه مجهول، ورجحه الحافظ في التهذيب، والله أعلم. ثم رأيت البيهقي قد ساق في موضوع آخر من السنن (٩/ ٨٥ - ٩٥) حديث عروة بتمامه وفيه: «ما أمر تكم...».اه.

<sup>(1) ; (</sup>c) lbale (۳/ ۱۷۰ – ۱۷۱).

ثم هو إشعار لمشركي الأوس والخزرج، ويهود المدينة بقوة المسلمين، حتى لا تسول لهم نفوسهم محاولة الإساءة إليهم.

ثالثًا: نلاحظ أنها كلها موجهة ضد قريش، فهي العقبة الكؤود في وجه انتشار هذا الدين، كما أن لها الزعامة الدينية في الجزيرة العربية، ولذا فهي العدو البارز يومئذ، فكان من الضروري إشعارها بالقوة الناشئة بقيادة الرسول على.

رابعًا: نلاحظ في سرية عبد الله بن جحش بعض الإجراءات التي تتطلبها المهمة، وهي مهمة استطلاعية، وينبغي أن تكون قائمة على السرية، ولذا كانت المهمة ضمن كتاب النبي على الذي لم يفتتح إلا بعد ليلتين من السير بعيدًا عن المدينة، حتى لا يعلم أحد أين الاتجاه، كما أنها أول عملية توغل قريبًا من مكة مركز الوثنية؛ ولذا فهي عملية فدائية ينبغي أن تقوم على الرغبة من المشتركين وطواعيتهم، ولذا أمر عبد الله أن لا يكره أحدًا من أصحابه (١).

وفي هذه الأيام - في شعبان سنة ٢ه/ فبراير ٢٢٤م - أمر الله تعالى بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، وأفاد ذلك أن الضعفاء والمنافقين من اليهود الذين كانوا قد دخلوا في صفوف المسلمين لإثارة البلبلة، انكشفوا عن المسلمين ورجعوا إلى ما كانوا عليه، وهكذا تطهرت صفوف المسلمين عن كثير من أهل الغدر والخيانة.

«ولعل في تحويل القبلة إشارة لطيفة إلى بداية دور جديد لا ينتهي إلا بعد احتلال المسلمين هذه القبلة، أو ليس من العجب أن تكون قبلة قوم بيد أعدائهم، وإن كانت بأيديهم فعلًا فلا بد من تخليصها يومًا ما إن كانوا على الحق.

وبهذه الأوامر والإشارات زاد نشاط المسلمين، واشتد شوقهم إلى الجهاد في سبيل الله، ولقاء العدو في معركة فاصلة تدور لإعلاء كلمة الله»(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: من معين السيرة ص١٨٣ - ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) الرحيق المختوم للمباركفوري، ص٢٢٣.



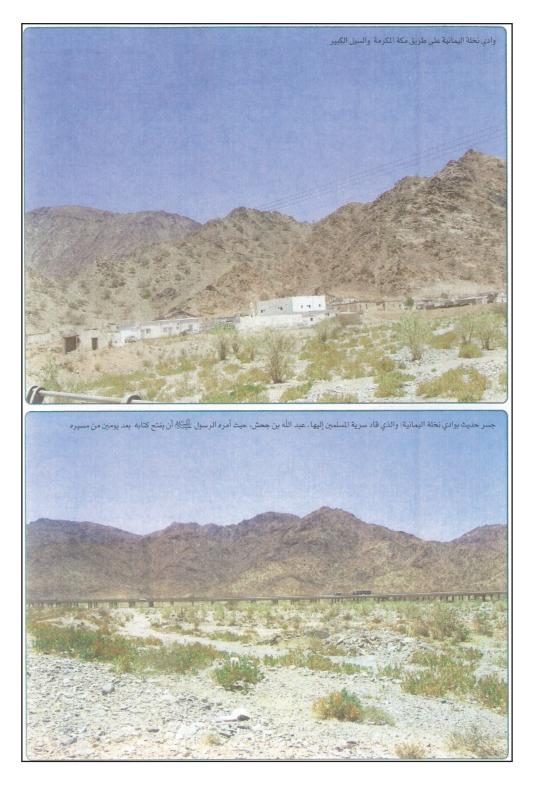

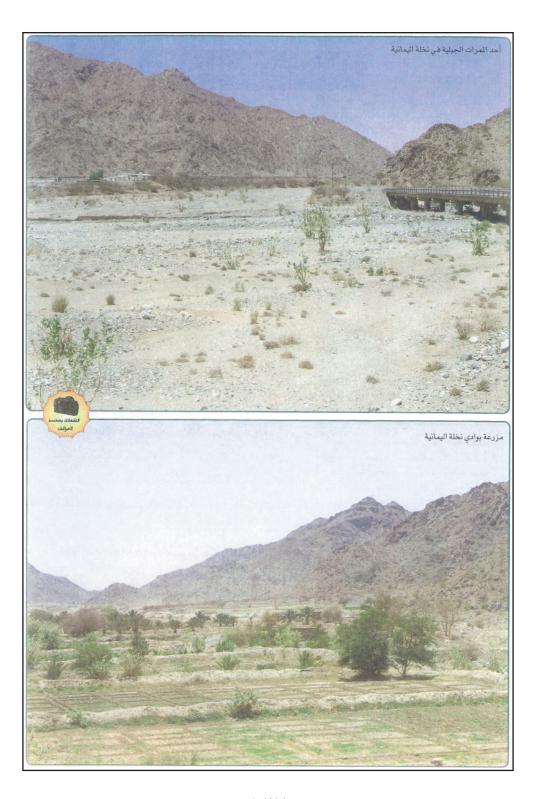



#### تاريخ غزوة بدر

إن غزوة بدر الكبرى أول معركة من معارك الإسلام الفاصلة، فبها أعز الله جنده، وبها رفع الله شأن نبيه، وفرق فيها بين الحق والباطل، وأذل الكفر وأهله، وقد جمعت هذه الغزوة الآيات الكثيرة، والبراهين المشهورة، والمعجزات والكرامات التي حصلت للنبي على وأصحابه، مما تقدم ذكره في فصول سابقة.

لكن متى كانت هذه الغزوة؟

وهل اتفق العلماء على تحديد تاريخها باليوم والشهر والسنة أم أن هناك خلافًا في ذلك؟

قال ابن حجر ناقلًا عن البيهقي<sup>(1)</sup>: إن جماعة من السلف كانوا يعدون التاريخ من المحرم الذي وقع بعد الهجرة، ويلغون الأشهر التي قبل ذلك إلى ربيع الأول، وعلى ذلك جرى يعقوب بن سفيان في تاريخه، فذكر أن غزوة بدر الكبرى كانت في السنة الأولى، وأن غزوة أحد كانت في الثانية، وأن الخندق كانت في الرابعة، وهذا عمل صحيح على ذلك البناء، لكنه بناء واه مخالف لما عليه الجمهور، من جعل التاريخ من المحرم سنة الهجرة، وعلى ذلك تكون بدر في الثانية، وأحد في الثالثة، والخندق في الخامسة، وهو المعتمد<sup>(٢)</sup>.

وقال أيضًا: أما غزوة بدر في الثانية فمتفق عليه بين أهل السير: ابن إسحاق، وموسى بن عقبة، وأبو الأسود، وغيرهم، واتفقوا على أنها كانت في رمضان، قال ابن عساكر: والمحفوظ أنها كانت يوم الجمعة، ورُوي أنها كانت يوم الإثنين،

<sup>(</sup>١) لم يشر ابن حجر من أي كتاب نقل ذلك عن البيهقي حتى يتسنى الرجوع إليه.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٧/ ٣٩٣).

وهو شاذ، ثم الجمهور على أنها كانت سابع عشرة، وقيل: ثاني عشرة، وجمع بينهما بأن الثاني ابتداء الخروج، والسابع عشر يوم الوقعة (١).

وقد اختلف أهل العلم في تحديد اليوم الذي حصلت فيه هذه الغزوة العظيمة، مع اتفاقهم على أنها كانت في رمضان، كما أشار إلى ذلك الحافظ، وسأذكر هذا الخلاف وأدلة كل فريق مع تخريج الأحاديث والآثار، والراجح من هذه الأقوال.

القول الأول: أنها كانت في السابع عشر من شهر رمضان، وقد استدلوا بالأدلة التالية:

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس في أنه قال: إن أهل بدر كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلًا، وكان المهاجرون ستة وأربعين، وكانت هزيمة أهل بدر لسبع عشرة مضين يوم الجمعة في شهر رمضان (٢).

وروى الطبراني من حديث عامر بن عبد الله البدري قال: كانت بدر صبيحة يوم الإثنين لسبع عشرة من رمضان<sup>(٣)</sup>.

قال ابن جرير الطبري: وفيها - أي السنة الثانية - كانت وقعة بدر الكبرى، بين رسول الله على والكفار من قريش، وذلك في شهر رمضان، ثم اختلفوا في اليوم الذي كانت فيه الحرب بينهم، فقال بعضهم: كانت

<sup>(</sup>١) التلخيص الحبير (١/ ١٦٨).

<sup>(</sup>۲) (۱۰۳/٤) برقم (۲۲۳۲)، وقال محققوه: ضعيف، لضعف نصر بن باب، والحجاج بن أرطاة. قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: الحجاج بن أرطاة صدوق كثير الخطأ والتدليس، ص۲۰۱، برقم (۱۱۱۹)، وفي هذا السند لم يصرح بالسماع، أما نصر بن باب فقال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال: تركه جماعة، وقال البخاري: يرمونه بالكذب (٤/ ٢٥٠)، ورواه البزار (۱۷۸۳)، كشف الأستار، والطبراني (۱/ ۲۸۸) برقم (۱۲۰۸۳) من طريقين عن الحجاج به، وزاد: وكان لواء المهاجرين مع على بن أبي طالب، وكان لواء الأنصار مع سعد بن عبادة.

<sup>(</sup>٣) عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٩٣) إلى الطبراني، وقال: وفي سنده راو لم أعرفه. اه، قلت: ولم أجده في الطبراني، وله شاهد رواه البيهقي (٣/ ١٢٨)، من حديث أبي عبد الله الحافظ عن محمد بن يعقوب عن أبي زرعة الدمشقي عن سعيد بن سليمان قال: أخبرنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عامر بن ربيعة به، وإسناده صحيح.

وقعة بدر الجمعة، صبيحة سبع عشرة من رمضان (۱)، ذكر من قال ذلك، وساق بسنده إلى ابن مسعود أنه قال: التمسوها في سبع عشرة، وتلا هذه الآية: ﴿يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجُمْعَانِ ﴾ يوم بدر، ثم قال: أو تسع عشرة، أو إحدى وعشرين (۱).

وروى الطبراني من حديث ابن مسعود رضي أنه قال في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ ٱلْفَرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِ ﴾ [الأنفال: ٤١].

كانت بدر لسبع عشرة مضت من رمضان (۳).

وروى ابن جرير في تاريخه بسنده إلى الواقدي قال: فذكرت لمحمد بن صالح، فقال: هذا أعجب الأشياء، ما ظننت أن أحدًا من أهل الدنيا شك في هذا، إنها صبيحة سبع عشرة من رمضان، يوم الجمعة (٤).

وقال محمد بن صالح: وسمعت عاصم بن عمرو بن قتادة، ويزيد بن رومان، يقولان ذلك. قال لي محمد بن صالح: يا ابن أخي! وما تحتاج إلى تسمية الرجال في هذا؟ هذا أبين من ذلك، ما يجهل هذا النساء في بيوتهن (٥).

وروى ابن جرير في تاريخه من حديث زيد بن ثابت، أنه كان يُحيي ليلة سبع عشرة من شهر رمضان، وإن كان ليصبح وعلى وجهه أثر السهر، ويقول:

تاريخ الطبري (۲/ ۱۹).

<sup>(</sup>٢) (٢/ ٩)، وفي سنده حجير التغلبي، ولم أجد له ترجمة. ورواه الطبراني في الكبير (٩/ ٢٢١) برقم (٢ (٢ ( ٢٠١٤) برقم (٤٠٧٤) من طريق أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد به، وسنده صحيح. ورواه ابن جرير في تاريخه من طريق محمد بن عمر عن الثوري عن الزبير بن عدي عن إبراهيم عن الأسود به، وفيه الواقدي، وقد سبق الكلام عليه.

<sup>(</sup>٣) (٩ / ٢٢١) برقم (٩٠٧٣)، وفي سنده سويد بن عبد العزيز السلمي، قال الحافظ في التقريب: ضعيف من كبار التاسعة ص ٢٦٠ برقم (٢٦٩٢)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ٢٧) بعد ذكره لهذا الحديث: وإبراهيم لم يدرك ابن مسعود.

<sup>(</sup>٤) (٢/ ٢٠) وفي سنده الواقدي، وقد سبق الكلام عنه ص١٥ - ١٦.

<sup>(</sup>٥) (٢ / ٢) تاريخ الطبري.

فرق الله في صبيحتها بين الحق والباطل، وأعز في صبحها الإسلام، وأنزل فيها القرآن، وأذل فيها أئمة الكفر(١).

وروى ابن جرير في تاريخه من حديث الحسن بن علي بن أبي طالب قال: كانت ليلة الفرقان يوم التقى الجمعان لسبع عشرة من رمضان (٢).

قال ابن كثير كَرِّلَتُهُ - بعد ذكره لحديث الحسن بن علي -: "وهذا إسناد جيد قوي، ورواه ابن مردويه عن أبي عبد الرحمن عبد الله ابن حبيب عن علي قال: كانت ليلة الفرقان ليلة التقى الجمعان في صبيحتها ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت من شهر رمضان، وهو الصحيح عند أهل المغازي والسير، وقال يزيد بن حبيب إمام أهل الديار المصرية في زمانه: كان يوم بدر يوم الإثنين. ولم يُتابع على هذا، وقول الجمهور مُقدم عليه، والله أعلم» (٣).

القول الثاني: إنها كانت في التاسع عشر من شهر رمضان، وقد استدلوا بالأدلة التالية:

روى ابن جرير في تاريخه من حديث ابن مسعود ضِّيَّه قال: التمسوا ليلة القدر في تسع عشرة من رمضان، فإنها ليلة بدر (٤).

وروى أيضًا من حديث عبد الله بن مسعود قال: التمسوا ليلة القدر في تسع عشرة من رمضان، فإن صبيحتها كانت صبيحة بدر (٥).

وروى أيضًا عن زيد بن ثابت أنه كان لا يحيي ليلة من شهر رمضان كما يحيى ليلة تسع عشرة، وثلاث وعشرين، ويصبح وجهه مصفرًا من أثر السهر،

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۲۰) وفي سنده عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهو صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد، انظر: تقريب التهذيب ص٣٤٠٠ برقم (٣٨٦١).

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر (۲/۳۱۳).

<sup>(</sup>٤) (٢/ ١٩) وفي سنده محمد بن حميد الرازي، وهو ضعيف كما في التقريب.

<sup>(</sup>٥) (٢/ ١٩) وفي سنده حجير التغلبي، ولم أجد له ترجمة. ورواه الحاكم في المستدرك (٣/ ٢٣) من طريق أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد به، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، قلت: وهو كما قالا.

فقيل له، فقال: إن الله ﷺ فرق في صبيحتها بين الحق والباطل(١١).

وروى الحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن مسعود على الله في ليلة القدر قال: تحروها لإحدى عشرة بقين، صبيحتها يوم بدر (٢).

القول الثالث: أنها في الثاني عشر من شهر رمضان، وقد أشار إلى هذا القول ابن حجر في كتابه (٣) تلخيص الحبير. وقال الزرقاني في المواهب اللدنية: وكان خروجهم (أي المسلمين لبدر) يوم السبت، كما جزم به مغلطاي، وعند ابن سعد يوم الإثنين، وقالا معًا: (لثنتي عشرة) ليلة (خلت من رمضان)(٤).

#### الراجح:

يتبين مما سبق أن تاريخ غزوة بدر ينحصر في ثلاثة أقوال:

الأول: أنها في السابع عشر من رمضان يوم الجمعة، وهذا أقوى الأقوال وأصحها.

الثاني: أنها في التاسع عشر منه، وهو دون الأول؛ لأن الآثار الواردة في ذلك في بعضها ضعف.

الثالث: أنها في الثاني عشر منه، وهذا قول ضعيف جدًا لا سند له. وقد حاول بعض العلماء الجمع بين هذه الأقوال فقال ابن حجر: إن الثاني عشر ابتداء الخروج، والسابع عشر يوم الوقعة (٥).اه.

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۱۹) وفي سنده عبيد بن محمد المحاربي، ضعيف من كبار العاشرة، تقريب التهذيب ص٢٧٨ برقم (٢٠ ٤٣٩) وقد تقدم ما يخالفه عن زيد بن ثابت، وعبد الرحمن بن أبي الزناد صدوق تغير حفظه كما في تقريب التهذيب ص٠٤٣ برقم (٣٨٦١).

<sup>(</sup>٢) (٢/ ١٩) وفي سنده الأعمش، وهو ثقة، إلا أنه كان يدلس، وقد عنعن في هذا الحديث، تقريب التهذيب ص٢٥٤ برقم (٢٦١٥).

<sup>.(171/2) (</sup>٣)

 $<sup>.(\</sup>xi \cdot \Lambda/1)$  ( $\xi$ )

<sup>(</sup>٥) تلخيص الحبير (١٦٨/٤).

وقد يكون التاسع عشر انتهاء الغزوة، وخاصة إذا علم أنه بقي ثلاثة أيام ببدر، ولم يُسحب المشركون إلى القليب إلا في اليوم الثاني (١).اه. ولعل ما ذكره ابن حجر هو الذي تميل إليه النفس، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مرويات غزوة بدر للعليمي ص٧٤.



#### أسباب غزوة بدر

كانت معركة بدر من معارك الإسلام الفاصلة التي فرق الله فيها بين الحق والباطل، والإيمان والكفر، ولا شك أن أي معركة في التاريخ لا بد لها من أسباب ومقدمات، وقد سميت الغزوة بغزوة بدر باسم المكان الذي وقعت فيه المعركة (١).

#### ويمكن تلخيص أسباب غزوة بدر بالآتي:

١ - وجود حق وباطل يتمثل في معسكرين، حق أتى به محمد على من

(۱) بدر ماء مشهور بين مكة والمدينة، أسفل وادي الصفراء، بينه وبين الجار وهو ساحل البحر ليلة، ويقال: إنه ينسب إلى بدر بن يخلد بن النضر بن كنانة، وقيل: بل هو رجل من بني ضمرة، سكن هذا الموضع، فنسب إليه، ثم غلب اسمه عليه. وقال الزبير بن بكار: قريش بن الحارث بن يخلد، ويقال: مخلد بن النضر بن كنانة، به سميت قريش، فغلب عليها؛ لأنه كان دليلها وصاحب ميرتها، فكانوا يقولون: جاءت عير قريش، وخرجت عير قريش. قال: وابنه بدر بن قريش، به سميت بدر التي كانت بها الوقعة المباركة؛ لأنه كان احتفرها، وبهذا الماء كانت الوقعة المشهورة التي أظهر الله بها الإسلام، وفرق بين الحق والباطل في شهر رمضان سنة اثنتين للهجرة، وبين بدر والمدينة سبعة برد.اه. معجم البلدان (٢/ ٢٨٤ - ٢٨٥). أما في اللسان (٥/ ١١٤) فقال: وبدر ماء بعينه، قال الجوهري: يذكر ويؤنث، قال الشعبي: بدر بئر كانت لرجل يُدعى بدرًا، ومنه يوم بدر، وبدر اسم رجل. وقال ابن حجر في فتح الباري (٧/ ٢٨٥): هي قرية مشهورة، نُسبت إلى بدر بن مخلد بن النضر بن كنانة، كان نزلها، ويقال: بدر بن الحارث، ويقال: بدر اسم البئر التي بها، شميت بذلك لاستدارتها، أو لصفاء مائها، فكان البدر يُرى فيها.اه.

وقال مؤلف كتاب «غزوة بدر الكبرى» الأستاذ محمد باشميل ص١٧: تقع بدر جنوب غرب المدينة، والمسافة بينها وبين المدينة بطرق القوافل التي سلكها الرسول على حوالي ١٦٠ ميلًا، كما أن بدرًا تقع شمالي مكة، والمسافة بينها وبين مكة بطرق القوافل القديمة التي سلكها المشركون حوالي ٢٥٠ ميلًا، أما المسافة اليوم بين مكة وبدر بطرق السيارات فهي ٣٤٣ كيلو مترًا، والمسافة بين المدينة وبدر بهذا الطريق فهي ١٥٣ كيلومترًا، أما المسافة بين بدر وساحل البحر الأحمر الواقع غربيها، فهي حوالي ٣٠ كيلومترًا.اه.

ربه، يدعوهم إليه، وترك ما عداه، وباطل تتمسك به قريش، من عادات الآباء وتقاليدهم، وإلى هذا أشار الله تعالى بقوله: ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَا تَعَالَى عَالَى اللّه اللّه الله الله الله عالى الصراع والمواجهة لإحقاق الحق وإزهاق الباطل.

Y - لا شك أن الأنصار قدموا الكثير لإخوانهم من المهاجرين، وأعانوهم بأموالهم وأنفسهم، ولكن الرسول في والمهاجرين معه كانوا على درجة من التعفف لا يقابلها إلا كرم الأنصار، ولذا كانت أنظار الرسول في وأصحابه تتطلع إلى تلك التجارات التي كانت في الآونة الأخيرة تُجهز بأموال المسلمين المهاجرين التي خلفوها في مكة، ولم يستطيعوا استصحابها نظرًا لظروف سفرهم السرية.

إن دُورَ المهاجرين بمكة تُركت مغلقة ليس فيها ساكن، كدار بني مظعون من بني جمح، ودار بني جحض بن رئاب، ودار بني البكير، وقد وجد طغاة مكة في ذلك فرصة لهم في استلاب ما فيها، بل إن أبا سفيان عدا على دار بني جحش فباعها من عمرو بن علقمة، وهكذا كانت أموال المسلمين بعض رأس المال في تجارة قريش، فكان في أخذها استعادة لحق مسلوب، وأيضًا فيه إضعاف للمشركين اقتصاديًا.

٣- وجود الرسول ﷺ وأصحابه، وهم قوة في مكان تمر عليه قوافل قريش
 إلى الشام، ففي ذلك خطر يهدد تجارتهم وحياتهم.

إرسال الرسول على سراياه، وخروجه بنفسه، وخاصة تلك التي أرسلها إلى نخلة بين مكة والطائف، أثارت قريش كثيرًا ضده.

• - أن الأنصار آووا الرسول على وأصحابه في المدينة، وفتحوا صدورهم وبلادهم وأموالهم، وهذا أزعج قريشًا؛ لأن في ذلك تمكينًا للخطر الذي تعتقد قريش أنه يهددها ويزيل عاداتها وسلطانها، فرأت أنه لا بد من الوقوف في وجه هذا التجمع الجديد بأي وسيلة، ولذا حنقت أول ما حنقت على الأنصار (١).

روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود ضيفه أنه حدث

<sup>(</sup>۱) انظر: سيرة ابن هشام (٢/ ٩٩)، ومرويات غزوة بدر للعليمي ص٩٠ - ٩٢.

عن سعد بن معاذ، وجاء في آخره: فقال أبو جهل لسعد: ألا أراك تطوف بمكة آمنًا وقد آويتم الصباة (۱)، وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم، أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالمًا. فقال له سعد - ورفع صوته عليه -: أما والله لئن منعتنى هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه، طريقك على المدينة (۲).

والذي هدد به سعد هو الذي حدث فيما بعد، وتحقق خوف المشركين، ووقعت قريش فيما كانت تخشى.

وروى أبو داود في سننه من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي على أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي ومن كان يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرج، ورسول الله على يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر: إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه، أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم، ونستبيح نساءكم، فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال النبي على فلما بلغ ذلك النبي على لقيهم، فقال: «لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم»، فلما سمعوا ذلك من النبي على تفرقوا أن الحديث.

إن النبي على وأصحابه قد ظلوا على غاية من التيقظ والتربص بكل حركة من حركات قريش التجارية والعسكرية.

قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله على سمع بأبي سفيان بن حرب مقبلًا من الشام في عير لقريش عظيمة، فيها أموال لقريش، وتجارة من تجاراتهم فيها ثلاثون رجلًا من قريش، أو أربعون منهم: مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد

<sup>(</sup>١) يطلق على من ترك دينه ودان بآخر، انظر: المعجم الوسيط (١/٥٠٥).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص۸۰.

<sup>(</sup>٣) ص ٣٤٠ برقم (٣٠٠٤)، كتاب الخراج، باب في خبر النضير، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٥٩٥) برقم (٢٥٩٥).

مناف بن زهرة، وعمرو بن العاص بن وائل (١١).

وروى ابن إسحاق بسنده إلى ابن عباس أنه قال: لما سمع رسول الله على سفيان مقبلًا من الشام ندب المسلمين إليهم، وقال: «هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها، لعل الله ينفلكموها»، فانتدب الناس، فخف بعضهم وثقل بعضهم، وذلك أنهم لم يظنوا أن الرسول على يلقى حربًا، وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتحسس الأخبار، ويسأل من لقي من الركبان، تخوفًا على أمر الناس، حتى أصاب خبرًا من بعض الركبان أن محمدًا قد استنفر أصحابه لك ولعيرك. فحذر عند ذلك، فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري، فبعثه إلى مكة، وأمره أن يأتي قريشًا فيستنفرهم إلى أموالهم، ويخبرهم أن محمدًا قد عرض لنا في أصحابه، فخرج ضمضم بن عمرو سريعًا إلى مكة (٢).

روى مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك قال: بعث رسول الله على بُسَيْسَة (٣) عينًا (٤)، ينظر ما صنعت عير أبي سفيان (٥)، فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله على قال: لا أدري ما استثنى بعض نسائه، قال: فحدثه الحديث. قال: فخرج رسول الله على فتكلم فقال: «إن لنا طلبة (٢). فمن كان ظهره (٧) حاضرًا فليركب معنا»، فجعل رجال يستأذنونه في ظُهرانهم، في علو

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام (۲/ ۱۹۷)، وهو مرسل لكن يشهد له ما بعده، وأخرجه البيهقي في الدلائل (۳/ ۳۱- ۳۵)، وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (۷/ ۲۸۱)، وسكت عليه.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام (٢/ ١٨٢ - ١٩٢)، قلت: وسنده صحيح إلى ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) بُسيسة: قال القاضي: هكذا هو في جميع النسخ، قال: والمعروف في كتب السيرة: بسبس، وهو بسبس بن عمرو، ويقال: ابن بشر من الأنصار من الخزرج، ويقال: حليف لهم. قلت - أي الإمام النووي -: يجوز أن يكون أحد اللفظين اسمًا له، والآخر لقبًا، شرح صحيح مسلم للنووي (٥/ ٤٤).

<sup>(</sup>٤) عينًا: جاسوسًا، النهاية في غريب الحديث (٣/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٥) عير أبي سفيان، قال الجوهري في الصحاح: العير بالكسر الإبل تحمل الميرة، جمعها عيرات ص ١٩٥٠.

<sup>(</sup>٦) طلبة: أي شيئًا نطلبه.

<sup>(</sup>٧) ظهره: الظهر الإبل التي يحمل عليها، وتركب، يقال: عند فلان ظهر أي إبل، النهاية في غريب الحديث (٧) ظهره: الظهر الإبل التي يحمل عليها، وتركب، يقال: عند فلان ظهر أي إبل، النهاية في غريب الحديث

المدينة. فقال: «لا، إلا من كان ظهره حاضرًا»، فانطلق رسول الله على وأصحابه حتى سبق المشركين إلى بدر (١)، الحديث.

قال تعالى: ﴿ كُمَا أَخْرَجُكَ رَبُّكَ مِنَ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ اللَّهِ يَعْدَدُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعَدَ مَا نَبَيْنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۚ ۚ ۚ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُو يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُو وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنِتِهِ وَيَقَطَعَ دَابِرَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ لَي لِيُحِقَّ ٱلْمُقَ وَهُبُطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْ كُوهَ ٱللَّهُ أَن يُحِقَ ٱلْمُقَ وَهُبُطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْ كُوهَ ٱلْمُجُومُونَ ﴾ [الأنفال: ٥ - ٨].

وروى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك على يقول: لم أتخلف عن رسول الله على في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني تخلفت عن غزوة بدر، ولم يعاتب أحد تخلف عنها، إنما خرج رسول الله على غير قريش، حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ص٧٨٩ برقم (١٩٠١)، كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد.

<sup>(</sup>٢) ص٧٥٢ برقم (٢٥١٦)، كتاب المغازي، باب قصة غزوة بدر.

# ردبار رداني

## غزوة بدر بين المؤرخين والمحدثين والمفسرين

#### وفيه فصلان:

الفصل الأول: أحداث المعركة في الكتاب والسنة.

الفصل الثاني: الفوائد والعبر المستفادة من غزوة بدر.

## الفصل الأول

### أحداث المعركة في الكتاب والسنة

ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: ما قبل المعركة.

المبحث الثاني: سير المعركة.

المبحث الثالث: بعد المعركة.

# المبحث الأول ما قبل المعركة

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: طلب القافلة.

المطلب الثاني: في مكة.

المطلب الثالث: التأهب لملاقاة العدو.

المطلب الرابع: في الطريق.

المطلب الخامس: الوصول إلى بدر.



#### طلب القافلة

لقد كانت معركة بدر بالإضافة إلى كونها المعركة الفاصلة الأولى في تاريخ الإسلام، أول مراحل الكفاح الدامي الذي خاضه الإسلام ضد الشرك، فهي أول معركة (على الإطلاق) يتقابل فيها الفريقان، ويقذفون في عرصاتها بكتائب لم يسبق أن قذفوا بمثلها منذ ظهرت دعوة الإسلام، ونشبت الخصومة بينه وبين الكفر.

### سبب الخروج:

تقدم أن النبي على الغه أن عيرًا لقريش خرجت إلى الشام للتجارة، فخرج إليها، وكان لواؤه مع حمزة بن عبد المطلب، حتى وصل إلى العشيرة من بطن ينبع، فأقام بها جمادى الأولى وليالي من جمادى الآخرة، ووادع فيها بني مدلج، وحلفائهم من بني ضمرة، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدًا(١).

ولما تحين رسول الله على انصراف العير من الشام، ندب أصحابه للعير، وبعث رسول الله على طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد، قبل خروجه من المدينة بعشر ليال، يتحسسان (٢) خبر العير، حتى نزلا على كَشَد الجهني بالنَّخْبارِ من الحوراء - والنَّخبار من وراء ذي المروة على الساحل - فأجارهما، وأنزلهما، ولم يزالا مقيمين عنده في خباء حتى مرت العير، فرفع طلحة وسعيد على نَشَزِ من

السيرة النبوية (۲/ ۱۹۰).

<sup>(</sup>٢) قال السهيلي: التحسس بالحاء، أن تتسمع الأخبار بنفسك، والتجسس بالجيم هو أن تفحص عنها بغيرك. الروض الأنف (٥/ ١١٦).

الأرض، فنظرا إلى القوم، وإلى ما تحمل العير، وجعل أهل العير يقولون: يا كَشَد، هل رأيت أحدًا من عيون محمد؟ فيقول: أعوذ بالله، وأنّى عيون محمد بالنّخبار؟ فلما راحت العير باتا حتى أصبحا، ثم خرجا، وخرج معهما كَشَد خفيرًا، حتى أوردهما ذا المروة. وساحلت العير فأسرعت، وساروا الليل والنهار فرَقًا من الطلب. فقدم طلحة بن عبيد الله وسعيد المدينة اليوم الذي لاقاهم رسول الله بيدر، فخرجا يعترضان النبي بيء، فلقياه بتُربان (۱) - وتُربان بينَ مَلل (۲) والسّيالة (۳) على المحجة، وكانت منزل ابن أُذينة الشاعر. وقدم كَشَد بعد ذلك، فأخبر النبي بيع على المحجة، وكانت منزل ابن أُذينة الشاعر. وقدم كَشَد بعد ذلك، فأخبر النبي ينبع؟» فقال: إنى كبير، وقد نفد عمري، ولكن أقْطِعْها لابن أخى، فقطعها له.

وكانت العير ألف بعير، وكانت فيها أموال عظام، ولم يبق بمكة قرشي ولا قرشية له مثقال فصاعدًا إلا بعث به في العير، حتى إن المرأة لتبعث بالشيء التافه، فكان يقال: إن فيها لخمسين ألف دينار، وقالوا أقل، وإن كان ليقال: إن أكثر ما فيها من المال لآل سعيد بن العاص - أبي أُحيحة - إما مال لهم، أو مال مع قوم قراض على النصف، فكانت عامة العير لهم، ويقال كان لبني مخزوم فيها مائتا بعير [وخمسة أو] أربعة آلاف مثقال ذهب، وكان يقال للحارث بن عامر بن في فيها ألف مثقال ذهب، وكان يقال المعارث بن عامر بن في فيها ألف مثقال ذهب، وكان يقال الأمية بن خلف ألفا مثقال.

وكان لبني عبد مناف فيها عشرة آلاف مثقال، وكان متجرهم إلى غزة من أرض الشام، وكانت عيرات بطون قريش فيها - يعنى العير (٥).

وقد جعل النبي علي الله يترقب عودة هذه القافلة، فلما بلغه رجوعها ندب الناس

<sup>(</sup>۲) سیأتی تعریفها ص۱٤۸.

<sup>(</sup>۱) سیأتی تعریفها ص۱٤۸.

<sup>(</sup>٣) سيأتي تعريفها ص١٤٨.

<sup>(</sup>٤) ينبع عن يمين رضوى لمن كان منحدرًا من المدينة إلى البحر، على ليلة من رضوى من المدينة، على سبع مراحل، وهي لبني حسن بن علي، وكان يسكنها الأنصار وجهينة وليث، وفيها عيون عذاب غزيرة، وواديها يليل، وبها منبر، وهي قرية غناء، وواديها يصب في غيقة. معجم البلدان (٨/١١٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: مغازي الواقدي (١/ ١٩ - ٢٠، ٢٧).

إليها، فقال: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها(١).

وبهذا يعلم سر الاحتياط والحذر الشديد من أبي سفيان قائد القافلة من أنه سبق أن تعرضت قافلته لهجوم المسلمين عند خروجه بها إلى الشام، فكان خوفه عند عودته أشد وأعظم.

تنبيه: قد يتساءل البعض عن السبب الذي جعل النبي على والمؤمنين يستحلون الهجوم على عير قريش بقصد الاستيلاء عليها، وما الذي أحل لهم ذلك؟ وقد تقدم الجواب مفصلًا في مبحث أسباب الغزوة، ولكنى هنا أريد أن ألفت النظر إلى أمرين:

الأول: أن النبي على وأصحابه أُخرجوا من مكة، واستولى المشركون على أموالهم بغير حق، كما نص الله على ذلك بقوله: ﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقُنتَلُونَ بِأَنَّهُمْ طُلِمُواً وَإِنَّ اللّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللّهُ أَن لَلْكِمُواْ مِن دِيكرِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن لَلُهُ ﴾ [الحج: ٣٩- ٤٠].

وقال تعالى: ﴿لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَسْرِهِمْ وَأَمُولِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلصَّلِيقُونَ ﴾ [الحشر: ٨].

فاستعادة المرء لحقه الذي سُلب منه أمر مشروع دينًا وعقلًا وفطرةً.

الثاني: أن هذه الأموال أموال الله تعالى، يجب صرفها في طاعته، فبقاؤها في يد من يستعملها في حرب الله ورسوله وعباده المؤمنين لا يجوز إذا ما قدر المسلمون على ذلك. قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمَو لَهُمُ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغَلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغَلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغَلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ عَلَيْهِمْ وَسُرَةً ثُمَّ يُغَلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ عَلَيْهِمْ وَسُلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ وَسُرَةً ثُمَّ يُغَلِّمُونَ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

# طريق النبي على من المدينة إلى بدر، والمواضع التي نزل بها إجمالًا:

قال ابن إسحاق: فسلك طريقه من المدينة إلى مكة على نقب المدينة (٢)،

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۱۳۷.

<sup>(</sup>٢) نقب المدينة: نقب بني دينار بن النجار، ويقال: نقب المدينة هو طريق العقيق بالحرة الغربية، وبه السقيا كما سبق عن الواقدي في بقع، وفاء الوفا (٤/ ١٣٢٢).

على العقيق (۱)، ثم على ذي الحليفة (1)، ثم على أو لات الجيش. قال ابن هشام: ذات الجيش (7).

قال ابن إسحاق: «ثم مر على تُربان<sup>(۱)</sup>، ثم على مَلَل<sup>(۱)</sup>، ثم على عميس الحمام<sup>(۲)</sup> من مرَيين<sup>(۷)</sup>، ثم على صُخيرات اليَمام<sup>(۸)</sup>، ثم على السيّالة<sup>(۹)</sup>، ثم على نقب المدينة

- (۱) العقيق: بالفتح ثم الكسر، وقافين بينهما مثناة تحتية ساكنة، قال القاضي عياض: العقيق واد عليه أموال أهل المدينة، وهو على ثلاثة أميال أو ميلين، وقيل ستة، وقيل سبعة، وهي أعقة أحدها عقيق المدينة، عُق عن حرتها، أي قطع، وهذا العقيق الأصغر، وفيه بئر رومة، والعقيق الأكبر بعد هذا، وفيه بئر عروة، وعلى هذا يحمل الخلاف في المسافات، معجم البلدان (٦/ ٢٤٠).
- (٢) ذي الحليفة: الحليفة كجهينة، تصغير الحلفة بفتحات واحد الحلفاء، وهو النبات المعروف، قال المجد: هي قرية بينها وبين المدينة ستة أميال، وهي ميقات أهل المدينة، وذكر القاضي عياض أن بطن وادى ذي الحليفة من العقيق، وفا الوفاء (٤/ ١١٩٣).
- (٣) بالفتح وسكون التحتية، ويُقال: أو لات الجيش، وهي على ستة أميال من ذي الحليفة، وقال ابن وهب: هي على ستة أميال من العقيق، وفاء الوفا (١١٨/٤).
- (٤) تربان: بالضم ثم السكون، واد بين أو لات الجيش وملل، قاله أبو زياد، وقال السمهودي: وتقدم في حدود الحرم أن ذات الجيش نقب ثنية الحفيرة، قال الأسدي: بين الحفيرة أي التي تنسب الثنية لها وبين ملل ستة أميال، وفاء الوفا (٤/ ١٦٦١).
- (٥) ملل: بلامين محرّكتان، واد بطريق مكة على أحد وعشرين ميلاً من المدينة، وعن ابن وضاح: اثنين وعشرين ميلًا، وقيل ثمانية عشر ميلًا، وفاء الوفا (٤/ ١٣١٢).
- (٢) عميس الحمام: العميس بالفتح ثم الكسر وسكون المثناة تحت، وسين مهملة، واد بين الفرش وملل، قال المجد: هكذا ضبطه ابن الفرات، وعليه المحققون، وقيل إنه بالغين المعجمة، وفاء الوفا (١٢٦٨).
- (٧) مَرَيْين: قال أبو الحسن: عبود جبل بين مدفع مريين وبين ملل ومريين طريق، أي يسلك هناك، ويريد مريين بطرف عبود، وفاء الوفا (٤/ ١٣٣٦).
- (٨) صُخيرات اليمام: تصغير جمع صخرة، وهي صخيرات الثمام بالثاء المثلثة المضمومة، وقيل: الثمامة بلفظ واحدة الثمام، وهو نبت ضعيف له خوص أو شبه بالخوص، وربما حشيت به الوسايد، وهو منزل رسول الله على إلى بدر، وهو بين السيالة وفرش، وفي المغازي: صخيرات اليمام بالياء، آخر الحروف ذكرت في غزاة بدر، ففي غزاة ذات العشيرة، معجم البلدان (٥/ ١٨٠).
- (٩) السيالة: مخففة كسحابة، قال ابن السكيت: مرّ تُبّع بالسيالة بعد رجوعه من المدينة، وبها واد يسيل، فسماها السيالة وآخر السيالة شرف الروحاء، وهي على ثلاثين ميلًا من المدينة، وفاء الوفا (١٧٤٠).

فجّ الرَّوْحاء (١)، ثم على شنُوكة (٢)، وهي الطريق المعتدلة، ومر على عرقِ الظُّبيةِ (٣)، قال ابن هشام: الظَّبيّة عن غير ابن إسحاق.

ونزل رسول الله على سجسج (٤)، وهي بئر الروحاء، ثم ارتحل منها، حتى إذا كان بالمنصرف (٥) ترك طريق مكة بيسار، وسلك ذات اليمين على النازية (٦)، يريد بدرًا، فسلك في ناحية منها، حتى جزع واديًا (٧) يقال له:

<sup>(</sup>۱) فج الروحاء: بالفتح ثم الجيم بعد السيالة، مر به النبي ﷺ غير مرة، وبين السيالة والروحاء أحد عشر ميلًا، وبين ملل سبعة أميال، وفاء الوفا (٤/ ١٠٨٨ - ١٢٨٠).

<sup>(</sup>۲) شنوكة: بالفتح ثم الضم ثم السكون وفتح الكاف بعدها جبل بعد شرف الروحاء بقليل، يقابل الشعب المعروف بشعب علي، وهو شعب شنوكة على ثلاثة أميال من مسجد شرف الروحاء، قاله الأسدي، قال ابن سعد شنوكة فيما بين السيالة وملل، وعندها هرب سهيل بن عمرو، وكان أسره ابن الدخشم يوم بدر، فقال له عندما كانوا بها: خلّ سبيلي للعائط، فهرب، وظفر به النبي هيه، وفاء الوفا (٤/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٣) عرق الظبية: قال الأسدي: «على تسعة أميال من السيالة، وأنت ذاهب إلى الروحاء مسجد للنبي على الله على

وقال المجد في ترجمة الشرف: إن في حديث عائشة ﷺ: وأصبح رسول الله ﷺ يوم الأحد بملل على ليلة من المدينة، ثم راح فتعشى بشرف السيالة، وصلى الصبح بعرق الظبية.

وقال السمهودي: ظبية بالضم ثم السكون، علم مرتجل يُضاف إليه عرق الظبية المتقدم في مساجد طريق مكة بوادي الروحاء، قال السهيلي: الظبية شجرة تشبه القتادة، يستظل بها، وبهذا الموضع قتل عقبة بن أبى معيط صبرًا، منصرفهم من بدر، وفاء الوفا (٤/ ١٠٠٩).

<sup>(3)</sup> قال السمهودي: سجاسج اسم وادي الروحاء، قال ابن شبة: «والسجسج الهواء الذي لا حر فيه ولا برد»، وفاء الوفا ( $\frac{1}{2}$  ( $\frac{1}{2}$  المهملة، قال المجد: موضع من عمل الفرع على نحو أربعين ميلًا من المدينة، وفي صحيح مسلم على ست وثلاثين ميلًا، وقيل غير ذلك، والجمع بين الأقوال أن أقل المسافات على إرادة أوله، مما يلي المدينة، وأكثرها على آخره، ومتوسطها على وسطه، وفاء الوفا ( $\frac{1}{2}$  ( $\frac{1}{2}$  ) قلت: ولا زالت معروفة إلى اليوم على طرق السيارات.

<sup>(</sup>٥) المنصرف: بالضم وفتح الراء، موضع بين مكة وبدر، بينهما أربعة برد، معجم البلدان (٨/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) النازية: بالزاي وتخفيف المثناة تحت، موضع واسع به عضاء ومرخ بين المستعجلة، وهو مضيق للصفراء، وبين مسجد المنصرف، وهو مسجد الغزالة، وجعله عياض اسم عين هناك، وقال: هي عين كانت ترد على طريق الآخذ من مكة قرب الصفراء، وهي إلى المدينة أقرب قبل مضيق الصفراء، سدت بعد حروب جرت فيها، وفاء الوفا (٤/ ١٣١٧).

<sup>(</sup>٧) جزَعَ واديًا أي: قطعه عَرضًا.

رُحْقانُ (۱) بين النازية وبين مضيق الصفراء (۲) ، ثم على المضيق، ثم انصب منه حتى إذا كان قريبًا من الصفراء بعث بَسْبَس بن عمرو الجُهنيّ حليفَ بني ساعدة، وعديّ بن أبي الزغباء الجهنيّ حليف بني النّجار، إلى بدر يتحسسان له الأخبار عن أبي سفيان بن حرب وغيره، ثم ارتحل رسول الله على وقد قدمهما، فلما استقبل الصفراء - وهي قرية بين جبلين - سأل عن جبَليْها ما أسماؤها؟ فقالوا: يقال لأحدهما: هذا مُسْلِحُ (۳)، وقالوا للآخر: هذا مُخْرئُ (٤)، وسأل عن أهلهما، فقيل: بنو النار، وبنو حُراق، بطنان من بني غفار، فكرههما رسول الله على والمرور بينهما، وتفاءل بأسمائهما وأسماء أهلهما، فتركهما رسول الله على والمفراء بيسار، وسلك ذات اليمين على والإيقال له: ذَفِران (٥)، فجزع فيه ثم والصفراء بيسار، وسلك ذات اليمين على والإيقال له: ذَفِران (٥)، فجزع فيه ثم نزل، وأتاه الخبر عن قُريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم.

ثم ارتحل رسول الله على من ذَفِران، فسلك على ثنايا يقال لها: الأصافر(٦)،

<sup>(</sup>۱) رُحقان: بالضم ثم السكون والقاف آخره نون، وادعن يمين المتوجة من النازية إلى المستعجلة، وسيله يصب عن يسار المستعجلة في خيف بني سالم، ولهذا قال ابن إسحاق في السير إلى بدر كما سبق في مسجد مضيق الصفراء، فسلك ناحية منها، يعني النازية، حتى جزع واديًا يقال له رُحقان بين النازية وبين مضيق الصفراء، أي قطع طرف الوادي المذكور مما يلي المستعجلة، وهي أول مضيق الصفراء، وفاء الوفا ٤/١٢١٧).

<sup>(</sup>٢) الصفراء: تأنيث الأصفر من الألوان، وادي الصفراء من ناحية المدينة، وهو واد كثير النخل والزرع والخير في طريق الحاج، وسلكه رسول الله ﷺ غير مرة، وبينه وبين بدر مرحلة. قال عرام بن الأصبغ السلمي: الصفراء قرية كثيرة النخل والمزارع، وماؤها عيون كلها، وهي فوق ينبع مما يلي المدينة، معجم البلدان (٥/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٣) مسلح: بالضم ثم السكون وكسر اللام، أحد جبلي الصفراء.

<sup>(</sup>٤) مخرئ: بالضم ثم الفتح وكسر الراء المشددة، اسم فاعل من خراه إذا أسلحه اسم لأحد جبلي الصفراء، واسم الآخر مسلح، ولذلك كره النبي على المرور بينهما، وفاء الوفا (٤/ ١٣٠٠).

<sup>(</sup>٥) ذفران: واد معروف قبل الصفراء بيسير، يصب سيله فيها، ويسلكه الحاج المصري في رجوعه من المدينة إلى ينبع، فيأخذ ذات اليمين ويترك الصفراء يسارًا، قال السمهودي: وذفران اليوم مسجد على يسار من سلكه إلى ينبع، فأظنه مسجد ذفران». وفاء الوفا (٣/ ١٠٢٤).

<sup>(</sup>٢) الأصافر: جمع أصفر، محمول على أحوص وأحاوص، وقد تقدم، وهي ثنايا سلكها النبي ﷺ في طريقه إلى بدر، وقيل الأصافر: جبال مجموعة تسمى بهذا الاسم، ويجوز أن تكون سميت بذلك لصفرها، أي خُلوها، معجم البلدان (١/ ١٦٧).

ثم انحط منها إلى بلد يقال له الدبة (١)، وترك الحنان بيمين، وهو كثيب عظيم كالجبل العظيم، ثم نزل قريبًا من بدر، فركب هو ورجل من أصحابه»(٢).

وقد ساق الواقدي قصة خروج النبي على من المدينة إلى بدر، وفيها زيادة عما ذكره ابن إسحاق، أذكرها للفائدة:

قال: «وخرج رسول الله على بمن معه حتى انتهى إلى نقب بني دينار، ثم نزل بالبُقع ""، وهي بيوت السقيا - البُقع نقب بني دينار بالمدينة، والسقيا متصل ببيوت المدينة - يوم الأحد لاثنتي عشرة خلت من رمضان، فضرب عسكره هناك، وعرض المقاتلة، فعرض عبد الله بن عمر، وأسامة بن زيد، ورافع بن خديج، والبراء بن عازب، وأسيد بن ظهير، وزيد بن أرقم، وزيد بن ثابت، فردهم ولم يجزهم ".

ثم ساق بأسانيده أن النبي على أمر أصحابه أن يستقوا من بئرهم يومئذ، وشرب رسول الله على من ماء بئرهم (٥)، وكان النبي على أول من شرب من بئرهم ذلك اليوم(٢).

وقالت عائشة في : إن النبي على كان يستعذب له من بيوت السقيا بعد ذلك (٧).

وعن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله ﷺ توضأ ثم صلى بأرض

<sup>(</sup>۱) الدبة: بفتح أوله، وتشديد ثانيه، كدبة الدهن، وقد تخفف، موضع بمضيق الصفراء، يقال له دبة المستعجلة، قال نصر: كذا يقوله المحدثون بالتخفيف، والصواب الأول؛ لأن معناه مجتمع الرمل، والدبة أيضًا موضع بين أصافر وبدر اجتاز به النبي على بعد ارتحاله من ذفران، يريد بدرًا، وفي القاموس الدبة بالضم موضع قرب بدر، وفاء الوفا (٤/ ١٢١١).

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية (٢/ ٥٠٥ - ٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) البُقع: بالضم اسم بئر بالمدينة، وقال ياقوت في المشترك له البقع، اسم بئر بالمدينة قبلي نقي السقيا التي بنقب بني دينار، وفاء الوفا (٤/ ١١٥٠).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (١/ ٢٢).

<sup>(</sup>٤) المغازي (١/ ٢٢)، وهو مرسل.

<sup>(</sup>V) المصدر السابق (۱/ ۲۲).

<sup>(</sup>T) المصدر السابق (1/ ۲۲).

سعد (1)، بأصل الحرة عند بيوت السقيا، ودعا يومئذ لأهل المدينة فقال: «اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، دعاك لأهل مكة، وإني محمد عبدك ونبيك أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم وثمارهم، اللهم حبب إلينا المدينة واجعل ما بها من الوباء بخم (1)، اللهم إني قد حرمت ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم خليلك مكة»(1).

وقدم على رسول الله على عدي بن أبي الزغباء، وبسبس بن عمرو من بيوت السقيا. قالوا: وجاء عبد الله بن عمرو بن حرام إلى رسول الله على يومئذ فقال: يا رسول الله، لقد سرني منزلك هذا، وعرضك فيه أصحابك، وتفاءلت به، إن هذا منزلنا - بني سلمة - حيث كان بيننا وبين أهل حُسيكة ما كان - حُسَيْكة الله بها منازل الله بالحية المدينة، كان بحُسيْكة يهود، وكان لهم بها منازل كثيرة، فعرضنا ههنا أصحابنا، فأجزنا من كان يطيق السلاح، ورددنا من صَغر عن حمل السلاح، ثم سرنا إلى يهود حُسيْكة، وهم أعز يهود كانوا يومئذ، فقتلناهم كيف شئنا، فذلت لنا سائر يهود إلى اليوم، وأنا أرجو يا رسول الله أن نلتقي نحن وقريش، فيُقرّ الله عينك منهم.

وكان خلاَّد بن عمرو بن الجموح يقول: لمَّا كان من النهار رجع إلى أهله

<sup>(</sup>۱) أرض سعد بن أبي وقاص تسمى الفلجان، وتقع في الحرة الغربية في المنطقة الواقعة جنوب غرب ميدان العنبرية، وذكر المطري أنها في آخر منزلة النقاء على يسار السالك إلى بئر علي بالحرم. قال: وهي بئر مليحة، كبيرة، منثورة في الجبل، وقد تعطلت وخربت، وعلى جانبها الشمالي - يعني من جهة المغرب - بناء مستطيل مجصص. قال السمهودي: والظاهر أنه كان حوضًا أو بركة لورود الحجاج، كانوا ينزلون بها أيام عمارة المدينة، ولهذا سمي المطري محلها منزلة النقاء. وقد تهدمت، وتشعثت بعد ذلك، فجددها الجناب الخواجكي البدري بدر الدين بن عليبة سنة ست وثمانين وثمانمائة، تقبل الله منه وأثابه الجنة، وذكر السمهودي أن بجوار هذه البئر مسجد، وهو مسجد السقيا، انظر: وفاء الوفا (٣/ ٨٤٣)، وفصول من تاريخ المدينة لعلي حافظ ص ١٩٠٠.

<sup>(</sup>٢) خم: غدير بين مكة والمدينة بالجحفة، وقيل على ثلاثة أميال من الجحفة، قاله الزمخشري، معجم البلدان (٣/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد (٥/ ٣٠٩)، وصححه د. صالح الرفاعي في كتابه «الأحاديث الواردة في فضائل المدينة» ص ٧٤.

بخُرْبى (١)، فقال له أبوه عمرو بن الجموح: ما ظننتُ إلا أنكم قد سرتم. فقال: إنّ رسول الله ﷺ يعرض الناس بالبُقع.

قال عمرو: نِعم الفأل، والله إني لأرجو أن تغنموا وأن تظفروا بمشركي قُريش. إنّ هذا منزلنا يوم سرنا إلى حُسيْكة. قال: فإنّ رسول الله على قد غيّر اسمه، وسمّاه السقيا. قال: فكانت في نفسي أن أشتريها، حتى اشتراها سعد بن أبي وقاص ببكرين، ويقال بسبع أواق.

قال: فذُكر للنبي على أنّ سعدًا اشتراها، فقال: «ربح البيع!».

قالوا: وراح رسول الله على عشية الأحد من بيوت السقيا، لاثنتي عشرة مضت من رمضان. وخرج المسلمون معه، وقال رسول الله على حين فصل من بيوت السقيا: «اللهم إنهم حفاة فاحملهم» الحديث (٢).

واستعمل رسول الله على على المشاة قيس بن أبي صعصعة - واسم أبي صعصعة عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول -، وأمره النبي على حين فصل من بيوت السقيا أن يعد المسلمين، فوقف لهم ببئر أبي عنبة (٣) فعد هم، ثم أخبر النبي على السقيا أن يعد المسلمين،

وخرج رسول الله على من بيوت السقياحتى سلك بطن العقيق، ثم سلك طريق المكتمن (١٤)، حتى خرج على بطحاء ابن أزهر (١٥)، فنزل تحت شجرة هناك،

<sup>(</sup>۱) ذكره ياقوت، ولكنه لم يعين موضعه. وقال السمهودي: خربي كحبلي منزلة لبني سلمة فيما بين مسجد القبلتين إلى المذاد، وفاء الوفا (٤/ ١٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) سيأتي ذكره في موضعه ص١٦٥.

<sup>(</sup>٣) قال ابن سعد: بئر أبي عنبة على ميل من المدينة، طبقات ابن سعد (٢/ ١٢). قال السمهودي: لعل العرض وقع أولًا عند مرورهم بالسقيا، ثم لما ضرب عسكره على هذه البئر أعاد العرض لرد من استصغر، ولعل هذه البئر هي المعروفة اليوم ببئر ودي لانطباق الوصف المتقدم عليها، ولأنها أعذب بئر هناك، وفاء الوفا (٣/ ٩٧٧).

<sup>(</sup>٤) لعله يريد مكيمن، ويقال مكيمن الجماء، وهو الجبل المتصل بجماء تضارع ببطن العقيق، وفاء الوفا (٤) ١٣١١).

<sup>(</sup>٥) البطحاء، يدفع فيها طرف عظم الشامي وما دبر من الصلصين، وتدفع هي من بين الجبلين في العقيق كما سبق، ولعلها بطحاء ابن أزهر، وفاء الوفا (٤/٤١).

فصلى فيه رسول الله على، وأصبح يوم الإثنين فهو هناك، وأصبح ببطن ملل وتُربان بين الحفيرة وملك(١).

ومضى رسول الله على، وكان صبيحة أربع عشرة من شهر رمضان بعرق الظبية، ثم سار حتى أتى الروحاء ليلة الأربعاء للنصف من شهر رمضان، فصلى عند بئر الروحاء، وساق الواقدي بسنده إلى سعيد بن المسيب أن النبي للها رفع رأسه من الركعة الأخيرة من وتره لعن الكفرة وقال: «اللهم لا تفلتن أبا جهل بن هشام فرعون هذه الأمة، اللهم لا تفلتن زمعة بن الأسود، اللهم وأسخن عين أبي زمعة بزمعة، اللهم أعم بصر أبي زمعة، اللهم لا تفلتن سهيلًا، اللهم أنج سلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين»، والوليد بن الوليد لم يدع له يومئذ، أسر ببدر، ولكنه لما رجع من مكة بعد بدر أسلم، فأراد أن يخرج إلى المدينة فحبس، فدعا له النبي على بعد ذلك، وقال رسول الله على الموساب.

وخرج رسول الله على من الروحاء، فسلك المضيق، ثم جاء إلى الخبيرتين، فصلى بينهما، ثم تيامن فتشاءم في الوادي حتى مر على خيف<sup>(٢)</sup> المعترضة، فسلك في ثنية المعترضة حتى سلك على التيا، وكان قد صلى بالدبة<sup>(٣)</sup>، ثم صلى بسير<sup>(٤)</sup>، ثم صلى بذات أجدال<sup>(٥)</sup>.

ثم صلى بخيف عين العلاء، ثم صلى بالخبيرتين<sup>(۱)</sup>، ثم نظر إلى جبلين فقال: «من ساكنهما؟» فقال: «من ساكنهما؟» قالوا: بنو النار وبنو حراق، فانصرف من عند الخبيرتين فمضى حتى قطع

<sup>(</sup>۱) مغازی الو اقدی (۱/۲۲).

<sup>(</sup>٢) الخيف: ما انحدر عن غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء، القاموس المحيط ص٨٠٩.

<sup>(</sup>٣) موضع بين أصافر وبدر اجتاز به النبي ﷺ بعد ارتحاله من ذفران يريد بدرًا، وفاء الوفا (٤/ ١٢١١).

<sup>(</sup>٤) سير بفتح أوله والمثناة التحتية كجبل كثيب بين المدينة وبدر، ويقال إن قسمة غنائم بدر كانت به، وفاء الوفا (٤/ ١٢٤١).

<sup>(</sup>٥) ذات أجدال: بمضيق الصفراء، وفاء الوفا (٤/ ١٢١٥).

<sup>(</sup>٦) لعله الجيزتين: مسجد في مضيق الصفراء، وفاء الوفا (٣/ ١٠٢٤).

الخيوف، وجعلها يسارًا حتى سلك في المعترضة (١).

### عقد مجلس الشورئ:

أول عمل قام به النبي على المدينة استشارة الناس بالخروج لاعتراض عير أبي سفيان.

روى مسلم في صحيحه من حديث أنس في أن رسول الله في شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا (٢).

# تنبيهات على ماجاء في الحديث:

الأول: زعم بعضهم أن ذكر سعد بن عبادة في هذا الحديث وقع خطأ، وأن الصواب سعد بن معاذ؛ لأن سعد بن عبادة لم يشهد بدرًا، والجواب أنه لا وهم في ذلك، فإن الاستشارة وقعت مرتين (٣)، مرة بالمدينة، وهو ما جاء في هذا الحديث، حيث أجاب سعد بن عبادة النبي على بما أجابه به، وذلك صريح قوله في الحديث أن النبي على شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، والأخرى في الطريق، ولكن المجيب فيها سعد بن معاذ كما سيأتي.

الثاني: من الملاحظ أن النبي على استشار الناس أكثر من مرة، وهذه طريقة النبي على أخذًا منه بتوجيه الله له بقوله تعالى: ﴿وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْنِ ﴾، إلا أن الذي يجب التنبه له في هذه الغزوة خاصة هو أن بعض بنود الاتفاق في العقبة لم تكن واضحة وضوحًا كافيًا، وكان النبي على يتخوف من أن الأنصار لم يكونوا يرون الخروج بهم على عدو خارج المدينة، غير أن أصحاب الإيمان الصادق لا يتشبثون بالشبهات؛ للتخلص مما يوجبه عليهم دينهم، أو مروءتهم الصادق لا يتشبثون بالشبهات؛ للتخلص مما يوجبه عليهم دينهم، أو مروءتهم

<sup>(</sup>۱) انظر: مغازی الواقدی (۱/ ۰۰ - ۱۰)، وهو مرسل.

<sup>(</sup>٢) ص٧٣٩ - ٧٤٠، برقم (١٧٧٩)، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة بدر.

<sup>(</sup>٣) وهذا ما رجحه الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري (٧/ ٢٨٨).

وأخلاقهم، فهذه الطريقة إنما يستعملها المنافقون، كما نبه الله على ذلك في مواضع كقوله عنهم: ﴿قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاّتَبَعْنَكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٦٧]، وقول بعضهم: ﴿وَمِنْهُم مِّن يَكُولُ ٱئَذَن لِي وَلَا نَفْتِنِيٌّ ﴾ [التوبة: ٤٩] وغير ذلك.

# اختيارالله تعالى لاهل بدر:

قد يكون وقوع كثير من الأمور مصادفة، ولكن هذا إنما يكون هذا بالنسبة إلى نعل الله على فليس ذلك من قبيل المصادفات، فالله على عليم خبير، أحاط علمه بكل شيء، ووسع كل شيء علمًا، فلا يقع شيء في هذا الكون إلا بعلمه وتقديره، فموفق ومحروم، وهكذا ما وقع في هذه الغزوة فإن النبي على لم يجزم على أحد بالخروج.

«وكان الذين صحبوا رسول الله على هذه المرة يحسبون أن مضيهم في هذا الوجه لن يعدو ما ألفوا في السرايا الماضية، ولم يدر بخلد واحد منهم أنه مقبل على يوم من أخطر أيام الإسلام، ولو علموا لاتخذوا أهبتهم كاملة، ولما سمح لمسلم أن يبقى في المدينة لحظة»(١).

قال الواقدي: «وأبطأ عن النبي على بشر كثير من أصحابه، كرهوا خروجه، وكان فيه كلام كثير واختلاف، وكان من تخلف لم يُلَم؛ لأنهم ما خرجوا على قتال، وإنما خرجوا للعير، وتخلف قوم من أهل نيات وبصائر، لو ظنوا أنه يكون قتال ما تخلفوا، وكان ممن تخلف أسيد بن حضير، فلما قدم رسول الله على قال له أسيد: الحمد لله الذي سرك وأظهرك على عدوك، والذي بعثك بالحق، ما تخلفت عنك رغبة بنفسي عن نفسك، ولا ظننت أنك تلاقي عدوًا، ولا ظننت إلا أنها العير. فقال له رسول الله على: «صدقت»»(٢).

روى مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك فيه، وفيه: فخرج رسول الله على فقال: «إن لنا طلبة، فمن كان ظهره حاضرًا فليركب معنا»، فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة، فقال: «لا، إلا من كان ظهره

<sup>(</sup>۲) المغازى (۱/ ۲۰ – ۲۱).

<sup>(</sup>١) فقه السيرة للغزالي ص٢١٨.

حاضرًا»، فانطلق رسول الله على وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر(١).

وصدق الله القائل: ﴿وَعَسَىٰ أَن تَكُوهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَاللّهُ يَعُـلُمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْـلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٦].

### تعيين أمير على المدينة:

كان من هدي الرسول على أنه إذا خرج من المدينة استخلف عليها أميرًا. وقد أمّر رسول الله على المدينة أبا لبابة (٢)، وعلى الصلاة بالناس عبد الله بن أم مكتوم، وكان هذا أول عمل عمله عندما خرج لملاقاة قريش.

قال ابن إسحاق: وخرج رسول الله على في ليال مضت من شهر رمضان في أصحابه، واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس، ورد أبا لبابة من الروحاء، واستعمله على المدينة.

قال ابن حجر نقلًا عن ابن عبد البر: روى جماعة من أهل العلم بالنسب والسير أن النبي على استخلف ابن أم مكتوم ثلاث عشرة مرة - وذكرها - وقال: وفي خروجه إلى بدر ثم استخلف أبا لبابة لما رده من الطريق (٣).

روى الحاكم في المستدرك من حديث عروة بن الزبير أن أبا لبابة بشير ابن عبد المنذر والحارث بن حاطب خرجا إلى رسول الله وخرجا معه إلى بدر فرجعهما وأمّر أبا لبابة على المدينة، وضرب لهما بسهمين مع أصحاب بدر (٤).

قال الزرقاني: بعد أن ذكر رواية ابن إسحاق، قال الحاكم: لم يُتابع على ذلك، إنما كان أبو لبابة زميل النبي على، ورده مغلطاي بمتابعته له هو في المستدرك، وهو كذلك(٥).

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۱۳۷.

<sup>(</sup>٢) قال في الإصابة (٧/ ١٦٥): أبو لبابة مختلف في اسمه، قال موسى بن عقبة: اسمه بشير بالمعجمة، وكذا قال أبو الأسود عن عروة، وقيل بالمهملة أوله، التحتانية ثانيه، وقال ابن إسحاق: اسمه رفاعة، وكذا قال ابن نمير وغيره، وذكر صاحب الكشاف وغيره في تفسير الأنفال أن اسمه مروان.اه.

<sup>(</sup>٣) الإصابة (٤/ ٢٨٤ - ٢٨٥). (٤) (٣/ ٦٣٢)، وفي سنده ضعف.

<sup>(</sup>٥) شرح المواهب اللدنية (١/٨٠٤).

قال الزرقاني: وبنحوه، أي نحو ما قال ابن إسحاق. ذكره ابن سعد وابن عقبة وابن حبان، ثم قال: فيكون زميل المصطفى حصل قبل رده إياه من الروحاء (١).اه.

### توزيع القيادات والرايات:

ثم دفع عليه الصلاة والسلام اللواء (۱) إلى مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار.

وكان أبيضَ، وكان أمام رسول الله على رايتان سوداوان: إحداهما مع على بن أبي طالب، يقال لها «العُقاب»، والأخرى مع بعض الأنصار.

وروى الطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن عباس في قال: كان لواء رسول الله على يوم بدر مع علي بن أبي طالب، ولواء الأنصار مع سعد بن عبادة في (٣)(٤).

وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد أن النبي الله على دفع اللواء إلى مصعب ابن عمير، والراية الواحدة إلى علي بن أبي طالب، والأخرى التي للأنصار إلى سعد بن معاذ، وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة (٥).

<sup>(</sup>١) شرح المواهب اللدنية (١/ ٨٠٤).

<sup>(</sup>۲) اللواء: قال المباركفوري: لواء بكسر اللام والمد، قال في المغرب: اللواء علم الجيش، وهو دون الراية؛ لأن شقه ثوب يلوى ويُشد إلى عود الرمح، والراية علم الجيش، ويكنى أم الحرب، وهو فوق اللواء، وقال أبو بكر بن العربي: اللواء غير الراية، فاللواء ما يعقد في طرف الرمح، ويلوى عليه، والراية ما يعقد فيه ويترك حتى تصفقه الرياح، وقال التوربشتي: الراية هي التي يتولاها صاحب الحرب، ويقاتل عليها، وتميل المقاتلة إليها، واللواء علامة كبكية الأمير تدور معه حيث دار، وفي شرح مسلم: الراية العلم الصغير، واللواء العلم الكبير، كذا في المرقاة.اه تحفة الأحوذي (٥/ ٢٢١ - ٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) (٦/ ١٥) برقم (٥٣٥٥)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٩٣): في إسناده الحجاج بن أرطأة، وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) ويلاحظ أنه في الرواية السابقة دفع اللواء إلى مصعب بن عمير، وفي هذه إلى علي، ولا إشكال في ذلك، فكلهم شهدوا بدرًا، إلا رواية الطبراني هنا أن لواء الأنصار كان مع سعد بن عبادة، والصحيح أنه كان مع سعد بن معاذ، كما سيأتي في الرواية القادمة.

<sup>.(177 /4) (0)</sup> 

قال في شرح المواهب: قال اليعمري ابن سيد الناس: والمعروف أن سعد بن معاذ كان على حرس الرسول في في العريش، وأن لواء المهاجرين كان بيد علي، ثم روى بسنده عن ابن عباس أن النبي في أعطى عليًا الراية يوم بدر وهو ابن عشرين سنة، وأجيب عن الأول بأن هذا كان عند خروجهم، وفي الطريق، فيحتمل أن سعدًا دفعه لغيره بإذنه في ليحرسه في العريش إذ هو ببدر (١١).

وصفة الراية واللواء وردت في حديث الترمذي من طريق ابن عباس راية قال: كانت راية نبى الله على سوداء، ولواؤه أبيض (٢).

وروى بسنده إلى البراء بن عازب قال: كانت راية رسول الله على سوداء مربعة من نمرة (٣).

## عدة أهل بدروعددهم والحال التي كانوا عليها:

روى مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب في قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله على إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلًا، فاستقبل القبلة. ثم ذكر الحديث(٤).

ففي هذا الحديث تحديد لمسألتين:

المسألة الأولى: أن أصحاب النبي على ثلاثمائة وتسعة عشر رجلًا، وهذا فيه تفسير لروايات ستأتي فيها ثلاثمائة وبضعة عشر، فقد فسر البضع بتسعة عشر رجلًا.

المسألة الثانية: تحديد أن المشركين كانوا ألفًا، وسيأتي الكلام عليه (٥).

<sup>(</sup>۱) شرح المواهب (۱/ ۱۱).

<sup>(</sup>۲) ص ۲۹۱ برقم (۱۲۸۱)، كتاب الجهاد، باب ما جاء في الرايات، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (۲) (۲۳ )برقم (۱۷٤۸).

<sup>(</sup>٣) ص ٢٩١ برقم (١٦٨٠)، كتاب الجهاد، باب ما جاء في الرايات، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (٣) (٦) برقم (١٧٤٧) دون قوله مربعة.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص٤٥. (٥) ص١٩٨.

روى البخاري في صحيحه من حديث البراء قال: استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر، وكان المهاجرون يوم بدر نيفًا على ستين، والأنصار نيفًا وأربعين ومائتين (١).

وروى أيضًا من حديث البراء في قال: حدثني أصحاب محمد على ممن شهد بدرًا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا النهر، بضعة عشر وثلاثمائة. قال البراء: لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن (٢).

قال البخاري كَالَهُ: فجميع من شهد بدرًا من قريش ممن ضرب له بسهمه أحد وثمانون رجلًا، وكان عروة بن الزبير يقول: قال الزبير: قسمت سهمانهم فكانوا مائة (٣).

وروى بسنده إلى الزبير قال: ضربت يوم بدر للمهاجرين بمائة سهم (٤).

وقد ذكر ابن حجر كلامًا في الجمع بين هذا، وبين ما تقدم، قال: قوله: وكان عروة، هو بقية كلام موسى بن عقبة عن ابن شهاب، وقد استظهر له المصنف بالحديث الذي بعده، لكن العدد الذي ذكره يغاير حديث البراء الماضي في أوائل هذه القصة، وهي قوله: إن المهاجرين كانوا زيادة على ستين، فيجمع بينهما بأن حديث البراء أورده فيمن شهدها حسًا، وحديث الباب فيمن شهدها حسًا وحكمًا، ويحتمل أن يكون المراد بالعدد الأول الأحرار، والثاني بانضمام مواليهم وأتباعهم.

وقال أيضًا: وقوله «ضربت يوم بدر للمهاجرين بمائة سهم» عند ابن عائذ من طريق أبي الأسود عن عروة «سألت الزبير على كم سهم جاء المهاجرون يوم بدر؟ قال: على مائة سهم».

قال الداودي: هذا يغاير قوله «كانوا إحدى وثمانين»، قال: فإن كان قوله

<sup>(</sup>۱) ص۷۵۳ برقم (۲۹۵۵)، كتاب المغازي، باب عدة أصحاب بدر.

<sup>(</sup>٢) ص٧٥٣ برقم (٣٩٥٧)، كتاب المغازي، باب عدة أصحاب بدر.

<sup>(</sup>٣) ص٧٦٣ برقم (٤٠٢٦)، كتاب المغازي. (٤) ص٧٦٣ برقم (٤٠٢٧)، كتاب المغازي.

«بمائة سهم» من كلام الزبير فلعله دخله شك في العدد، ويحتمل أن يكون من قول الراوي عنه. قال: وإنما كانوا على التحرير أربعة وثمانين، ولكن معهم ثلاثة أفراس، فأسهم لها سهمين سهمين، وضرب لرجال كان أرسلهم في بعض أمره بسهامهم، فصح أنها كانت مائة بهذا الاعتبار.

قال ابن حجر: هذا الذي قاله أخيرًا لا بأس به، لكن ظهر أن إطلاق المائة إنما هو باعتبار الخمس، وذلك أنه عزل خمس الغنيمة، ثم قسم ما عداه على الغانمين على ثمانين سهمًا عدد من شهدها ومن ألحق بهم، فإذا أضيف إليه الخمس كان ذلك من حساب مائة سهم، والله أعلم (١). اه.

وقال أيضًا في موضع آخر: «وقد سبق في الباب قبله أن في حديث عمر عند مسلم أنها تسعة عشر، لكن أخرجه أبو عوانة وابن حبان بإسناد مسلم بلفظ «بضعة عشر»، والبزار من حديث أبي موسى «ثلاثمائة وسبعة عشر»، ولأحمد والبزار والطبراني من حديث ابن عباس: «كان أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر»، وكذلك أخرجه ابن أبى شيبة والبيهقي من رواية عبيدة بن عمر، والسلماني أحد كبار التابعين، ومنهم من وصله بذكر على، وهذا هو المشهور عند ابن إسحاق وجماعة من أهل المغازي، ويقال عن ابن إسحاق «وأربعة عشر»، وروى سعيد بن منصور من مرسل أبي اليمان عامر الهوزني، ووصله الطبراني والبيهقي من وجه آخر عن أبى أيوب الأنصاري قال: «خرج رسول الله علي إلى بدر فقال لأصحابه: «تعادوا»، فوجدهم ثلاثمائة وأربعة عشر رجلًا، ثم قال لهم: «تعادوا»، فتعادوا مرتين، فأقبل رجل على بكر له ضعيف، وهم يتعادون، فتمت العدة ثلاثمائة وخمسة عشر»، وروى البيهقى أيضًا بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «خرج رسول الله على يوم بدر ومعه ثلاثمائة وخمسة عشر»، وهذه الرواية لا تنافى التي قبلها؛ لاحتمال أن تكون الأولى لم يعدّ النبي علله ولا الرجل الذي أتى آخرًا، وأما الرواية التي فيها «وتسعة عشر» فيحتمل أنه ضم إليهم من استصغر ولم يؤذن له في القتال يومئذ كالبراء وابن عمر وكذلك أنس. فقد روى أحمد بسند صحيح أنه

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۷/ ۳۲۹).

سئل: «هل شهدت بدرًا؟ فقال: وأين أغيب عن بدر؟».انتهى.

وكأنه كان حينئذ في خدمة النبي عليه كما ثبت عنه؛ لأنه خدمه عشر سنين، وذلك يقتضى أن ابتداء خدمته له حين قدومه المدينة، فكأنه خرج معه إلى بدر، أو خرج مع عمه زوج أمه أبي طلحة. وحكى السهيلي أنه حضر مع المسلمين سبعون نفسًا من الجن، وكان المشركون ألفًا، وقيل سبعمائة وخمسون، وكان معهم سبعمائة بعير ومائة فرس، ومن هذا القبيل جابر بن عبد الله، فقد روى أبو داود بإسناد صحيح عنه قال: «كنت أمنح الماء لأصحابي يوم بدر»، وإذا تحرر هذا الجمع فليعلم أن الجميع لم يشهدوا القتال، وإنما شهده منهم ثلاثمائة وخمسة أو ستة كما أخرجه ابن جرير، وسيأتي من حديث أنس أن ابن عمته حارثة بن سراقة خرج نظارًا وهو غلام يوم بدر، فأصابه سهم فقتل، وعند ابن جرير من حديث ابن عباس «أن أهل بدر كانوا ثلاثمائة وستة رجال» وقد بين ذلك ابن سعد، فقال: «إنهم كانوا ثلاثمائة وخمسة»، وكأنه لم يعدّ فيهم رسول الله على، وبين وجه الجمع بأن ثمانية أنفس عدوا في أهل بدر ولم يشهدوها، وإنما ضرب لهم رسول الله علي معهم بسهامهم لكونهم تخلفوا لضرورات لهم، وهم عثمان بن عفان تخلف عند زوجته رقية بنت رسول الله ﷺ بإذنه، وكانت في مرض الموت. وطلحة وسعيد بن زيد، بعثهما يتجسسان عير قريش، فهؤلاء من المهاجرين. وأبولبابة رده من الروحاء، واستخلفه على المدينة، وعاصم بن عدي استخلفه على أهل العالية (١)، والحارث بن حاطب على بني عمرو بن عوف، والحارث بن الصمة وقع فكسر بالروحاء فرده إلى المدينة، وخوات بن جبير كذلك، هؤلاء الذين ذكرهم ابن سعد. وذكر غيره سعد بن مالك الساعدي والد سهل مات في الطريق، وممن اختلف فيه هل شهدها أو رُدّ لحاجة سعد بن عبادة، وقع ذكره في مسلم، وصبيح مولى أحيحة رجع لمرضه فيما قيل، وقيل: إن جعفر بن أبي طالب ممن ضرب له بسهم، نقله الحاكم» (٢٠).اه.

<sup>(</sup>١) العالية: أي عوالي المدينة، ولا زالت إلى اليوم تحمل هذا الاسم «العوالي».

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۷/ ۲۹۲).

روى الحاكم في المستدرك من حديث عامر بن سعد عن أبيه قال: عُرض على رسول الله على جيش بدر، فرد عمير بن أبي وقاص، فبكى عمير، فأجازه رسول الله على وعقد عليه حمائل(۱) سيفه(۲).

وروى أيضًا من حديث سليمان بن أبان حدثه أن رسول الله على لما خرج إلى بدر أراد سعد بن خيثمة وأبوه جميعًا الخروج معه، فذكر ذلك للنبي فأمر أن يخرج أحدهما، فاستهما فقال خيثمة بن الحارث لابنه سعد: إنه لا بد لأحدنا من أن يقيم، فأقم مع نسائك. فقال سعد: لو كان غير الجنة لآثرتك به، إني أرجو الشهادة في وجهي هذا، فاستهما فخرج سهم سعد، فخرج مع رسول الله في إلى بدر، فقتله عمرو بن عبد ود (٣).

وكانت إبل أصحاب رسول الله على يومئذ سبعين بعيرًا، فاعتقبوها، فكان رسول الله على وعلى بن أبي طالب، ومرثد بن أبي مرثد الغنوي، يعتقبون بعيرًا، وكان حمزة بن عبد المطلب، وزيد بن حارثة، وأبو كبشة وأنسة موليا رسول الله على يعتقبون بعيرًا، وكان أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف يعتقبون بعيرًا (٤).

وساق الواقدي بسنده إلى سعد بن أبي وقاص أنه قال: خرجنا إلى بدر مع رسول الله على ومعنا سبعون بعيرًا، فكانوا يتعاقبون الثلاثة، والأربعة، والاثنان، على بعير، وكنت أنا من أعظم أصحاب النبي على عنه غناء أرْجَلُهم رُجلة، وأرْماهُم بسهم، لم أركب خطوة ذاهبًا ولا راجعًا، واستعمل رسول الله على المشاة قيس بن أبى صعصعة عمرو ابن زيد بن عوف بن مبذول (٥).

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود قال: كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير، كان أبو لبابة وعلى زميلَى رسول الله على قال: فكانت

<sup>(</sup>١) أي علاقة السيف، انظر: المعجم الوسيط (١/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٢) (٢٠٨/٣) برقم (٤٨٦٤)، وقال ابن حجر في تلخيص الحبير (٤/ ١٧٠): فيه يعقوب بن محمد الزهري ضعفوه.

<sup>(</sup>٣) (٣/ ٢٠٩) برقم (٢٠٩٤)، وقال [الذهبي] في التلخيص (٣/ ٢٠٩): مرسل وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية لابن هشام (٢/ ٢٠٤). (٥) المغازي (١/ ٢٦).

قال ابن كثير: ولعل هذا كان قبل أن يرد أبو لبابة من الروحاء، ثم كان زميلاه على ومرثد بدل أبي لبابة، والله أعلم (٢).

قال الواقدي: وحمل سعد بن عبادة في بدر على عشرين جملًا (٣).

روى البيهقي في الدلائل عن موسى بن عقبة قال: كان معهم فرسان، على إحداهما مصعب بن عمير، وعلى الأخرى الزبير بن العوام، ومرة سعد بن خيثمة، ومرة المقداد بن الأسود(٤).

وروى الإمام أحمد من حديث علي في الله على قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله على تحت شجرة يصلي ويبكي، حتى أصبح (٥).

وروى البيهقي في دلائل النبوة من حديث ابن عباس أن عليًا قال: ما كان معنا إلا فرسان، فرس للزبير، وفرس للمقداد بن الأسود، يعني يوم بدر (٦).

وروى الأموي من حديث البهي قال: كان يوم بدر مع رسول الله على فارسان: الزبير على الميمنة، والمقداد على الميسرة (٧).

قال ابن هشام: وحدثني بعض أهل العلم أنه كان مع المسلمين يوم بدر من

<sup>(</sup>۱) المسند (V/V) برقم (V,V) وإسناده حسن كما قال محققوه.

<sup>(</sup>٣) المغازي (١/ ٢٥).

<sup>(</sup>۲) البداية والنهاية (٥/ ٢٦).

<sup>(</sup>٤) (٣/ ١١٠) وموسى بن عقبة تقدمت ترجمته ص٢٤.

<sup>(</sup>٥) (٢/ ٢٩٩) برقم (١٠٢٣) وإسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخين غير حارثة بن مضرب، فمن رجال أصحاب السنن وهو ثقة.

<sup>(</sup>٦) (٣/ ٣٩) وفي سنده ابن وهب، قال الحافظ في التقريب ص٧٠٢ برقم (٨٤٩١): مجهول. وأبو صخر يزيد بن أبي سمية، قال الحافظ في التقريب ص٢٠١ برقم (٧٧٢٥): مقبول.

<sup>(</sup>٧) تاريخ الإسلام للذهبي، قسم المغازي ص٧٩، وهو مرسل، عبد الله البهي لم يدرك النبي ﷺ، قال الحافظ في التقريب: مولى مصعب بن الزبير، يقال: اسم أبيه يسار، صدوق يخطئ من الثالثة ص٠٣٠ برقم (٣٧٢٣).

الخيل فرس مرثد بن أبي مرثد الغنوي، وكان يقال له السَّبَل، وفرس المقداد بن عمرو، وكان يقال له بَعْزَجَه، ويقال له سَبْحة، وفرس الزبير بن العوام، وكان يقال له اليَعْسوب(١).

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود: كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير $\binom{(7)}{}$ .

### ابتهال وتضرع:

يرى النبي على أصحابه وهم في أشد الحاجة إلى الطعام واللباس والمركب فيتألم لذلك إذ أنه لا يجد ما يعينهم به فيلجأ إلى ربه ويتضرع إليه، ويدعوه كما هي عادته عليه الصلاة والسلام وهديه، والذي ينبغي للصالحين أن يقتدوا به فيعلم أن الأبواب إذا أُغلقت فإن هناك بابًا لا يُغلق، من أحسن الدخول فتح له، إنه باب الله الغفور الرحيم، اللطيف الخبير، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوة الدَّاعِ إِذَا دَعَانٍ ﴾ [البقرة: ١٨٦].

قال الشاعر:

لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب

روى أبو داود في سننه، والحاكم في المستدرك، والبيهقي من حديث عبد الله بن عمرو قال: خرج رسول الله على يوم بدر في ثلاثمائة وخمسة عشر رجلًا من أصحابه، فلما انتهى إليها قال: «اللهم إنهم جياع فأشبعهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم»، ففتح الله له يوم بدر فانقلبوا حين انقلبوا وما منهم رجل إلا قد رجع بجمل أو جملين، واكتسوا، وشبعوا(٣).

<sup>(</sup>۱) السيرة النبوية (۲/ ۲۵۷). (۲) سبق تخريجه ص ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن ص ٣١٠ برقم (٢٧٤٧) والبيهقي في دلائل النبوة (٣/ ٣٨) الحاكم في المستدرك (٣/ ١٤٤)، وحسنه الحافظ في الفتح (٧/ ٢٣٣)، والألباني كَلَّتُهُ في تعليقه على فقه السيرة ص ٢٣٥.

قال سعد بن أبي وقاص: فما رجع أحد منهم يريد أن يركب إلا وجد ظهرًا للرجل البعير والبعيران، واكتسى من كان عاريًا، وأصابوا طعامًا من أزوادهم، وأصابوا فداء الأسرى فأغنى به كل عائل(١).

# بث العيون والبحث عن أبي سفيان:

لقد كان رسول الله على يرسل العيون، ويخرج بنفسه يتحسس الأخبار، ولم يترك طريقًا من الطرق التي بواسطتها يصل إلى أخبار العدو إلا سلكه.

روى ابن سعد في الطبقات من طريق عكرمة أن النبي على بعث عديًا ابن أبي الزغباء، وبسبس بن عمرو طليعة يوم بدر، فأتيا الماء فسألا عن أبي سفيان فأخبرا بمكانه فرجعا إلى رسول الله على فقالا: يا رسول الله، نزل بماء كذا يوم كذا، وننزل نحن ماء كذا يوم كذا، وننزل نحن ماء كذا يوم كذا، حتى نلتقي نحن وهو على الماء (٢).

قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن يحيى بن حبان في قصة ركوب النبي هو ورجل من أصحابه قال: حتى وقف على شيخ من العرب، فسأله عن قريش وعن محمد وأصحابه، وما بلغه عنهم، فقال الشيخ: لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما، فقال له رسول الله عنه : "إذا أخبرتنا أخبرناك"، فقال: أو ذاك بذاك؟ قال: "نعم". قال الشيخ: فإنه بلغني أن محمدًا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا، للمكان الذي به رسول الله عني، وبلغني أن قريشًا خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني صدقني فهم اليوم بمكان كذا وكذا، للمكان الذي به قريش، فلما فرغ من خبره قال: ممن أنتما؟ فقال له رسول الله عنه، وقال: عنه، وقال الشيخ: من ماء؟ أمن ماء العراق؟

قال ابن هشام: يقال لهذا الشيخ سفيان الضمري (٣).

<sup>(</sup>۱) مغازي الواقدي (۱/ ۲۲). (۲ (۲ / ۲۱) و إسناده صحيح، إلا أنه مرسل.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام (٢/٢٠٢)، ومحمد بن يحيى بن حبان، قال عنه الحافظ في التقريب ص١٢٥ برقم (٣٨١): ثقة فقيه من الرابعة، مات سنة إحدى وعشرين، والإسناد منقطع.

### أبو سفيان يأخذ الحدروينجو:

كما كان النبي على وأصحابه يتحسسون أخبار أبي سفيان، كان هو كذلك يتحسس أخبارهم، وقد كاد أن يسقط في أيديهم، غير أن فطنته وذكاءه حملاه على أن يغير طريقه، ويسلك بالقافلة طريقًا آخر، وبذلك نجا وما كاد.

قال الواقدي: وأقبل أبو سفيان بالعير، وخافوا خوفًا شديدًا حين دنوا من المدينة، واستبطأوا ضمضمًا والنفير، فلما كانت الليلة التي يصبحون فيها على ماء بدر جعلت العير تقبل بوجهها إلى ماء بدر.

وكانوا باتوا من وراء بدر آخر ليلتهم، وهم على أن يُصبّحوا بدرًا إن لم يُعترض لهم، فما أقرتهم العير حتى ضربوها بالعُقُل<sup>(۱)</sup>، على أن بعضها ليُثنى بعقالين، وتُرجّعُ الحنين تواردًا إلى ماء بدر، وما بها إلى الماء حاجة، لقد شربت بالأمس، وجعل أهل العير يقولون: إن هذا شيء ما صنعته منذ خرجنا! قالوا: وغشيتنا تلك الليلة ظلمة حتى ما نبصر شيئًا.

وكان بَسبَس بن عمرو، وعديّ بن أبي الزغباء وردا على مَجْدِيّ بدرًا يتحسّسان الخبر، فلما نزلا ماء بدر أناخا راحلتهما إلى قريب من الماء، ثم أخذا أسقيتهما يستقيان من الماء، فسمعا جاريتين من جواري جهينة يقال لإحداهما برزة، وهي تُلزم صاحبتها في درهم كان لها عليها، وصاحبتها تقول: إنما العير غدًا أو بعد غد، قد نزلت الرَّوحاء. ومَجدِيّ بن عمرو يسمعها فقال: صدقتِ! فلما سمع ذلك بَسبَس وعديّ انطلقا راجعين إلى النبي على حتى لقياه بعرق الظَّبيّة فأخبراه الخبر.

فأصبح أبو سفيان تلك الليلة ببدر، قد تقدم العير وهو خائف من الرصد، فقال: يا مجدي، هل أحسست أحدًا؟ تعلم والله ما بمكة من قرشي ولا قرشية له نشٌ فصاعدًا - والنّش نصف أوقية، وزن عشرين درهمًا - إلا وقد بعث به معنا،

<sup>(</sup>١) الحبل الذي يُعقل به البعير، النهاية في غريب الحديث (٣/ ٢٨٠).

ولئن كتمتنا شأن عدونا لا يصالحك رجلٌ من قريش ما بلَّ بحرٌ صوفةً. فقال مجديّ: والله ما رأيت أحدًا أنكره، ولا بينك وبين يثرب من عدو، ولو كان بينك وبينها عدوُّ لم يخف علينا، وما كنت لأخفيه عليك، إلا أني قد رأيت راكبين أتيا إلى هذا المكان - فأشار إلى مناخ عَديّ وبَسبَس - فأناخا به، ثم استقيا بأسقيتهما، ثم انصرفا. فجاء أبو سفيان مُناخهما، فأخذ أبعارًا من بعيريهما ففتّه، فإذا فيه نوًى، فقال: هذه والله علائف يثرب، هذه عيون محمد وأصحابه، ما أرى القوم إلا قريبًا! فضرب وجه عيره، فساحل بها، وترك بدرًا يسارًا، وانطلق سريعًا.

فلمّا أفلَت أبو سفيان بالعير، ورأى أنه قد أجزرها، أرسل إلى قريش قيس بن امرئ القيس - وكان مع أصحاب العير، خرج معهم من مكة - فأرسله أبو سفيان يأمرهم بالرجوع، ويقول: قد نجت عيركم، فلا تُجزروا(۱) أنفسكم أهل يثرب، فلا حاجة لكم فيما وراء ذلك، إنما خرجتم لتمنعوا عيركم وأموالكم، وقد نجاها الله. فإن أبوا عليك، فلا يأبون خصلة واحدة، يردون القيان، فإن الحرب إذا أكلت نعالَجَ قريشًا وأبت الرجوع، وقالوا: أما القيان فسنردهن!، فردوهن من الجُحفة (۱). ولحق الرسول أبا سفيان بالهدَّة - والهدَّة على سبعة أميال من عقبة عسفان على تسعة وثلاثين ميلًا من مكة - فأخبره بمضي قريش، فقال: واقوماه! هذا عمل عمرو بن هشام، كره أن يرجع لأنه قد ترأس على الناس وبغى، والبغي منقصة وشؤم. إن أصاب أصحاب محمد النفير ذللنا إلى أن يدخل مكة. وكانت القيان: سارة مولاة عمرو ابن هشام، ومولاة كانت لأمية بن خلف، ومولاة يُقال لها عزَّة للأسود ابن المطّلب (۳).

<sup>(</sup>۱) ويقال أجزرتك شاة إذا دفعت إليك شاة تذبحها. (مقاييس اللغة، ج۱، ص٢٥٦) والمعنى هنا: لا تجعلوا أنفسكم ذبائح.

<sup>(</sup>٢) الجحفة: بالضم وسكون الحاء المهملة، أحد المواقيت، قرية كانت كبيرة ذات منبر، على نحو خمس مراحل وثلثي مرحلة من المدينة، وعلى نحو أربع مراحل ونصف من مكة، وكانت تُسمى أولًا «مهيعة»، وفاء الوفا (٤/ ١١٧٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: مغازي الواقدي (١/ ١١ - ٤٣).



# فيمكة

### إجارة الشيطان قريشًا:

قال ابن إسحاق: "ولما فرغوا من جهازهم وأجمعوا المسير ذكروا ماكان بينهم وبين بكر بن عبد مناة بن كنانة من الحرب، فقالوا: إنا نخشى أن يأتونا من خلفنا، وكانت الحرب التي كانت بين قريش، وبين بني بكر في ابن لحفص بن الأخيف من بني عامر بن لؤي، قتله رجلٌ من بني بكر بإشارة عامر بن ثريد بن عامر بن اللوح، ثم أخذ بثأره أخوه مكرز بن حفص، فقتل عامرًا، وخاض بسيفه في بطنه، ثم جاء من الليل فعلقه بأستار الكعبة، فخافوهم بسبب ذلك الذي وقع بينهم»(١).

وقال أيضًا: فحدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال: «لما أجمعت قريش المسير ذكرت الذي كان بينها وبين بني بكر، فكاد ذلك أن يثنيهم، فتبدى لهم إبليس في صورة لسراقة بن مالك بن جعشم المدلجي، وكان من أشراف بني كنانة، فقال: أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه، فخرجوا سراعًا»(٢).

قال ابن كثير: «وهذا معنى قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن

السيرة النبوية (٢/ ٢٠١ – ٢٠٣).

<sup>(</sup>۲) السيرة النبوية ( $\Upsilon$ ,  $\Upsilon$ )، وسنده صحيح لكنه مرسل، وقد جاء مرفوعًا عند ابن جرير في تفسيره ( $\Upsilon$ ) من حديث ابن عباس بسند ضعيف فيه الحجاج بن أرطاة، وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس، كما تقدم، وأخرجه البيهقي في الدلائل ( $\Upsilon$ /  $\Upsilon$ /  $\Psi$ ) وفيه علي بن أبي طلحة، وهو لم يسمع من ابن عباس.

دِيكِهِم بَطَرًا وَرِعَاء النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ وَإِذْ ذَيْنَ لَهُمُ الشّيْطَنُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيُوْمَ مِن النَّاسِ وَإِنِّ جَارٌ وَإِذْ ذَيْنَ لَهُمُ الشّيْطَنُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيُوْمَ مِن النَّاسِ وَإِنِّ جَارٌ لَكُمُ اللّه عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنّي بَرِيّ مُّ مِنْكُمْ إِنّ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنّ أَخَافُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنّ بَرِيّ مُ مِن الله حتى تَرَوُن إِنّ أَخَافُ اللهُ أَو وَاللّه شَدِيدُ الْعِقابِ ﴿ [الأنفال: ٤٧ - ٤٨]، غرهم لعنه الله حتى ساروا، وسار معهم منزلة منزلة، ومعه جنوده وراياته، كما قاله غير واحد منهم، فأسلمهم لمصارعهم، فلما رأى الجد والملائكة تنزل للنصر، وعاين جبريل نكص على عقبيه، وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله.. وهذا كقوله تعالى: ﴿ كَمَثُلِ ٱلشَّيْطُنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱلصُّمُ فَلَا اللهِ اللّه اللهُ الله

وقد قال الله تعالى: ﴿ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ [الإسراء: ٨١].

فإبليس لعنه الله لما عاين الملائكة يومئذ تنزل للنصر فر ذاهبًا، فكان أول من هرب يومئذ، بعد أن كان هو المشجع لهم، المجير لهم، كما غرهم ووعدهم ومنّاهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورًا»(۱).

# 

قال ابن إسحاق: «فتجهز الناس سراعًا، وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرمي؟ كلا والله، ليعلمن غير ذلك، فكانوا بين رجلين، إما خارج، وإما باعث مكانه رجلًا، وأوعبت قريش، فلم يتخلف من أشرافها أحد إلا أن أبا لهب بن عبد المطلب قد تخلف، وبعث مكانه العاصي بن هشام بن المغيرة، وكان قد لأط<sup>(٢)</sup> له بأربعة آلاف درهم كانت له عليه أفلس بها، فاستأجره بها على أن يجزي عنه بعثه، فخرج عنه، وتخلف أبو لهب»<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية (٥/ ٦٢/ ٦٣).

<sup>(</sup>٢) لأطه: لاطأ: أمره بأمر فألح عليه، واقتضاه فألح عليه، المعجم الوسيط (٢/ ٨١٠ - ٨٤٦) ويقال: لأط حبه بقلبي إذا لصق به.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام (٢/ ٢٠٠).

قال ابن إسحاق: «فحدثني عبد الله بن أبي نجيح، أن أمية بن خلف كان قد أجمع القعود، وكان شيخًا جليلًا جسيمًا ثقيلًا، فأتاه عقبة ابن أبي معيط، وهو جالس في المسجد بين ظهراني قومه بمجمرة (١) يحملها فيها نار ومجمر حتى وضعها بين يديه، ثم قال: يا أبا علي استجمر فإنما أنت من النساء، قال: قبحك الله وقبح ما جئت به!! قال ثم تجهز فخرج مع الناس» (٢).

قال ابن القيم كَالَّهُ: «وبلغ الصريخ أهل مكة فنهضوا مسرعين، وأوعبوا في الخروج، فلم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي لهب، فإنه عوض عنه رجلًا كان له عليه دين، وحشدوا فيمن حولهم من قبائل العرب، ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش، إلا بني عدي فإنه لم يخرج معهم منهم أحد، وخرجوا من ديارهم كما قال تعالى: ﴿بَطَرًا وَرِعَاءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [الأنفال: ٤٧].

وقال الأخنس بن شريق، وكان اسمه أُبيًا، وكان حليفًا لبني زهرة: يا بني زهرة، قد نجى الله عيركم، وخلص أموالكم، ونجى صاحبكم مخرمة بن نوفل، وإنما خرجتم لتمنعوه وماله، وإنما محمد رجل منكم، ابن أختكم، فإن

<sup>(</sup>١) مجمر: أي عود يتبخر به.

<sup>(</sup>۲) سيرة ابن هشام (۲/ ۲۰۱)، وأخرجه الطبري في تاريخه (۲/ ۲۰ – ۲۶)، وفي سنده محمد بن حميد بن حيد بن حيان الرازي شيخ الطبري، قال الحافظ في التقريب: حافظ ضعيف، وكان ابن معين حسن الرأي فيه 0 عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري، وقد سبق ذكره 0 مره – 0 .

<sup>(</sup>T) ; (c llose (4/ 177 - 177)).

يك نبيًا فأنتم أسعد به، وإن يك كاذبًا يلي قتله غيركم، خير من أن تلوا قتل ابن أختكم، فارجعوا واجعلوا جُبنها بي، فلا حاجة لكم أن تخرجوا في غير منفعة، لا ما يقول هذا الرجل، فإنه مهلك قومه، سريعٌ في فسادهم، فأطاعوه، وكان فيهم مُطاعًا، وكانوا يتيمّنون به، قالوا: كيف نصنع بالرجوع إن نرجع؟ قال الأخنس: نخرج مع القوم، فإذا أمسيتُ سقطتُ عن بعيري، فتقولون: نهش (۱) الأخنس، فإذا قالوا امضوا، فقولوا: لا نفارق صاحبنا حتى نعلم أهو حيّ أم ميّت فندفنه، فإذا مضوا رجعنا. ففعلت بنو زهرة، فلما أصبحوا بالأبواء (۲) راجعين تبين للناس أن بني زهرة رجعوا، فلم يشهدها أحد من بني زهرة. قالوا: وكانوا مائة أو أقل من المائة، وهو أثبت، وقد قال قائل: كانوا ثلاثمائة. وقال عديّ بن أبي الزغباء في منحدره إلى المدينة من بدر، وانتشرت الركاب عليه، فجعل عديّ يقول:

أقِمْ لَهَا صُدُورهَا يَا بَسْبِسُ إِنَّ مطاياً (٣) القَومِ لا تُحْبِسُ وحمْلُهَا على الطَّريقِ أَكْيسُ قَدْ نصرَ الله وفرَّ الأَخْنَسُ

وخرجت بنو عديّ مع النفير حتى كانوا بثنيّة لَفْت (٤)، فلما كانوا في السحر عدلوا في الساحل منصرفين إلى مكة، فصادفهم أبو سفيان، فقال: يا بني عديّ، كيف رجعتم لا في العير ولا في النفير؟ قالوا: أنت أرسلت إلى قريش أن ترجع،

<sup>(</sup>١) نهش: أي نهس أو لسع، القاموس المحيط ص٨٠٨.

<sup>(</sup>۲) الأبواء: قال المجد: هي قرية من عمل الفُرع، بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً، فتكون على خمسة أيام من المدينة، وقيل الأبواء جبل عن يمين آرة، ويمين الطريق المصعد إلى مكة، وهناك بلد ينسب إلى ذلك الجبل، وهو بمعنى قول الحافظ ابن حجر: «الأبواء جبل من عمل الفُرع، سمي به لوبائه على القلب»، وقيل: لأن السيول تتبوؤه أي تحله، قال السمهودي: ويجمع بأنه اسم للجبل والوادي، وقريته، وفاء الوفا (١١١٩/٤).

<sup>(</sup>٣) المطايا: المطي جمع مطية، وهي الناقة التي يركب مطاها، أي ظهرها، النهاية في غريب الحديث (٣٤ - ٤٤).

<sup>(</sup>٤) قال البكري: لفْت بفتح أوله وكسره وسكون الفاء، موضع بين مكة والمدينة. معجم ما استعجم ص ٤٩٤.

فرجع من رجع، ومضى من مضى! فلم يشهدها أحدٌ من بني عديّ. ويُقال إنه لاقاهم بمرّ الظهران، فقال تلك المقالة لهم. قال محمد بن عمر الواقدي: رجعت زُهرة من الجحفة، وأمّا بنو عديّ فرجعوا من الطريق، ويقال من مرّ الظهران (۱)(۱).

#### نذروعبر:

تقدم أن أبا سفيان لما أيقن بنجاة القافلة أرسل إلى قريش أن يرجعوا، ولا حاجة لخروجهم، غير أن الكبر والطغيان منعهم من الاستماع إلى نصيحته على الرغم من أنهم جاءتهم نذر أخرى، تبين سوء عاقبة هذا الخروج، فمن ذلك رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب، والتي أولت بأن مصابًا سيحل في مكة، وسيؤدي إلى قتل عدد من زعماء قريش، مما أثار حفيظة بعض زعماء الشرك.

قال ابن إسحاق: حدثني ابن رومان عن عروة بن الزبير قال: وقد رأت عاتكة بنت عبد المطلب في قبل قدوم ضمضم الغفاري مكة بثلاث ليال، رؤيا أفزعتها، فبعثت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب، فقالت له: يا أخي، والله لقد رأيت الليلة رؤيا أفظعتني (٣)، وتخوفت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة، فاكتم عني ما أحدثك به، فقال لها: وما رأيت؟

قالت: رأيت راكبًا أقبل على بعير له، حتى وقف بالأبطح، ثم صرخ بأعلى صوته: ألا انفروا يا لغُدُر (٤) لمصارعكم في ثلاث، فأرى الناس اجتمعوا إليه، ثم دخل المسجد والناس يتبعونه، فبينما هم حوله مثل به (٥) بعيره على ظهر

<sup>(</sup>۱) مران بالفتح وتشديد الراء، آخره نون، وحكي ضم أوله، موضع على ثمانية عشر ميلاً من المدينة، كذا قال عياض، وقال المجد: مران في كتاب مكة يعني «مر الظهران»، قال السمهودي: «وهي بالجهة المعروفة اليوم بكشب». وفاء الوفا (١٣٠٣/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغازي (١/ ٤٤ - ٥٥).

<sup>(</sup>٣) أفظعتني: أخافتني. قال في المعجم الوسيط: «فَظِعَ» بالأمر فظعًا، وفظاعة: استعظمه وهاله.

<sup>(</sup>٤) يا لغدر: يا أهل الغدر.

<sup>(</sup>٥) مثل به: قام به، انظر: المعجم الوسيط (٢/ ٨٥٣).

الكعبة، ثم صرخ بمثلها، ألا انفروا يا لغُدر لمصارعكم في ثلاث، ثم مثل به بعيره على رأس أبي قبيس، فصرخ بمثلها. ثم أخذ صخرة فأرسلها، فأقبلت تهوي، حتى إذا كانت بأسفل الجبل أرفضت (١)، فما بقي بيت من بيوت مكة، ولا دار إلا دخلتها منها فلقة. قال العباس: والله إن هذه لرؤيا! وأنت فاكتميها، ولا تذكريها لأحد. ثم خرج العباس، فلقي الوليد بن عتبة بن ربيعة، وكان له صديقًا، فذكرها له، واستكتمه إياها، فذكرها الوليد لأبيه عتبة، ففشا(٢) الحديث بمكة، حتى تحدثت به قريش في أنديتها.

قال العباس: فغدوت لأطوف بالبيت، وأبو جهل بن هشام في رهط من قريش قعود يتحدثون برؤيا عاتكة، فلما رآني أبو جهل قال: يا أبا الفضل، إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا.

فلما فرغت أقبلت حتى جلست معهم، فقال لي أبو جهل: يا بني عبد المطلب، متى حدثت فيكم هذه النبية؟ قال: قلت: وما ذاك؟ قال: تلك الرؤيا التي رأت عاتكة. قال: فقلت: وما رأت؟ قال: يا بني عبد المطلب، أما رضيتم أن يتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم! قد زعمت عاتكة في رؤياها أنه قال: انفروا ثلاث، فسنتربص (٣)، بكم هذه الثلاث، فإن يك حقًا ما تقول فسيكون، وإن تمض الثلاث ولم يكن من ذلك شيء، نكتب عليكم كتابًا أنكم أكذب أهل بيت في العرب. قال العباس: فوالله ما كان مني إليه كبير، إلا أني جحدت ذلك، وأنكرت أن تكون رأت شيئًا، قال: ثم تفرقنا.

فلما أمسيت، لم تبق امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني، فقالت: أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم، ثم قد تناول النساء وأنت تسمع، ثم لم يكن عندك غيرٌ لشيء مما سمعت! قال: قلت: قد والله فعلت، ما كان مني إليه

<sup>(</sup>١) أرفضت: تفتتت وتقطعت.

<sup>(</sup>٢) ففشا: ذاع وانتشر، انظر: المعجم الوسيط (٢/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٣) نتربص: ننتظر.

من كبير، وأيم الله لأتعرضن له، فإن عاد لأكفينَّكنَّه.

قال: فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة، وأنا حديد مغضب أرى أني قد فاتنى منه أمر أحب أن أدركه منه.

قال: فدخلت المسجد فرأيته، فوالله إني لأمشي نحوه أتعرضه ليعود لبعض ما قال فأقع به، وكان رجلًا خفيفًا، حديد الوجه، حديد اللسان، حديد النظر (۱). قال: إذ خرج نحو باب المسجد يشتد (۲)، قال: فقلت في نفسي: ما له لعنه الله! أكل هذا فرقٌ منى أن أشاتمه!

قال: وإذا هو قد سمع ما لم أسمع: صوت ضمضم بن عمرو الغفاري، وهو يصرخ ببطن الوادي واقفًا على بعيره، قد جدع بعيره ( $^{(7)}$ ), وحول رحله ( $^{(8)}$ ) وشق قميصه وهو يقول: يا معشر قريش.. اللطيمة اللطيمة  $^{(6)}$ , أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث. قال: فشغلني عنه، وشغله عنى ما جاء من الأمر ( $^{(7)}$ ).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) حديد النظر: قوي البصر، المعجم الوسيط (١/ ١٦١).

<sup>(</sup>۲) یشتد: یسرع.

<sup>(</sup>٣) جدع بعيره: قطع أنفه، النهاية في غريب الحديث (١/٢٤٦).

<sup>(</sup>٤) حول رحله: قال في المعجم الوسيط: (حول) الشيء: غيره أو نقله من مكان إلى آخر (١/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٥) اللطيمة: الجمال التي تحمل العطر والبز، غير الميرة، النهاية في غريب الحديث (١/١٥).

<sup>(</sup>۲) سيرة ابن هشام (۲/ ۱۹۸ - ۲۰۰)، وسنده صحيح، إلا أنه مرسل، ورواه الحاكم (۳/ ۱۹)، والبيهةي في الدلائل (۳/ ۲۹ - ۳۱)، إلا أن في سنده حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، قال الحافظ في التقريب: ضعيف من الخامسة ص ١٦٧ برقم (١٣٢٦). ورواه الطبراني في الكبير بإسنادين، أحدهما مرفوع (٢٤٨/٢٤) برقم (٥٩٨)، وفيه عبد العزيز ابن عمران، وهو ضعيف، والآخر مرسل من طريق ابن لهيعة (٢٤٨/٢٤) برقم (٨٦٠) قال الحافظ ابن حجر في الإصابة (٨/ ١٣٨): وأورده ابن منده بسنده عن عاتكة بنت عبد المطلب، وفي سنده محمد بن عبد العزيز ابن عبد الرحمن القاضي، قال عنه البخارى: منكر الحديث، لسان الميزان (٥/ ٢٦٠).

### الطريق إلى بدر الكبرى

قال ابن عباس الأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان أنه مقبل من الشأم ندب المسلمين إليهم وقال: « هـذه عير قريش فيهـا الأموال فاخرجوا إليهـم لعل الله أن يِّنُفَّاكموها ، قال: فانبعث معه من خفّ؛ وثقل قوم وكرهوا الخروج، وأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُلوي على من تعدّر، ولا ينتظر من غاب ظهره، فسار في ثلثمائة وثلاثة عشر من أصحابه من مهاجري وأنصاري. وفي البخاري عن البراء بن عازب قال: كان المهاجرون يوم بدر نيفاً وثمانين، وكان الأنصار نيفاً وأربعين ومائتين. وخرج أيضاً عنه قال: كنا نتحدَّث أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا ثلثمائة وبضعة عشر ، على عدد أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهـر، وما جاوز معه إلا مؤمن. وذكـر البيهشيّ عن أبي أيوب الأنصاري قال: فخرجنا. يعني إلى بدر. فلما سرنا يوماً أو يومين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعادً ، ففعلنا هَإِذَا نَحِنَ ثَلْثُمَانَةَ وَثَلاثَةَ عَشْرِ رَجِلًا ، فَأَخْبِرِنَا النَّبِيِّ صلى اللَّه عليه وسلم بعدَّتنا، فسرّ بذلك وحمد الله وقال: «عدّة أصحاب طالوت ». قال ابن إسحاق: وقد ظن الناس بأجمعهم أن رمسول الله صلى الله عليه وسلم لا يَلْقَى حَرِّباً فلم يكثر استعدادهم. وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتجسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان تخوَّفاً على أموال الناس، تفسير القرطبي، سورة الأثفال، آية ١١، ج٧، ص ٣٧١.

#### غزوة بدر الكبرى

يقال لها بدر العظمى، ويقال لها بدر القتال، ويقال بدر الفرقان: أي لأن الله تعالى فرق فيها بين الحق والباطل. 
« ثم إن العير التي خرج في طلبها حتى بلغ العشيرة ووجدها 
سبقته بأيام لم يحزل مترقباً فقولها: أي رجوعها من الشأم، 
فلما سمع يقفولها من الشام ندب المسلمين » أي دعاهم وقال: 
« هده عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله أن 
بنفلكموها، فانتدب ناس »، أي أجابوا « وثقيل أخرون أي لم 
يجيبوا لظافهم أن رسول الله لم يلق حرباً، ولم يعتقل لها 
رسول الله » أي لم يهتم بها، بل قال « من كان ظهره »: أي ما 
يركبه « حاضراً فليركب معنا » ولم ينتظر من كان ظهره »: أي ما 
يركبه « حاضراً فليركب معنا » ولم ينتظر من كان ظهره غائباً





قريش

لحيان

كنانة

الأهلا

# تخوف بعض أئمة الكفر من الخروج: أمية بن خلف وقصته مع سعد بن معاذ:

روى البخاري في صحيحه من حديث عمرو بن ميمون، أنه سمع عبد الله بن مسعود ضِّ في حدث عن سعد بن معاذ، أنه قال: كان صديقًا لأمية بن خلف، وكان أمية إذا مر بالمدينة مر على سعد، وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية، فلما قدم رسول الله عليه المدينة انطلق سعد معتمرًا، فنزل على أمية بمكة، فقال لأمية: أنظرني ساعة خلوة لعلى أن أطوف بالبيت، فخرج به قريبًا من نصف النهار، فلقيهما أبو جهل، فقال: يا أبا صفوان من هذا معك؟ فقال: هذا سعد. فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمنًا وقد آويتم الصباة، وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينوهم. أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالمًا، فقال له سعد - ورفع صوته عليه -: أما والله لئن منعتنى هذا لأمنعنك ماهو أشد عليك منه: طريقك على المدينة. فقال له أمية: لا ترفع صوتك يا سعد على أبى الحكم سيد أهل الوادي. فقال سعد: دعنا عنك يا أمية، فوالله لقد سمعت رسول الله عليه يقول: «إنهم قاتلوك». قال: بمكة؟ قال: لا أدري، ففزع لذلك أمية فزعًا شديدًا. فلما رجع أمية إلى أهله قال: يا أم صفوان، ألم تري ما قال لى سعد؟ قالت: وما قال لك؟ قال: زعم أن محمدًا أخبرهم أنهم قاتلى. فقالت له: بمكة؟ قال: لا أدري. فقال أمية: والله لا أخرج من مكة، فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس قال: أدركوا عيركم، فكره أمية أن يخرج، فأتاه أبو جهل فقال: يا أبا صفوان إنك متى ما يراك الناس قد تخلفت، وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك، فلم يزل به أبو جهل حتى قال: أما إذ غلبتني فوالله لأشترين أجود بعير بمكة. ثم قال أمية: يا أم صفوان جهزيني. فقالت له: يا أبا صفوان، وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال: لا، ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبًا. فلما خرج أمية أخذ لا يترك منزلًا إلا عقل بعيره، فلم يزل بذلك حتى قتله الله ﷺ بندر (۱).

<sup>(</sup>۱) ص۷۰۱ برقم (۳۹۰۰)، كتاب المغازي، باب ذكر النبي ﷺ من يقتل ببدر.

## عقبة بن أبي معيط، وخوفه على نفسه من القتل:

وروى أبو نعيم في الدلائل من حديث ابن عباس ضي أن أبا معيط كان يجلس مع النبي على بمكة لا يؤذيه وكان رجلًا حليمًا، وكان بقية قريش إذا جلسوا معه آذوه، وكان لأبي معيط خليل غائب عنه بالشام، فقالت قريش: صبأ أبو معيط، وقدم خليله من الشام ليلًا، فقال لامرأته: ما فعل محمد مما كان عليه، فقالت: أشد مما كان أمرًا، فقال: ما فعل خليلي أبو معيط، فقالت: صبأ، فبات بليلة سوء! فلما أصبح أتاه أبو معيط فحياه، فلم يرد عليه التحية، فقال: ما لك لا ترد على تحيتى؟ فقال: كيف أرد عليك تحيتك وقد صبوت؟ فقال: أو قد فعلتها قريش؟ قال: فما يبرئ صدورهم إن أنا فعلت؟ قال: تأتيه في مجلسه، وتبزق في وجهه، وتشتمه بأخبث ما تعلمه من الشتم، ففعل، فلم يزد رسول الله عليه أن مسح وجهه من البزاق، ثم التفت إليه فقال: «إن وجدتك خارجًا من جبال مكة أضرب عنقك صبرًا»، فلما كان يوم بدر وخرج أصحابه أبى أن يخرج، فقال له أصحابه: اخرج معنا. قال: قد وعدني هذا الرجل إن وجدني خارجًا من جبال مكة أن يضرب عنقى صبرًا. فقالوا: لك جمل أحمر لا يدرك فلو كانت الهزيمة طرت عليه، فخرج معهم، فلما هزم الله المشركين وحل به جمله في جدد من الأرض فأخذه رسول الله على أسيرًا في سبعين من قريش، وقدم إليه أبو معيط فقال: تقتلني من بين هؤلاء. قال: «نعم بما بزقت في وجهي». فأنزل الله في أبى معيط ﴿ وَيَوْمَ يَعَثُ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴾ [الفرقان: ٢٧ - ٢٩](١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۰۲.



### التأهب لملاقاة العدو

# النبي ﷺ يعقد مجلسًا آخر السنشارة الناس:

لما نجا أبو سفيان بالقافلة، تيقن النبي عَنِي أنه لا بد له من ملاقاة العدو، إذ هذا وعد الله الذي لا يخلف وعده، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطّابِفَيْنِ النّبِي عَلَيْ أَن يعقد مجلسًا يستشير فيه الناس ليستجلي فيه مدى استعدادهم لملاقاة العدو.

قال ابن إسحاق: وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم فاستشار الناس، وأخبرهم عن قريش، فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن، ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو، فقال: يارسول الله امض لما أراك الله، فنحن معك. والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: «اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد(۱) لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال رسول الله على خيرًا ودعا له به، ثم قال رسول الله الله وأشيروا على أيها الناس»، وإنما يريد الأنصار، وذلك أنهم كانوا عدد الناس، وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا،

<sup>(</sup>۱) برك الغماد: قال ابن حجر: ودلت رواية ابن عائذ هذه على أنها من جهة اليمن، وذكر السهيلي أنه رأى في بعض الكتب أنها أرض الحبشة، وكأنه أخذه من قصة أبي بكر مع ابن الدغنة، فإن فيها أنه لقيه ذاهبًا إلى الحبشة ببرك الغماد، فأجاره ابن الدغنة، كما تقدم في هذا الكتاب، ويجمع بأنها من جهة اليمن تقابل الحبشة، وبينهما عرض البحر. اه فتح البارى (٧/ ٢٨٨).

فكان الرسول عليه يتخوف أن لا تكون الأنصار ترى عليه نصره إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم.

فلما قال ذلك رسول الله على قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال: «أجل». قال: فقد آمنا بك، وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا، ومواثيقنا على السمع والطاعة لك، فامض بنا يارسول الله لما أردت، فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، ومانكره أن تلقى بنا عدونا غدًا، إنّا لصُّبُرٌ في الحرب، صُدُقٌ في اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله، فسر رسول الله على بعد، ونشطه ذلك، ثم قال: «سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم»(١).

وفي رواية: ولعلك أن تكون خرجت لأمر وأحدث الله إليك غيره، فانظر الذي أحدث الله إليك فامض له فصل حبال من شئت، واقطع حبال من شئت، وعاد من شئت، وسالم من شئت، وخذ من أموالنا ماشئت، وأعطنا ماشئت (٢).

قال ابن كثير كَيْلَتْهُ: هكذا رواه ابن إسحاق كَيْلَتْهُ، وله شواهد من وجوه كثيرة (٣)(٤).

أما رواية البخاري فمن طريق ابن مسعود فلي قال: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدًا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي على وهو يدعو على المشركين، فقال: لا نقول كما قال قوم موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا،

<sup>(</sup>۱) السيرة النبوية (۲/۲۰۲).

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ۲۹۱/۲۲۳ - ۲۹۲) برقم (۳۷۲۰۷)، من حديث محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده، وذكره الأموي في مغازيه، انظر: سبل الهدى والرشاد (۲۹/٤).

<sup>(</sup>T) البداية والنهاية (٥/ ١٧).

 <sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام (٢/ ٢٠٥ - ٢٠٦) بدون إسناد، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٧٧ - ٧٤): رواه الطبراني بإسناد حسن، قلت: ورواه البيهقي في دلائل النبوة (٣/ ٣١ - ٣٥)، وهو مرسل، وسنده لا بأس به. انظر تعليق الشيخ ناصر الدين الألباني على: فقه السيرة ص٢٢٣ - ٢٢٤.

# مجادلة بعض الصحابة للنبي ﷺ:

قال تعالى: ﴿ كُمَا آخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ فَلَ يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمَ لَكُرِهُونَ ﴾ [الأنفال: ٥- ٦].

قال ابن جرير: اختلف المفسرون في السبب الجالب لهذه الكاف، في قوله: ﴿ كُمّا أَخْرَجُكَ رَبُّكَ ﴾، فقال بعضهم: شبه به في الصلاح للمؤمنين اتقاؤهم ربهم، وإصلاحهم ذات بينهم، وطاعتهم لله ورسوله. ثم روى عن عكرمة نحو هذا، ومعنى هذا أن الله تعالى يقول: كما أنكم لما اختلفتم في المغانم، وتشاححتم فيها فانتزعها الله منكم، وجعلها إلى قسمه وقسم رسوله في فقسمها على العدل والتسوية، فكأن هذا هو المصلحة التامة لكم، وكذلك لما كرهتم الخروج إلى الأعداء من قتال ذات الشوكة، وهم النفير الذين خرجوا لنصر دينهم، وإحراز عيرهم، فكان عاقبة كراهتكم للقتال بأن قدره لكم، وجمع به بينكم وبين عدوكم على غير ميعاد رشدًا، وهدى، ونصرًا، وفتحًا، كما قال تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلِيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُو كُرُهُ لَكُمٌ وَعَسَى أَن تَكُرُهُواْ شَيْعًا وَهُو كُرُهُ لَكُمٌ وَعَسَى أَن تَكُرُهُواْ شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمٌ وَعَسَى أَن تَكُرُهُواْ شَيْعًا وَهُو كُرُهُ لَكُمٌ وَعَسَى أَن تَكُرُهُواْ شَيْعًا وَهُو فَهُو لَهُ إِلَى الله عالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُو كُرُهُ لَكُمٌ وَعَسَى أَن تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَهُو كُرُهُ لَكُمٌ وَعَسَى أَن تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَهُو كُرُهُ لَا لَهُ فَهُ إِلَا الله وَلَكُمُ الْقَتَالُ وَهُو كُرُونُ الله وقي المؤلِق المؤلِق الله وقي المؤلِق المؤ

وقال آخرون: معنى ذلك: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، على كره من فريق من المؤمنين، كذلك هم كارهون للقتال، فهم يجادلونك فيه بعد ما تبين لهم.

وقال آخرون: يسألونك عن الأنفال مجادلة، كما جادلوك يوم بدر، فقالوا: أخرجتنا للعير ولم تعلمنا قتالًا فنستعد له (٢).

<sup>(</sup>١) ص٧٥٢ برقم (٣٩٥٢) كتاب المغازي، باب قول الله تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ ﴾.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن جریر (٦/ ۱۸۰ – ۱۸۱).

قال ابن كثير: ورسول الله عليه إنما خرج من المدينة طالبًا لعير أبي سفيان التي بلغه أنها صادرة من الشام.

وتيامن أبو سفيان بالعير إلى سيف البحر، فنجا وجمع الله بين المسلمين والكافرين على غير ميعاد، ولما يريد الله تعالى من إعلاء كلمة المسلمين ونصرهم على عدوهم.

قوله: ﴿ يُجَدِدُ لُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بِعَدَ مَا نَبَيْنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴾ [الأنفال: ٦] قال محمد بن إسحاق: أي كراهية للقاء المشركين، وإنكارًا لمسير قريش حين ذكروا له، وقال السدي: يجادلونك في الحق بعدما تبين، أي بعدما تبين لهم أنك لا تفعل إلا ما أمرك الله به. قال ابن جرير: وقال آخرون: عني بذلك المشركون، قال ابن كثير: قال ابن زيد: هؤلاء المشركون جادلوه في الحق كأنما يساقون إلى الموت حين يدعون إلى الإسلام وهم ينظرون، قال: وليس هذا من صفة الآخرين، هذه صفة مبتدأة لأهل الكفر، ثم قال ابن جرير: ولا معنى لما قاله، لأن الذي قبل قوله: ﴿ يُجَدِدُ لُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ ﴾ خبر عن أهل الإيمان، والذي يتلوه خبر عنهم، والصواب قول ابن عباس وابن إسحاق أنه خبر عن المؤمنين، وهذا الذي نصره ابن جرير، وهو الحق الذي يدل عليه سياق الكلام، والله أعلم (٢). اهد.

## إجماع النبي على ملاقاة العدو:

لا شك أن ما قرره النبي على وأصحابه بعد المشاورة وإقناع المجادلين

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير ابن كثير (۲/ ۲۸۷).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير ابن جرير (٦/ ١٨١ - ١٨٣)، وتفسير ابن كثير (٢/ ٢٨٧ - ٢٨٨).

بضرورة اللقاء هو الرأي الصائب الذي لا يسع القائد المحنك أن يتخذ سواه، وذلك لأمور:

- ان الله ﷺ وعدهم إحدى الطائفتين، إما العير وإما النفير، فلما فاتت العير لم يبق إلا النفير.
- ٢- أن رجوع النبي على والحالة هذه يعتبر في الأعراف العربية، والخطط العسكرية انهزامًا، وبالتالي سيعد وصول الجيش المكي إلى بدر، وعودته سالمًا نصرًا كبيرًا للمشركين.
- ٣- أن رجوع النبي على لو عاد إلى المدينة سيتخذ منه فيما بعد قاعدة للانهزام في مثل هذه الظروف، مع أن الذي تشير إليه الآيات ووقائع الغزوة جميعًا أن الله تعالى أراد بهذه الغزوة أن تكون عبرة للمعتبرين، فلا يعتمدون على كثرة عددهم وعتادهم، وأن القاعدة التي يجب اتخاذها والعمل بها هي معرفة أن النصر من عند الله، وإنما يجب من الأسباب ما أمكن.
- أن عودة النبي على والحال هذه سيفرح المتربصين من اليهود والمنافقين في المدينة، وربما كان ذلك سببًا لاجترائهم عليهم بالقول أو الفعل، وقد يتخذ اليهود من هذا وسيلة لتشكيك بعض المسلمين فيما يعتقدون.

قال الشيخ محمد الغزالي: «والذين كرهوا لقاء قريش ماكانوا ليهابوا الموت، ولكنهم لم يعرفوا الحكمة في خوض معركة مباغتة دون إتقان ما ينبغي لها من عدة وعدد، بيد أن رسول الله على وزن الظروف الملابسة للأمر كله، فوجد الإقدام خير من الإحجام، ومن ثم قرر أن يمضي، فإن الحكمة من توجيه هذه البعوث المسلحة تضيع سدى لو عاد على هذا النحو(١١)».اه.

## المفاجآت تمحيص للرجال:

قال الغزالي: إن المرء قد تفجؤه أحداث عابرة وهو ماض في طريقه يحتاج في مواجهتها لأن يستجمع مواهبه، وأن يستحضر تجاربه، وأن يقف أمامها حاد

<sup>(</sup>۱) فقه السيرة ص ۲۱۸ – ۲۱۹.

الانتباه مرهف الأعصاب، وهذه الامتحانات المباغتة أدق في الحكم على الناس وأدل على قيمهم من الامتحانات التي يعرفون ميعادها، ويتقدمون إليها، واثقين مستعدين، والمسلمون الذين خرجوا لأمر يسير ما لبثوا أن ألفوا أنفسهم أمام امتحان شاق تيقظت له مشاعرهم، فشرعوا يقلبون - على عجل - تكاليفه ونتائجه، وثار منطق اليقين القديم، فأهاج القوم إلى الخطة الفذة التي لا محيص عنها للمؤمن (١).

#### الوفاء هدي الإنبياء، والغدرسجية الجبناء:

جاء في سؤالات هرقل عن النبي على أنه قال لأبي سفيان: هل يغدر؟ قال: لا(٢).

وروى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان قال: منعني أن أشهد بدرًا أني خرجت أنا وأبي حسيل، قال فأخذنا كفار قريش، قالوا إنكم تريدون محمدًا؟ فقلنا ما نريده، ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصر فن إلى المدينة، ولا نقاتل معه فأتينا النبي في فأخبرناه الخبر، فقال: «انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم» (٣).

## الاستعانة بالمشركين على قتال العدو:

روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة في قالت: خرج رسول الله على قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله على حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله على: جئت لأتبعك وأصيب معك. فقال له رسول الله على: «تؤمن بالله ورسوله؟» قال: لا. قال: «فارجع فلن أستعين بمشرك». قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة، فقال له النبي على كما قال أول مرة، قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء، فقال له كما قال أول

<sup>(</sup>١) فقه السيرة ص ٢٣٧ - ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ص٢٣ برقم (٧) كتاب بدء الوحى، باب.

<sup>(</sup>٣) ص٧٣٦ - ٧٣٧ برقم (١٧٧٣)، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل.

مرة: «تؤمن بالله ورسوله؟» قال: نعم، فقال له رسول الله على: «فانطلق»(١).

قال ابن قدامة: وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين، منهم ابن المنذر والجوزجاني وغيرهم، واستدلوا أيضًا بما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الرحمن بن خبيب قال: أتيت رسول الله وهو يريد غزوة أنا ورجل من قومي، ولم نسلم، فقلنا: إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهدًا لا نشهده معهم. قال: «فأسلمتما؟» قلنا: لا. قال: «فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين». قال: فأسلمنا وشهدنا معه (٢).

وقال ابن قدامة المقدسي: وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة بهم، وكلام الخرقي يدل على جواز الاستعانة بهم عند الحاجة، وهو الذي ذكره شيخنا في هذا الكتاب، وبه قال الشافعي لما روى الزهري أن رسول الله على استعان بناس من اليهود في حربه، فأسهم لهم، رواه سعيد (٣).

وروي أن صفوان بن أمية خرج مع النبي على يوم حنين وهو على شركه، فأسهم له، وأعطاه من سهم المؤلفة، وذكر الحديث (٤).

إذا ثبت هذا فيشترط أن يكون من يُستعان به حسن الرأي في المسلمين، فإن كان غير مأمون عليهم لم تجز الاستعانة بهم؛ لأننا إذا منعنا الاستعانة بمن لا

<sup>(</sup>۱) (۳/ ۱٤٥٠) برقم (۱۸۱۷) كتاب الجهاد والسير، باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر، قوله: بحرة الوبرة هكذا ضبطناه بفتح الباء، وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم، قال: وضبطه بعضهم بإسكانها، وهو موضع على نحو من أربعة أميال من المدينة، شرح النووي لصحيح مسلم (٤/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٢) (٣٠/٣٥) برقم (٣٧٦٣) وقال محققوه: إسناده ضعيف دون قوله: «فلا نستعين بالمشركين على المشركين» فهو صحيح لغيره، عبد الرحمن بن خبيب والد خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن إساف الأنصاري، ترجم له البخاري في التاريخ الكبير (٥/ ٢٧٨)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٥/ ٢٣٠)، ولم يذكر في الرواة عنه غير ابنه خبيب، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وبقية رجاله ثقات.اه.

<sup>(</sup>٣) سنن سعيد بن منصور (٢/ ٢٨٤) وهو مرسل، الزهري لم يدرك النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ص٩٤٧ حديث رقم (٢٣١٣)، كتاب الفضائل، باب ما سئل رسول الله ﷺ شيئًا قط فقال: لا، وكثرة عطائه.

يؤمن من المسلمين، كالمخذل والمرجف، فالكافر أولى (١).اه.

وقد اشترط العلماء لجواز الاستعانة بالكفار في القتال شروطًا غير ما تقدم ذكره، فلتراجع في مواضعها.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الشرح الكبير (۱/۱۲۱-۱۲۳).



# في الطريق

# أحداث وقعت في الطريق:

### قطع الإجراس:

وفي الطريق أمر رسول الله عليه بقطع الأجراس من أعناق الإبل.

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة في قالت: أمر رسول الله عليه بالأجراس أن تُقطع من أعناق الإبل يوم بدر (١١).

ويظهر أن ذلك من أجل أن الأجراس تُحدثُ أصواتًا عاليةً عند سير الجمال، وهذا مما قد يسهل على العدو معرفة مكان الجيش.

## الرجل الذي اعترض الرسول عليه وجواب سلمة له:

<sup>(</sup>۱) (۲۱/۲۸) برقم (۲۰۱۹۳)، قال ابن كثير في البداية والنهاية (٥/ ٦٧): «وهذا - أي الحديث - على شرط الصحيحين».

<sup>(</sup>٢) السخلة: الذكر والأنثى من ولد الضأن والمعز ساعة يولد، المعجم الوسيط (١/ ٢٢٤)، واستعارها هنا لولد الناقة.

أفحشت على الرجل»، ثم أعرض عن سلمة (١).

## معجزات في الطريق:

روى البزار في مسنده من حديث معاذ بن رفاعة الأنصاري عن أبيه قال: خرجت أنا وأخي خلاد مع رسول الله على إلى بدر، على بعير لنا أعجف (٢)، حتى إذا كنا موضع البريد الذي خلف الروحاء، برك بنا بعيرنا، فقلت: اللهم لك علينا لئن أديتنا إلى المدينة لننحرنه. فبينا نحن كذلك إذ مرّ بنا رسول الله على، فقال: «ما لكما؟» فأخبرناه أنه برك علينا، فنزل رسول الله على فتوضأ، ثم بصق في وضوئه، وأمرنا ففتحنا له فم البعير، فصب في جوف البكر من وضوئه، ثم صب على رأس البكر، ثم على عنقه، ثم على حاركه (٣)، ثم على سنامه، ثم على عجزه، ثم على ذنبه، ثم قال: «اللهم احمل رافعًا وخلادًا». فمضى رسول الله على، وقمنا نرتحل فارتحلنا. فأدركنا النبي على على رأس المنصف، وبكرنا أول الركب، فلما رآنا رسول الله على ضحك، فمضينا حتى أتينا بدرًا، حتى إذا كنا قريبًا من بدر برك علينا، فقلنا: الحمد لله، فنحرناه، وتصدقنا بلحمه (١٤).

## قصة سعد مع الظبي:

قال سعد بن أبي وقاص: لما كنا بتُربان، قال لي رسول الله علي:

«يا سعد، انظر إلى الظبي»، قال: فأفوق له بسهم، وقام رسول الله على فوضع ذقنه بين منكبي وأذني، ثم قال: «ارم، اللهم سدد رميته» قال: فما أخطأ سهمي عن نحره. قال: فتبسم النبي على قال: وخرجت أعدو، فأجده وبه رمق، فذكّيْته، فحملناه حتى نزلنا قريبًا، فأمر به رسول الله على فقُسّم بين أصحابه (٥).

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية (٢/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) عجف: جمع عجفاء، وهي المهزولة من الغنم وغيرها، النهاية في غريب الحديث (٣/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٣) الحارك: فروع الكتفين، انظر: لسان العرب (١١/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) كشف الأستار عن زوائد البزار (٢/ ٣١٠-٣١١). وقال البزار: لا يُروى هذا إلا عن رفاعة، ولا له عنه إلا هذا الطريق، وفي سنده عبد العزيز بن عمران، وهو متروك.

<sup>(</sup>٥) مغازي الواقدي (١/ ٢٦ - ٢٧).

## إفطارالنبي ﷺ بعد صيامه:

قال الواقدي: «وخرج رسول الله هي فصام يومًا أو يومين، ثم رجع فنادى مناديه: «يا معشر العصاة، إني مفطر فأفطروا»، وذلك أنه قد كان قال لهم قبل ذلك: «أفطروا»، فلم يفعلوا»(١).

وروى الترمذي في سننه من حديث ابن المسيّب أنه سأله عن الصوم في السفر، فحدث أن عمر بن الخطاب قال: غزونا مع رسول الله على في رمضان غزوتين: يوم بدر والفتح، فأفطرنا فيهما(٢).

#### بشائر النصر:

لما علم الله تعالى صدق الصحابة في نصرة دينه، وما سروا به رسول الله في ما سروا به النصر قبل وقوعه، وفي قصة استشارة النبي في الأصحابه، وما أجابوا به نبيهم من الكلام الحسن، قال في: «سيروا وأبشروا، فإن الله وعدنى إحدى الطائفتين، والله لكأنى أنظر الآن إلى مصارع القوم» (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) المغازي (۱/ ٤٧ - ٤٨).

<sup>(</sup>٢) (٣/ ٢) برقم (١٤) قال الترمذي: وفي الباب عن أبي سعيد، وحديث عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد روي عن أبي سعيد عن النبي في أنه أمر بالفطر في غزوة غزاها، وقد روي عن عمر بن الخطاب نحو هذا، إلا أنه رخص في الإفطار عند لقاء العدو، وبه يقول بعض أهل العلم، وقد ضعّف الحديث الشيخ ناصر الدين الألباني في ضعيف الترمذي ص ٨١، برقم (١١٢). اه. قلت: لكن وقائع الغزوة والأحداث التي حصلت قبلها توحي بأن الصحابة في كانوا مفطرين فيها، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ٥٩.



#### الوصول إلى بدر

## نزول النبي ﷺ بدرًا وما جرى من أحداث:

وقع اختيار النبي على على بدر للنزول بها، كما كان هو أيضًا اختيار المشركين، فسيأتي أن أبا جهل قال: والله لا نرجع حتى نرد بدرًا. ولعل من أسباب ذلك:

- ١ أنه سبق لهما اللقاء بها، وذلك في بدر الأولى.
- ٢ أنها مقر اجتماع الناس: فقد كان بها سوقٌ من أسواق الجاهلية.
- ٣ وقوعها على مفترق طرق، بحيث يتوارد لها العرب من كل ناحية.
  - ٤ توفر الماء بها لكثرة القلب فيها.
- - قبل هذا وذاك اختيار الله ﷺ أن يكون لقائهما ببدر، حيث جمع بينهما على غير ميعاد.

وقد تكون هذه الأسباب خاصة بالمكان، أما الزمن فإن الله قد جمع بينهما بغير ميعاد.

روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن كعب في قال: سمعت كعب بن مالك في يقول: لم أتخلف عن رسول الله في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني تخلفت عن غزوة بدر، ولم يعاتب أحد تخلف عنها، إنما خرج رسول الله في يريد عير قريش، حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد (١).

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۱۳۸.

## قصة مشورة الحباب بن المندر، وبيان ضعفها سندًا ومتنا:

قال ابن إسحاق: فحدثت عن رجال من بني سلمة أنهم ذكروا أن الحباب بن المنذر بن الجموح قال: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أمنزلًا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: «بل هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: «بل هو الرأي والحرب والمكيدة»، قال: يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فتنزله، ثم نُعَوّر (۱) ما وراءه من القُلُب، ثم نبني عليه حوضًا فنملؤه ماء، ثم نقاتل القوم، فنشرب ولا يشربون، فقال رسول الله على «لقد أشرت بالرأي». فنهض رسول الله على ومن معه من الناس فسار حتى إذا أتى أدنى ماء من القوم نزل عليه، ثم أمر بالقُلُب فعُوّرت، وبنى حوضًا على القليب الذي نزل عليه، فمُلئ ماء، ثم قذفوا فيه الآنية (۲).

وكما أن هذه القصة ضعيفة السند، فكذلك هي ضعيفة المتن، فإن النبي على هو القائد المحنك، الذي يعرف طبيعة الأرض التي يقاتل عليها العدو، وقوته، ومواضع الضعف فيه، فكيف يغيب عنه هذا الأمر، وهو من الوضوح بمكان، ثم يأتى أحد أصحابه ليبينه له؟ وقد علمت أن النبي على بذكائه استطاع أن يعرف

<sup>(</sup>١) أي ندفنها ونطمثها، وقد عارت تلك الركية تعور، النهاية في غريب الحديث (٣٠ / ٣٢).

<sup>(</sup>۲) السيرة النبوية (۲/ ۲۱۰)، وأخرجه ابن جرير في تاريخه (۲/ ۲۲)، بسنده إلى ابن إسحاق والبيهقي في الدلائل (۳/ ۳۵)، وذكره ابن حجر في الإصابة (۲/ ۳۱۲) برقم (۱۰٤۷)، وقال: وروى ابن شاهين بسند ضعيف من طريق أبي الطفيل قال: أخبرني الحباب بن المنذر قال: أشرت على رسول الله بي برأيين، فقبل مني: خرجت معه في غزاة بدر - فذكر نحو ما تقدم - قال: وخُير عند موته، فاستشار أصحابه فقالوا: تعيش معنا، فاستشارني فقلت: اختر يا رسول الله حيث اختار ربك، فقبل ذلك مني. اهد. وقد روى الحاكم (۳/ ۲۸۲ - ۲۸۲) قصة تخيير النبي على عند موته، وقال الذهبي: حديث منكر. قال الشيخ ناصر الدين الألباني في تعليقه على فقه السيرة ص ۲۲۲: رواه ابن هشام عن ابن إسحاق، قال: فحدثت عن رجال من بني سلمة أن الحباب. وهذا سند ضعيف لجهالة الواسطة بين ابن إسحاق والرجال من بني سلمة، وقد وصله الحاكم (۳/ ۲۲۲ - ۲۲۷) من حديث الحباب، وفي سنده من لم أعر فه.

وقال الذهبي في تلخيصه: قلت حديث منكر، وسنده - كذا الأصل، ولعله سقط منه - واه أو نحوه. ورواه الأموي من حديث ابن عباس كما في البداية (٣/ ٢٦٧) وفيه الكلبي، وهو كذاب.اه.

عدد جيش المشركين بسؤاله الغلام بدون أن يخبره بالعدد كما سيأتي في قصة الغلام الذي أسره المسلمون.

#### بناء العريش:

بعد أن استقر الحال بالمسلمين، واستعدوا لقتال عدوهم، اقترح سعد بن معاذ على رسول الله على أن يبني المسلمون مقرًا لقيادته، استعدادًا للطوارئ، وتقديرًا للهزيمة قبل النصر، قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حُدث أن سعد بن معاذ فله قال: يا نبي الله، ألا نبني لك عريشًا (۱)، تكون فيه، ونعد عندك ركائبك (۲) ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله، وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا، فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبًا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربًا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم، يناصحونك، ويجاهدون معك، فأثنى عليه رسول الله عنيرًا ودعا له بخير، ثم بُني لرسول الله على عريشًا فكان فيه (۱).

وقد ثبت أن النبي على كان له عريشٌ يدير منه المعركة يوم بدر، وقد شارك أيضًا صلوات الله وسلامه عليه في الحرب والمعركة، ونزل إلى ساحة القتال، كما سيأتي.

فقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس أن النبي على قال وهو في قبة له يوم بدر، وذكر دعاءه(٤).

قال ابن إسحاق كَرِّلَهُ: خفق النبي عَلَيْهُ خفقة وهو في العريش، ثم انتبه فقال: «أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه»(٥).

<sup>(</sup>١) العريش شبه الخيمة، يُستظل به، شرح المواهب (١/٢١٦).

<sup>(</sup>٢) أي الإبل، انظر: المعجم الوسيط (١/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية (٢/ ٢١١) وأخرجه ابن جرير في تاريخه (٢/ ٢٩ - ٢٠)، وهو مرسل.

<sup>(</sup>٤) ص٢٠٠، برقم (٢٩١٥)، كتاب الجهاد والسير، باب ما قيل في درع النبي ﷺ، والقميص في الحرب.

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام (٢/٧٢)، قال الألباني في فقه السيرة ص٢٢٦، في المغازي: وهو عند ابن هشام (٢/ ٢٨ - ٦٩) بدون سند، لكن وصله الأموي من طريق ابن إسحاق حدثني الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير، وهذا سند حسن، وسكت عنه ابن كثير (٣/ ٢٨٤).اه.

وروى البزار في مسنده من حديث علي في أنه خطبهم فقال: يا أيها الناس، من أشجع الناس؟ فقالوا: أنت يا أمير المؤمنين. فقال: أما إني ما بارزني أحد إلا انتصفت منه، ولكن هو أبو بكر! إنا جعلنا لرسول الله على عريشًا، فقلنا: من يكون مع رسول الله على لئلا يهوي إليه أحد من المشركين؟ فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر شاهرًا بالسيف على رأس رسول الله على لا يهوي إليه أحد إلا أهوى إليه، فهذا أشجع الناس(١).اه.

وقال ابن إسحاق وغيره: «وكان سعد بن معاذ على باب العريش، متقلدًا بالسيف، ومعه رجال من الأنصار، يحرسون رسول الله على خوفًا عليه من أن يدهمه العدو من المشركين، والجنائب النجائب "مهيأة لرسول الله على إن احتاج إليها ركبها، ورجع إلى المدينة، كما أشار به سعد بن معاذ» (٣).

## التصرف في الماء:

قال ابن إسحاق: فلما نزل الناس أقبل نفر من قريش حتى وردوا حوض رسول الله على: «دعوهم»، فما شرب منه رسول الله على: «دعوهم»، فما شرب منه رجل يومئذ إلا قتل، إلا ما كان من حكيم بن حزام، فإنه لم يقتل، ثم أسلم بعد ذلك، فحسُن إسلامه، فكان إذا اجتهد في يمينه قال: لا والذي نجاني من يوم بدر (٤).

## نزول المطر:

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث علي نظيم، وهو يُحدّثُ عن ليلة بدر: أصابنا من الليل طش من مطر، فانطلقنا تحت الشجر والحجف(٥)، نستظل

<sup>(</sup>۱) كشف الأستار (٣/ ١٦١ - ١٦٢) برقم (٢٤٨١)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٤٧): رواه البزار، وفيه من لم أعرفه.

<sup>(</sup>٢) الجنائب: جمع جنيبة، وهي الناقة يعطيها الرجل غيره ليمتار له عليها، المعجم الوسيط (١/ ١٣٩). والنجائب: جمع نجيبة، وهي الناقة القوية الخفيفة السريعة، النهاية في غريب الحديث (٥/ ١٧).

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية (٢/ ٢١٩)، وقد سبقت الإشارة إليه، وأخرجه ابن جرير في تاريخه (٢/ ٣٣- ٣٤)، وفي سنده ابن حميد، وقد تقدم الكلام عليه ص١٧١.

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية (٢/ ٩٤٥ - ٥٥٠).

<sup>(</sup>٥) الحجفة الترس، النهاية في غريب الحديث (١/ ٣٤٥).

تحتها من المطر، وبات رسول الله علي يدعو ربه على (١).. الحديث.

قال الشيخ محمد رشيد رضا: «ولولا هذا المطر لما أمكن المسلمين القتال؛ لأنهم كانوا رجالة ليس فيهم إلا فارس واحد هو المقداد، كما تقدم. وكانت الأرض دهاسًا تسيخ فيها الأقدام، أو لا تثبت عليها»(٢).

قال ابن القيم على المشركين وابلًا شديدًا، منعهم من التقدم، وكان على المسلمين طلًا طهرهم به، المشركين وابلًا شديدًا، منعهم من التقدم، وكان على المسلمين طلًا طهرهم به، وأذهب عنهم رجس الشيطان، ووطأ به الأرض، وصلب الرمل، وثبت الأقدام، ومهد به المنزل» (٣).

قال ابن إسحاق: «ومضت قريش حتى نزلوا بالعدوة القصوى، من الوادي خلف العقنقل وبطن الوادي، وهو يليل بين بدر وبين العقنقل الكثيب الذي خلفه قريش، والقلب، ببدر في العدوة الدنيا من بطن يليل إلى المدينة، وبعث الله السماء، وكان الوادي دهسًا، فأصاب رسول الله في وأصحابه منها ماء لبد لهم الأرض، ولم يمنعهم عن المسير، وأصاب قريش منها ماء لم يقدروا على أن يرتحلوا معه، فخرج رسول الله في يبادرهم إلى الماء، حتى إذا جاء أدنى ماء من بدر نزل به (3).

قال تعالى: ﴿ إِذْ أَنتُم بِٱلْمُدُوةِ ٱلدُّنِّمَا وَهُم بِٱلْمُدُوةِ ٱلْقُصُّوىٰ وَٱلرَّحُبُ أَسَفَلَ مِنكُمُ وَلَوْ تَوَاعَدَتُم لَا خَتَلَفَتُم فِي ٱلْمِيعَالِ وَلَاكِن لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَى عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِلَى ٱللَّهُ لَسَمِيعٌ عَلَيهُ إِلَيهُ لِكَ مَنْ عَلَى عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَى عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِلَى ٱللَّهُ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [سورة الأنفال: ٤٢].

وقال تعالى: ﴿ إِذْ يُعَشِّيكُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنَهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِيُطُهِّرَكُم بِهِ، وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدَامَ ﴾ [سورة الأنفال: ١١].

<sup>(</sup>١) (٢/ ٢٦٠) برقم (٩٤٨)، وقال محققوه: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>T) ; (c lلمعاد (۳/ ۱۷۵).

<sup>(</sup>۲) تفسير المنار (۹/۹۰۰-۱۰۰).

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام (٢/ ٢١٠).

#### بث العيون، وجمع الإخبار عن جيش قريش:

قال حكيم بن حزام: ما وجهاً قط كان أكره لي من مسيري إلى بدر، ولا بان لي في وجه قط ما بان لي قبل أن أخرج. ثم يقول: قدم ضمضم فصاح بالنفير، فاستقسمت بالأزلام، كلّ ذلك يخرج الذي أكره، ثم خرجت على ذلك حتى نزلنا مرّ الظهران. فنحر ابن الحنظلية (۱) جُزرًا، فكانت جزور منها بها حياة، فما بقي خِباء من أخبية العسكر إلا أصابه من دمها، فكان هذا بيّنًا. ثم هممتُ بالرجوع، ثم أذكر ابنَ الحنظلية وشؤمه، فيردني حتى مضيتُ لوجهي.

فكان حكيم يقول: لقد رأيتنا حين بلغنا الثّنيّة البيضاء - والثّنيّة البيضاء التي تُهبطكَ على فخّ وأنت مُقبل من المدينة - إذا عدّاس جالسٌ عليها والناس يمرّون، إذ مرّ عليه ابنا ربيعة، فوثب إليهما فأخذ بأرجلهما في غرْزِهما، وهو يقول: بأبي وأمي أنتما، والله إنه رسول الله، وما تُساقان إلا إلى مصارعكما! وإنّ عينيه لتسيل دموعهما على خدّيه، فأردت أن أرجع أيضًا، ثم مضيتُ، ومرّ به العاص بن منبه بن الحجاج، فوقف عليه حينَ ولّى عتبة وشيبة، فقال: ما يبكيك؟ فقال: يبكيني سيّداي وسيّدا أهل الوادي، يخرجان إلى مصارعهما، ويُقاتلان رسول الله، فقال العاص: وإنّ محمدًا لرسول الله؟ قال: فانتفض عدّاس انتفاضةً، واقشعرّ جلدهُ، ثم بكي وقال: إي والله، إنّه لرسول الله إلى الناس كافة. قال: فأسلم العاص بن منبه، ثم مضى وهو على الشكّ حتى قُتل مع المشركين على شك وارتياب.

وخرجت قريش سراعًا، وخرجوا بالقيان والدّفاف: سارة مولاة عمرو ابن هاشم بن المطلب، وعَزّة مولاة الأسود بن المطّلب، ومولاة أميّة بن خلف، يُغنّينَ في كل منهل، وينحرون الجُزُر. وخرجوا بالجيش يتقاذفون بالحراب، وخرجوا بسعمائة وخمسين مقاتلًا، وقادوا مائة فرس بطرًا ورئاء الناس، كما ذكر الله تعالى في كتابه: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كُالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكرِهِم بَطَرًا وَرِئاءَ النّاسِ وَيَصُدُون ﴾ [سورة الأنفال: ٤٧] إلى آخر الآية. وأبو جهل يقول: أيظن محمدٌ أن يُصيب منا ما

<sup>(</sup>١) ابن الحنظلية: كنية أبي جهل.

أصاب بنخلة وأصحابه؟ سيعلم أنمنع عيرنا أم لا! وكانت الخيل لأهل القوة منهم، وكان في بني مخزوم منها ثلاثون فرسًا، وكانت الإبل سبعمائة بعير، وكان أهل الخيل كلّهم دارع، وكانوا مائة، وكان في الرّجالة دروع سوى ذلك.

فلما أفْلتَ أبو سفيان بالعير، ورأى أن قد أجزرَها، أرسل إلى قريش قيس ابن امرئ القيس، وكان مع أصحاب العير، خرج معهم من مكة، فأرسله أبو سفيان يأمرهم بالرجوع، ويقول: قد نجت عيركم، فلا تُجزروا(١) أنفسكم أهل يثرب، فلا حاجة لكم فيما وراء ذلك، إنما خرجتم لتمنعوا عيركم وأموالكم، وقد نجاها الله. فإن أبوا عليك، فلا يأبون خصلة واحدة، يردون القيان، فإن الحرب إذا أكلت نكَّلت. فعالَجَ قريشًا وأبت الرجوع، وقالوا: أما القيان فسنردهن!، فردهن من الجُحفة. ولحق الرسول أبا سفيان بالهدَّة - والهدَّة على سبعة أميال من عقبة عَسفان على تسعة وثلاثين ميلًا من مكة - فأخبره بمضي قريش، فقال: واقوماه! هذا عمل عمرو بن هشام، كره أن يرجع لأنه قد ترأس على الناس، وبغى والبغي منقصة وشؤم. إن أصاب أصحاب محمد النفير ذَللْنا إلى أن يدخل مكة.

وقال أبو جهل: لا والله لا نرجع حتى نرد بدرًا - وكان بدر موسمًا من مواسم الجاهلية يجتمع بها العرب، لها بها سوق - تسمع بنا العرب وبمسيرنا فنقيم ثلاثًا على بدر، ننحر الجزر، ونطعم الطعام، ونشرب الخمر، وتعزف القيان علينا، فلن تزال العرب تهابنا أبدًا.

ونزل رسول الله على وادي بدر عشاء ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت من رمضان، فبعث عليًا والزّبير وسعد بن أبي وقاص، وبَسْبس بن عمرو يتحسسون على الماء، وأشار رسول الله على إلى ظُريب فقال: «أرجو أن تجدوا الخبر عند هذا القليب الذي يلي الظُريب» - والقليب بئر بأصل الظّريب، والظُّريب جبل صغير - فاندفعوا تلقاء الظريب، فيجدون على تلك القليب التي قال

<sup>(</sup>۱) ويقال أجزرتك شاة إذا دفعت إليك شاة تذبحها. مقاييس اللغة (١/ ٢٥٦) والمعنى هنا: لا تجعلوا أنفسكم ذبائح.

رسول الله على رُوايا قريش فيها سقاؤهم. ولقي بعضهم بعضًا وأفلت عامتهم، وكان ممن عُرف أنه أفلت عُجَيْر، وكان أوّل من جاء قريشًا بخبر رسول الله على فنادى فقال: يا آل غالب، هذا ابن أبي كبشة وأصحابه قد أخذوا سُقّاءكُم! فماج العسكر، وكرهوا ما جاء به.

قال حكيم بن حزام: وكنّا في خباء لنا على جزور نشوي من لحمها، فما هو إلا أن سمعنا الخبر، فامتنع الطعام منا، ولقي بعضنا بعضًا، ولقيني عُتبة بن ربيعة، فقال: يا أبا خالد، ما أعلم أحدًا يسير أعجب من مسيرنا، إنّ عيرنا قد نجت، وإنّا جئنا إلى قوم في بلادهم بغيًا عليهم. فقال عتبة لأمر حُمّ، ولا رأي لمن لا يُطاع، هذا شؤم ابن الحنظلية! يا أبا خالد، أتخاف أن يُبيّتنا القوم؟ قلت: لا آمن ذلك. قال: فما الرأي يا أبا خالد؟ قال: نتحارس حتى نصبح، وترون من وراءكم، قال عتبة: هذا الرأي. قال: فتحارسنا حتى أصبحنا. قال أبو جهل: ما هذا؟ هذا عن أمر عتبة، قد كره قتال محمد وأصحابه! إنّ هذا لهو العجب، أتظنون أنّ محمدًا وأصحابه يعترضون لجمعكم؟ والله لأنتحين ناحية بقومي، فلا يحرسنا أحد. فتنحّى ناحية والسماء تمطر عليه. يقول عتبة: إنّ هذا لهو النكد(١).

انظر: مغازی الواقدی (۱/ ۳۴ - ۵۲).

<sup>(</sup>٢) (٣/ ١٤٠٤) برقم (١٧٧٩)، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة بدر.

وفي رواية الإمام أحمد لهذا الحديث تتمة، وهي: فقال له - أي النبي على القوم؟» فقال: هم والله كثير عددهم، شديد بأسهم، فجهد النبي الذي الذي يخبره كم هم فأبى، ثم إن النبي الله سأله: «كم ينحرون من الجُزر؟» فقال: عشرًا كل يوم، فقال رسول الله على: «القوم ألف، كل جزور لمائة وتبعها» (۱). اه. فاستنتج الرسول على بأنهم بين التسعمائة والألف، وذُكر له من بالجيش من أشراف مكة، فقال الرسول على: «هذه مكة، قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها» (۲).

وبهذا يتبين أن النبي على قد جمع المعلومات عن جيش العدو وتحركاته، وهذا يهيئ له وضع الخطط المناسبة لهزيمة العدو، وكسر شوكته، معتمدًا على ربه في ذلك، متوكلًا عليه.

#### ليلة بدر:

كانت ليلة الجمعة السابع عشر من شهر رمضان ليلة هادئة، فقد نام المسلمون فيها حتى الصباح.

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث علي ضي قال: لقد رأيتنا يوم بدر، وما منا إلا نائم إلا رسول الله علي الله الله علي الله على الله علي الله على الله ع

وروى الإمام أحمد من حديث علي، وفيه:... أصابنا من الليل طش (٤) من مطر، فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل تحتها من المطر، وبات رسول الله عليه يدعو ربه، ويقول: «اللهم إنك إن تهلك هذه الفئة لا تُعبد»، فلما طلع الفجر نادى: الصلاة عباد الله، فجاء الناس تحت الشجر والحجف، فصلى

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۲۰۹ – ۲۲۰) برقم (۹٤۸)، ورجاله ثقات، رجال الشيخين غير حارثة بن مضرب فمن رجال أصحاب السنن، وهو ثقة، انظر: تقريب التهذيب ص١٠٤٩ برقم (١٠٦٣).

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام (٢/ ٢٠٧)، رواه ابن إسحاق بسنده، حدثني يزيد بن رومان عن عروة ابن الزبير، وإسناده صحيح، لكنه مرسل، انظر: تعليق الشيخ ناصر الدين الألباني على فقه السيرة ص٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٢٩٩)، برقم (١٠٢٣)، وقال محققوه: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) قال في الفتح الرباني (٢١/ ٣١): المطر الضعيف القليل.

بنا رسول الله عليه ، وحرض على القتال(١).

فهذا الحديث، والذي قبله يدلان على نوم المسلمين في تلك الليلة نومة هادئة، فلم يتهيأوا التهيئة الحربية، وأخبار علي بذلك دليل على أنه لم ينم تلك الليلة، أو نام بعضًا منها، وأن بعض الصحابة لم يناموا بل بقوا للحراسة.

روى الطبراني في المعجم الصغير من حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي أنه حرس النبي على ليلة بدر، فقال رسول الله: «اللهم احفظ أبا قتادة كما حفظ نبيك هذه الليلة»(٢).

وقال رفاعة بن رافع بن مالك: وأصاب المسلمين تلك الليلة النعاس، أُلقي عليهم فناموا، وما أصابهم من المطر ما يؤذيهم. وقال الزبير بن العوام: سُلط علينا النعاس تلك الليلة حتى إني لأتشدّد، فتجلدني الأرض، فما أطيق إلا ذلك، ورسول الله على وأصحابه على مثل تلك الحال. وقال سعد بن أبي وقاص: رأيتني وإن ذقني بين يدي، فما أشعر حتى أقع على جنبي (٣).

قال ابن كثير: في قوله تعالى: ﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيكً ۗ وَلَوَ وَلَكِمُ ٱللّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيكً ۗ وَلَكَمُ اللّهُ سَلَمٌ اللّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ الطّهُ وَكِنَانُوعَتُم وَلِنَانُوعَتُم وَلِلْكَانُ وَكَانَ ذَلْكَ في منامه تلك الليلة، وقيل: إنه الصّديق العريش، وأمر الناس ألا يقاتلوا حتى يأذن لهم، فدنا القوم منهم، فجعل الصديق يوقظه ويقول: يا رسول الله دنوا منا فاستيقظ.

وقد أراه الله إياهم في منامه قليلًا. ذكره الأموي، وهو غريب جدًا<sup>(٤)</sup>. وروى الترمذي من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: عبّأنا<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۲۲.

<sup>(</sup>٢) (٢/ ٢٩٦/٢) برقم (١١٩٤)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/ ٣١٩): فيه من لم أعرفهم.

 <sup>(</sup>٣) مغازي الواقدي (١/٤٥).
 (٤) البداية والنهاية (٥/٥٨).

<sup>(</sup>٥) قال في النهاية لغريب الحديث (٣/ ١٦٨): يقال: عبأت الجيش عبأ وعبأتهم تعبئة وتعبيئًا، وقد يترك الهمز، فيقال: عبيتهم تعبية، أي رتبتهم في مواضعهم، وهيأتهم للحرب.اه.

رسول الله عَلَيْ ببدر ليلًا (١).

قال ابن حجر: ويُستحب أن يدخل دار الحرب بتعبئة الحرب؛ لأنه أحوط وأهيب (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ص ۲۹۰ برقم (۱۲۷۷)، كتاب الجهاد، باب ما جاء في الصف والتعبئة عند القتال، وقال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي أيوب، وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعرفه، وقال: محمد بن إسحاق سمع من عكرمة، وحين رأيته كان حسن الرأي في محمد بن حميد الرازي، ثم ضعفه بعد.اه.

<sup>(</sup>٢) التلخيص الحبير (٤/ ١٨٦).

# المبحث الثانميد سير المعركة

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: التهيؤ للقتال.

المطلب الثاني: بدء القتال.

المطلب الثالث: مشاهد وأحداث المعركة.



#### التهيؤ للقتال

أصبح النبي على يوم الجمعة، وهو يوم بدر الأغر اليوم الذي دارت فيه رحى الحرب بين حزب الله وحزب الشيطان، فحين أصبح النبي على، وطلع الفجر، نادى في أصحابه: «الصلاة عباد الله»، فصلى بهم صلاة الصبح، ثم حرضهم على القتال، وصف أصحابه صفوفًا، وألقى إليهم التوجيهات التي يلقيها القائد عادة إلى الجيش قبل اللقاء، بعد ذلك انصرف على إلى مقر القيادة، وهو العريش الذي بُني له، والذي يُعتبر بمثابة غرفة العمليات اليوم، ينتظر إقبال جيش العدو، تاركًا له فرصة التفكير في مصير هذا اللقاء، أو البدء بالقتال والبغي والاعتداء، حيث علم على أن البادئ بالظلم مغلوب، وأن الباغي مهزوم، وأن المظلوم معان، ومنصور (۱).

وإلى تفصيل ما أجمل وبالله نستعين.

## المشركون يبعثون زمعة بن الاسود ليرتاد لهم مكانًا:

ولما رأى رسول الله على قريشًا تصوب من الوادي، وكان أول من طلع زمعة بن الأسود على فرس له، يتبعه ابنه، فاستجال بفرسه يريد أن يتبوأ للقوم منزلًا، فقال رسول الله على: «اللهم إنك أنزلت على الكتاب، وأمرتنى بالقتال،

<sup>(</sup>١) قال أحد الصالحين لابنه يوصيه: «لا تدعو أحدًا للبراز، فإن الداعي باغ، والباغي مهزوم، وإذا دعيت فأجب».

وهذا ما تحقق في هذه الغزوة، فإن النبي على ترك لهم البدء بالاعتداء، والبغي، فنادى شجعانهم للبراز، فأخرج إليهم النبي على أصحابه، فقتلوهم، ودارت عليهم المعركة، وقد قيل في المثل: (وعلى الباغي تدور الدوائر).

ووعدتنى إحدى الطائفتين، وأنت لا تخلف الميعاد، اللهم هذه قريش...» الحديث(١).

قريش ترتحل إلى الوادي، ويبعثون من يحزر المسلمين، فيستقبلها النبي على بالدعاء:

وقد ارتحلت قريش حين أصبحت فأقبلت، فلما رآها النبي على تصوب من العقنقل – وهو الكثيب الذي جاءوا منه إلى الوادي – قال: «اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها(۲)، وفخرها تحادّك، وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم (۳) الغداة»، وقد قال رسول الله على – (وقد) رأى عتبة بن ربيعة في القوم على جمل له أحمر – فقال: «إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر، إن يطيعوه يرشدوا»(٤). وقد كان خفاف بن إيماء بن رحضه الغفاري، بعث إلى قريش، وين مروا به ابنًا له بجزائره (٥) أهداها لهم، وقال: إن أحببتم أن نمدكم بمال وبسلاح ورجال فعلنا، قال: فأرسلوا إليه مع ابنه أن وصلتك رحم، قد قضيت الذي عليك، فلعمري لئن كنا إنما نقاتل الناس، فما بنا من ضعف عنهم، ولئن كنا إنما نقاتل الله – كما يزعم محمد – فما لأحد بالله من طاقة (٢).

قال ابن إسحاق: ولما اطمأن القوم بعثوا عمير بن وهب الجمحي، فقالوا: احزر لنا القوم من أصحاب محمد، قال: فاستجال حول العسكر، ثم رجع إليهم،

 <sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي (۱/ ٥٩)، وسيأتي ذكره ص٢١٧.

<sup>(</sup>٢) الخيلاء: الكبر والإعجاب.

<sup>(</sup>٣) أحنهم: أي أهلكهم. شرح السيرة النبوية ص٢٥١.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام (٢/ ٢١١)، وقد رواه ابن إسحاق بدون إسناد، والجزء الأخير من الحديث من قوله: «إن يكن» له شاهد في مسند الإمام أحمد، وسيأتي ذكره ص٢٠٦.

<sup>(</sup>٥) الجزائر: قال في المعجم الوسيط: الجزور: ما يصلح لأن يذبح من الإبل، (ولفظه أنثى)، يقال للبعير هذه جزور سمينة (ج) جزائر وجزر (١/ ١٢٠).

 <sup>(</sup>٦) السيرة النبوية (٢ / ٢١٢)، وساقه ابن إسحاق بدون سند، وذكره الواقدي في المغازي (١/ ٠٠)،
 وسنده مرسل.

فقال: ثلاثمائة رجل يزيدون قليلًا أو ينقصون، ولكن أمهلوني حتى أنظر أللقوم كمين أو مدد. قال: فضرب في الوادي حتى أبعد، فلم ير شيئًا، فرجع إليهم فقال: ما وجدت شيئًا، ولكني قد رأيت يا معشر قريش البلايا<sup>(۱)</sup> تحمل المنايا، نواضح<sup>(۲)</sup> يثرب تحمل الموت الناقع<sup>(۳)</sup>، قوم ليس معهم منعة، ولا ملجأ إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يُقتل رجلٌ منهم حتى يقتل رجلًا منكم، فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك؟ فروا رأيكم<sup>(٤)</sup>.

# الجيش المكي في عرصة القتال، ووقوع الانشقاق فيه:

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث علي الطويل، وفيه: أصابنا من الليل طش، ومطر، فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل تحتها من المطر، وبات رسول الله على يدعو ربه على، ويقول: «اللهم إنك إن تهلك هذه الفئة لا تُعبد»، قال: فلما طلع الفجر نادى: «الصلاة عباد الله»، وحرض على القتال، ثم قال: «إن جمع قريش تحت هذه الضلع الحمراء من الجبل»، فلما دنا القوم منا، وصاففناهم إذا رجل منهم على جمل له أحمر يسير في القوم، فقال رسول الله على: «يا علي، ناد لي حمزة» - وكان أقربهم من المشركين - «من صاحب الجمل الأحمر؟ وماذا يقول لهم؟» ثم قال رسول الله على: «إن يكن في القوم أحد يأمر بخير، فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر». فجاء حمزة في القوم أحد يأمر بخير، فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر». فجاء حمزة مستميتين لا تصلون إليهم، وفيكم خير يا قوم اعصبوها اليوم برأسي، وقولوا: جبن عتبة بن ربيعة، وقد علمتم أني لست بأجبنكم، قال: فسمع ذلك أبو جهل، خبن عتبة بن ربيعة، وقد علمتم أني لست بأجبنكم، قال: فسمع ذلك أبو جهل، فقال: أنت تقول هذا؟ والله لو غيرك يقول هذا لأعته، قد ملأت رئتك وجوفك فقال: أنت تقول هذا؟ والله لو غيرك يقول هذا لأعته، قد ملأت رئتك وجوفك

<sup>(</sup>۱) البلايا: وهو جمع بلية، وهي الناقة أو الدابة تربط على قبر الميت فلا تعلف و لا تُسقى حتى تموت، وكان بعض العرب ممن يقر بالبعث يقول إن صاحبها يُحشر عليها، النهاية في غريب الحديث (١/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) النواضح: الإبل التي يسقى عليها الماء، مختار الصحاح ص٧٧٧.

<sup>(</sup>٣) الناقع: الدائم، المعجم الوسيط (٢/ ٩٤٨).

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام (٢/ ٢١٢)، وقد رواه ابن إسحاق عن أبيه، وهو إسحاق بن يسار المدني، ثقة من الثالثة كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب ص١٠٣ عن أشياخ من الأنصار، وهم مجهولون.

رعبًا. فقال عتبة: إياي تعيريا مصفر إسته (١)؟ ستعلم اليوم أينا الجبان؟ (٢).

وفي رواية للبزار من حديث ابن عباس قال: لما نزل المسلمون، وأقبل المشركون، نظر رسول الله عبه إلى عبة بن ربيعة وهو على جمل أحمر، فقال: «إن يكن عند أحد من القوم خير، فهو عند صاحب الجمل الأحمر، إن يطيعوه يرشدوا» وهو يقول: يا قوم أطيعوني في هؤلاء القوم، فإنكم إن فعلتم لن يزال ذلك في قلوبكم ينظر كل رجل إلى قاتل أخيه، وقاتل أبيه، فاجعلوا حقها برأسي وارجعوا.

فقال أبو جهل: انتفخ والله سحره حين رأى محمدًا وأصحابه، إنما محمد وأصحابه أكلة جزور، ولو قد التقينا. فقال عتبة: ستعلم من الجبان المفسد لقومه، أما والله إني لأرى قومًا يضربونكم ضربًا! أما ترون كأن رؤوسهم الأفاعي، وكأن وجوههم السيوف(٣).

وروى ابن جرير في تاريخه من حديث سعيد بن المسيب، قال: بينا نحن عند مروان بن الحكم، إذ دخل حاجبه، فقال: هذا أبو خالد حكيم بن حزام، قال: ائذن له، فلما دخل حكيم بن حزام قال: مرحبًا بك يا أبا خالد! ادنُ، فحال له مروان عن صدر المجلس، حتى كان بينه وبين الوسادة، ثم استقبله مروان، فقال: حدثنا حديث بدر، قال: خرجنا حتى إذا نزلنا الجُحفة (٤) رجعت قبيلة من قبائل قريش بأسرها، فلم يشهد أحدُ من مشركيهم بدرًا. ثم خرجنا حتى نزلنا العُدوة التي ذكرها الله في، فجئت عتبة بن ربيعة، فقلت: يا أبا الوليد، هل لك أن تذهب بشرف هذا اليوم ما بقيت؟ قال: أفعل ماذا؟ قلت: إنكم لا تطلبون من محمد إلا مم ابن الحضرمي، وهو حليفك، فتحمل ديته وارجع بالناس. فقال: أنت وذاك، وأنا أتحمل بديته، واذهب إلى ابن الحنظلية - يعنى أبا جهل - فقل له: هل لك

<sup>(</sup>۱) سیأتی شرحها ص۲۰۸.

<sup>(</sup>٢) (٢/ ٢٥٩ - ٢٦٠) برقم (٩٤٨)، وقال محققوه: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) (٣/٣/٢) برقم (١٧٦٢)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٢٧): رجاله ثقات. قلت: ويشهد له ما قبله.

<sup>(</sup>٤) سبق تعريفها ص١٦٨.

أن ترجع اليوم بمن معك عن ابن عمك؟ فجئته فإذا هو في جماعة من بين يديه ومن ورائه، وإذا ابن الحضرمي واقف على رأسه، وهو يقول: قد فسختُ عقدي من عبد شمس، وعقدي إلى بني مخزوم. فقلت له: يقول لك عتبة بن ربيعة: هل لك أن ترجع اليوم عن ابن عمك بمن معك؟ قال: أما وجد رسولًا غيرك! قلت: لا، ولم أكن لأكون رسولًا لغيره. قال حكيم: فخرجت مبادرًا إلى عتبة، لئلا يفوتني من الخبر شيء، وعتبة متكئ على إيماء ابن رحضة الغفاري، وقد أهدى إلى المشركين عشر جزائر، فطلع أبوجهل والشر في وجهه، فقال لعتبة: انتفخ سحرك! فقال له عتبة: ستعلم! فسل أبو جهل سيفه، فضرب به متن فرسه، فقال إيماء بن رحضة: بئس الفأل هذا، فعند ذلك قامت الحرب(۱).

وفي رواية أخرى قال ابن هشام: والحنظلية أم أبي جهل، وهي أسماء بنت مخربة أحد بني نهشل بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة ابن تميم، قال عتبة بن ربيعة: فإني لا أخشى أن يشجر (٢) أمر الناس غيره يعني أبا جهل بن هشام، ثم قام عتبة خطيبًا، فقال: يا معشر قريش، إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمدًا وأصحابه شيئًا، والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه، قتل ابن عمه، أو ابن خاله، أو رجلًا من عشيرته، فارجعوا، وخلوا بين محمد وبين سائر العرب، فإن أصابوه فذاك الذي أردتم، وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تُعرضوا منه ما تريدون.

قال حكيم: فانطلقت حتى جئت أبا جهل، فو جدته قد نثل درعًا من جرابها (۳)، فهو يَهنئها (٤) (قال ابن هشام: يهيئها)، فقلت له: يا أبا الحكم، إن عتبة أرسلني

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۳۱) وفي سنده المسور بن عبد الملك اليربوعي، قال الحافظ في التقريب: مقبول ص٣٢٥، ويشهد له ما قبله.

من رواه بالشين المعجمة، فمعناه: يخالف بين الناس، من المشاجرة، وهي المخالفة والمخاصمة، ومن رواه بالسين المهملة فمعناه يحرضهم ويوقدهم للحرب، يقال: سجرت التنور إذا ألهبته نارًا، انظر: المعجم الوسيط (١/ ٤٧٣)، والقاموس المحيط ص٤٠٤.

<sup>(</sup>٣) قد نثل درعًا له: أي أخرجها، المعجم الوسيط (٢/ ٩٠١).

<sup>(</sup>٤) وهو يَهْنتُها: معناه: يضعها ويتفقدها، المعجم الوسيط (٢/ ٢٠٠٢).

إليك بكذا وكذا، للذي قال، فقال: انتفخ والله سَحْرُه حين رأى محمدًا وأصحابه، كلا! والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد، وما بعُتبة ما قال، ولكنه قد رأى أن محمدًا وأصحابه أكلَةُ(١) جزور، وفيهم ابنه، فقد تخوّفكم عليه.

ثم بعث إلى عامر بن الحضرمي، فقال: هذا حليفك يريد أن يرجع بالناس، وقد رأيت ثأرك بعينك، فقم فانشد خُفرتك (٢)، ومقتل أخيك، فقام عامر بن الحضرمي فاكتشف، ثم صرخ: واعَمراه!! واعمراه!! فحَميت الحرب، وحقب أمرُ الناس (٣)، واستوسقوا (١٤)، على ما هم عليه من الشر، فأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة، فلما بلغ عتبة قولُ أبي جهل: «انتفخ والله سحْرُه»، قال: سيعلم مُصفّر إسته (٥) من انتفخ سَحْره، أنا أم هو؟!

قال ابن هشام: السّحْر: الرئة وما حولها مما يعلق بالحلقوم من فوق السرّة، وما كان تحت السرّة فهو القُصب، ومنه قوله: «رأيتُ عمرو بن لُحيّ يجرُّ قُصْبهُ في النّار».

قال ابن هشام: حدثني بذلك أبو عبيدة.

ثم التمس عتبة بيضة ليدخلها في رأسه فما وجد في الجيش بيضة  $^{(7)}$  تسعه، من عظم هامته، فلما رأى ذلك اعتجر  $^{(7)}$  على رأسه ببرد له  $^{(A)}$ .

<sup>(</sup>١) الأكلة هنا: جمع آكل.

<sup>(</sup>٢) فانشد خفرتك: معناه: ذكّر بها، والخُفرة بضم الخاء وفتحها: العهد، المعجم الوسيط (١/٢٤٦).

<sup>(</sup>٣) حقب أمر الناس: أي فسد واحتبس، من قولهم حقب المطر، أي تأخر واحتبس، النهاية في غريب الحديث (١/ ٤١١).

<sup>(</sup>٤) واستوسقوا معناه: اجتمعوا، المعجم الوسيط ص٩٢٨.

<sup>(</sup>٥) سيعلمُ مُصفَّرُ إِسْتهِ: قال ابن هشام: هو مما يؤنّب به الرجل، وليس من الجبن، قال الشيخ الفقيه أبو ذرّ: العرب تقول هذا القول للرجل الجبان، ولا تريد به التأنيث، شرح السيرة النبوية لأبي ذر الخشني ص ١٥٦ - ١٥٧.

<sup>(</sup>۲) الخوذة التي توضع لحماية الرأس من الضربات، المعجم الوسيط (۱ $\sqrt{9}$ ).

<sup>(</sup>٧) اعْتجرَ: معناه تعمّم بغير تلح، أي: لم يجعل تحت لحيته منها شيئًا، شرح السيرة النبوية ص١٥٧.

<sup>(</sup>٨) السيرة النبوية (٢/٣١٢ - ٢١٤).

# استفتاح أبي جهل:

قال تعالى: ﴿ إِن تَسْتَفَيْحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَكَتُحُ وَإِن تَننَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَننَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعَوْدُواْ نَعُدٌ وَلَن تُعُودُواْ نَعُدٌ وَلَن تُعُودُواْ نَعُدٌ وَلَن تُعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تَعْدِينَ ﴾ [الأنفال: ١٩].

قال ابن كثير تَخِلِّتُهُ: يقول تعالى للكفار: إن تستفتحوا - أي تستنصروا وتستقضوا الله، وتستحكموه أن يفصل بينكم وبين أعدائكم المؤمنين، فقد جاءكم ما سألتم (١).

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك الله قال: قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم (٢).

وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن ثعلبة بن صعير أن أبا جهل قال حين التقى القوم: «اللهم أقطعنا للرحم وأتانا بما لا نعرفه، فأحنه الغداة، فكان المستفتح»(٣).

وروى ابن جرير في تفسيره من حديث عبد الله بن ثعلبة بن صعير قال: كان المستفتح يوم بدر أبا جهل، قال: اللهم أقطعنا للرحم وأتانا بما لا نعرفه، فأحنه الغداة، فأنزل الله: ﴿ إِن تَسَمَّنَفُنِحُواْ فَقَدْ جَاءَكُمُ ٱلْفَكَتَّحُ ﴾ [الأنفال: ١٩](٤) الآية.

وروى ابن جرير أيضًا عن عطية قال: قال أبو جهل يوم بدر: اللهم انصر أهدى الفئتين، وخير الفئتين، وأفضل.. فنزلت ﴿ إِن تَسَتَقَلِّحُواْ...﴾(٥).

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (۱/ ۲۹۳).

<sup>(</sup>٢) ص ٨٨٦ برقم (٤٦٤٨)، كتاب التفسير، باب قوله: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾، وصحيح مسلم ص ١١٢٤ برقم (٢٧٩٦)، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب في قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ﴾.

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه ص٤٤. (١) (٢٠٧/٦) و إسناده صحیح.

<sup>(</sup>٥) (٢٠٧/٦) وفي سنده ابن وكيع، قال الحافظ في التقريب: كان صدوقًا إلا أنه ابتلي بوراقه، فأدخل عليه ما ليس من حديثه، فنصح فلم يقبل فسقط حديثه. اه. قلت: وعطية بن سعد لم يدرك النبي على، فهذه الرواية مرسلة ضعيفة.

#### رص الصفوف:

إن اتحاد الصفوف في القتال، والتزام الجند بالصف أمر قرره الإسلام، وحث عليه، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ مَفًا كَأَنَّهُم بَنْكُنُّ مَّرْصُوصٌ ﴾ [الصف: ٤].

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وَالله: هذا حث من الله لعباده على الجهاد في سبيله، وتعليم لهم كيف يصنعون، وأنه ينبغي لهم أن يصفوا في الجهاد صفًا متراصًا متساويًا من غير خلل يقع في الصفوف، وتكون صفوفهم على نظام وترتيب، به تحصل المساواة بين المجاهدين. والتعاضد، وإرهاب العدو، وتنشيط بعضهم بعضًا، ولهذا كان النبي على إذا حضر القتال صف أصحابه، ورتبهم في مواقعهم بحيث لا يحصل اتكال بعضهم على بعض، بل تكون كل طائفة منهم مهتمة بمركزها، وقائمة بوظيفتها، وبهذه الطريقة تتم الأعمال، ويحصل الكمال(١).

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري والقوم قال: قال رسول الله على: «ثلاثة يضحك الله إليهم: الرجل يقوم من الليل، والقوم إذا صفوا للصلاة، والقوم إذا صفوا للقتال»(٢).

وفي أول معركة من معارك الإسلام يصف النبي على صفوف المسلمين كالصفوف في الصلاة.

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك أن أبا طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم بدر $\binom{n}{2}$ .

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير ابن سعدي ص١٠١٢ - ١٠١٣.

<sup>(</sup>٢) (٨ ٢٨٤) برقم (١١٧٦١)، قال محققوه: إسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد الهمداني، وهشيم، وهو ابن بشير، مدلس، وقد عنعن وهو لم يسمع من مجالد فيما ذكر أحمد في العلل (٢٢٣٠)، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) (٢٧/ ٢٢٧) برقم (١٦٣٥٧) قال محققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين، يونس هو ابن محمد المؤدب البغدادي، وحسين هو ابن محمد بن بهرام المروذي، وشيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي، وقتادة هو ابن دعامة السدوسي، وأخرجه البخاري ص ٨٦٥ برقم (٢٥٦١)، كتاب التفسير، باب قوله: ﴿مَنَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن طريق حسين بن محمد عن شيبان به، وفيه يوم أحد..اه.

وروى أيضًا في المسند من حديث أبي عمران التجيبي حدثه أنه سمع أبا أيوب الأنصاري قال: صففنا يوم بدر فندرت منا نادرة (۱)، وفي رواية: بدرت منا بادرة أمام الصف، فنظر رسول الله على إليهم، فقال: «معي معي» (۲)(۳).

فهذه الأحاديث تبين ما تقدمت الإشارة إليه أن الصحابة صفوا في القتال كصفوف الصلاة، وهذا أقوى في الثبات عند القتال.

قال اللواء الركن محمود شيت خطاب: «أما في المعركة فقد قاتل المسلمون بأسلوب الصفوف، بينما قاتل المشركون بأسلوب الكر والفر، ولا بد لنا من بيان الفرق بين الأسلوبين لمعرفة عامل من أهم عوامل انتصار المسلمين، القتال بأسلوب الكر والفر، وهو أن يهجم المقاتلون بكل قوتهم على العدو، النشّابة (٤) منهم، والذين يقاتلون بالسيوف، ويطعنون بالرماح مشاة وفرسانًا، فإن صمد لهم العدو، أو أحسوا بالضعف نكصوا، ثم عاودوا تنظيمهم وكروا، وهكذا يكرون ويفرون حتى يكتب لهم النصر أو الفشل.

والقتال بأسلوب الصفوف، يكون بترتيب المقاتلين صفين أو ثلاثة أو أكثر، على حسب عددهم، وتكون الصفوف الأمامية من المسلمين بالرماح لصد هجمات الفرسان، وتكون الصفوف المتعاقبة الأخرى من المسلمين بالنبال لتسديدها على المهاجمين من الأعداء، وتبقى الصفوف في مواضعها بسيطرة قائدها، حتى يفقد زخم المهاجمين بالكر والفر شدته، عند ذاك تتقدم الصفوف متعاقبة على العدو، ويظهر من ذلك أن أسلوب الصفوف يمتاز على أسلوب الكر والفر بأن يؤمن الترتيب بالعمق، فتبقى دائمًا بيد القائد قوة احتياطية يعالج بها المواقف التي ليست بالحسبان، كأن يصد هجومًا مقابلًا للعدو، أو يضرب

<sup>(</sup>١) تقدم منا بعض المقاتلة أمام الصف.

<sup>(</sup>٢) أي كونوا معي: أي في الموقف الذي أختاره لكم بلا تقدم وتأخر عن ذلك.

<sup>(</sup>٣) (٣٨/ ٤٤٥) برقم (٢٣٥٦٧) وفي سنده ابن لهيعة، وهو سيئ الحفظ، وقد قوى بعض أهل العلم حديثه من رواية عبد الله، وهو ابن المبارك عنه، وهذا منه، وباقى رجال الإسناد ثقات.

<sup>(</sup>٤) الذين يرمون بالنبال، انظر: المعجم الوسيط (٢/ ٩٢١).

كمينًا لم يتوقعه، أو أن يحمي الأجنحة التي يهددها العدو بفرسانه، أو بمشاته، ثم يستثمر الفوز بالاحتياط من الصفوف الخلفية عند الحاجة.

إن أسلوب الصفوف يؤمن السيطرة على القوة بكاملها، ويؤمن احتياطًا للطوارئ، ويصلح للدفاع والهجوم في وقت واحد.

أما أسلوب الكر والفر فيجعل القائد يفقد السيطرة، ولا يؤمن له أي احتياطي للطوارئ.

إن تطبيق الرسول على لأسلوب الصفوف في معركة بدر عامل مهم من عوامل انتصاره على المشركين، ثم قال: لقد سيطر الرسول على الصفوف في دفاعها وهجومها ومطاردتها، وبذلك أمن السيطرة والاحتياط اللازم تمامًا، كما في الحرب الحديثة، لقد طبق الرسول على في بدر أسلوبًا جديدًا فانتصر (١).اه.

قال عبد الله بن أبي بكر بن حزم: صف رسول الله على أصحابه قبل أن تنزل قريش، وطلعت قريش ورسول الله على يصفهم، وقد أترعوا حوضًا، يفرطون فيه من السحر، ويقذفون فيه الآنية، ودفع رايته إلى مصعب بن عمير، فتقدم بها إلى موضعها الذي يريد رسول الله على أن يضعها فيه. ووقف رسول الله على ينظر إلى الصفوف، فاستقبل المغرب، وجعل الشمس خلفه، وأقبل المشركون فاستقبلوا الشمس، فنزل رسول الله على بالعُدوة الشامية، ونزلوا بالعُدوة اليمانية - عُدوتا النهر والوادي جنبتاه - (٢).. الحديث.

## توزيع الرايات والتحريض على القتال:

وكان لواء رسول الله على يومئذ الأعظم: لواء المهاجرين مع مصعب ابن عمير، ولواء الخزرج مع الحباب بن المنذر، ولواء الأوس مع سعد بن معاذ، ومع قريش ثلاثة ألوية: لواء مع أبي عزيز، ولواء مع النضر بن الحارث، ولواء مع طلحة بن أبي طلحة، وخطب رسول الله على يومئذ، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال، وهو يأمرهم ويحثهم، ويرغبهم في الأجر: «أما بعد، فإني أحثكم على ما

<sup>(</sup>٢) مغازي الواقدي (١/ ٥٦) وهو مرسل.

<sup>(</sup>۱) الرسول القائد ص٧٨ - ٧٩.

حثكم الله عليه، وأنهاكم عما نهاكم الله عنه، فإن الله عظيم شأنه، يأمركم بالحق، ويحب الصدق، ويُعطي على الخير أهله على منازلهم عنده، به يذكرون وبه يتفاضلون، وإنكم قد أصبحتم بمنزل من منازل الحق، لا يقبل الله فيه من أحد إلا ما ابتغى به وجهه، وإن الصبر في مواطن البأس مما يفرج به الهم، وينجى به من الغم، وتدركون به النجاة في الآخرة، فيكم نبي الله يحذركم ويأمركم، فاستحيوا اليوم أن يطلع الله على شيء من أمركم يمقتكم عليه، فإن الله يقول: ﴿لَمَقَتُ اللّهِ أَكْبَرُ مِن مَقَتِكُمُ أَنفُسَكُمُ ﴾ [غافر: ١٠] انظروا إلى الذي أمركم به من كتابه، وأراكم من آياته، وعزكم بعد ذلة، فاستمسكوا به يرضى ربكم عنكم، وأبلوا ربكم في هذه المواطن أمرًا تستوجبون الذي وعدكم به من رحمته ومغفرته، فإن وعده حق، وقوله صدق، وعقابه شديد، وإنما أنا وأنتم بالله الحي القيوم، إليه ألجأنا ظهورنا، وبه اعتصمنا، وعليه توكلنا، وإليه المصير، يغفر الله لى وللمسلمين (١٠).

ثم خرج رسول الله على إلى الناس، فحرضهم على القتال.

روى مسلم في صحيحه من حديث أنس، في حديث طويل، وفيه: فانطلق رسول الله على وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون فقال رسول الله على: «لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه» (٢). فدنا المشركون. فقال رسول الله على: «قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض» قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول الله، جنة عرضها السموات والأرض؟ قال: «نعم»، قال: بخ بخ، فقال رسول الله على قولك بخ بخ؟» قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاءة أن أكون من أهلها. قال: «فإنك من أهلها»، فأخرج تمرات من قرنه، فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حيت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. قال: فرمى بما كان معه من التمر عبى قتل (٣).

<sup>(1)</sup> مغازي الواقدي (1/  $\wedge$  وهو مرسل.

<sup>(</sup>٢) أي قدامه، متقدمًا في ذلك الشيء لئلا يفوت شيء من المصالح التي لا تعلمونها.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٣/ ١٥١٠ - ١٥١١) برقم (١٩٠١)، كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد.

وقال رسول الله على: «والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجلٌ فيقتل صابرًا محتسبًا مقبلًا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة»، فقال عمير بن الحمام أخو بني سلمة، وفي يده تمرات يأكلهن: بخ بخ (۱)، أفما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ ثم قذف التمرات من يده، وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل حَمِّلَتُهُ (۲).

## قصة سواد مع النبي على عند تسويته الصفوف:

قال ابن إسحاق على قومه أن وحدثني حبان بن واسع (٣) عن أشياخ من قومه أن رسول الله على عدل صفوف أصحابه يوم بدر، وفي يده قدح (٤) يعدل به القوم، فغمز بسواد بن غزية حليف بني عدي بن النجار وهو مستنتل (٥) من الصف، فطعن في بطنه بالقدح، وقال: «استويا سواد»، فقال: يا رسول الله، أوجعتني، وقد بعثك الله بالحق والعدل، فأقدني، فكشف رسول الله على عن بطنه فقال: «استقد»، قال: فاعتنقه فقبل بطنه. فقال: «ما حملك على هذا يا سواد؟» قال: يا رسول الله، حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك، فدعا له رسول الله على بخير، وقال له خيرًا (٢).

## تحديد مصارع القوم:

روى مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي قال: كنا مع عمر بين مكة والمدينة فتراءينا الهلال، وكنت رجلًا حديد البصر فرأيته، وليس أحد

<sup>(</sup>۱) كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالشيء، أو المدح، أو الفخر، تقول: بخ بخ، المعجم الوسيط (۱) كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالشيء، أو المدح، أو الفخر، تقول: بخ بخ، المعجم الوسيط (۱/ ٤٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في تاريخه (٢/ ٣٣) بسنده إلى ابن إسحاق، وذكره ابن حجر في الإصابة (٤/ ٩٥٠) برقم (٥٤٠٥) وله شاهد من حديث أنس عند مسلم تقدم ذكره.

<sup>(</sup>٣) حبان بن واسع بن منقذ بن عمر و الأنصاري، ثم المازني المدني، صدوق من الخامسة، تقريب التهذيب ص٨٤٩.

<sup>(</sup>٤) القدح: السهم، يقال للسهم أول ما يقطع: قِطْع، ثم يُنحت ويُبرى، فيُسمى بريًا، ثم يُقوّم فيُسمى قِدْحًا، ثُم يُراش ويركب نصله فيُسمى سهمًا، النهاية في غريب الحديث (٤/ ٢٠).

<sup>(</sup>٥) ومعنى مستنتل أي متقدم عن الصف، شرح السيرة النبوية ص١٥٧.

<sup>(</sup>٦) سيرة ابن هشام (٢/ ٢١٦) وهذا الإسناد فيه جهالة الأشياخ الذين حدثوا حبان به، فهو ضعيف.

يزعم أنه رآه غيري، قال: فجعلت أقول لعمر: أما تراه؟ فجعل لا يراه، قال: يقول عمر: سأراه وأنا مستلق على فراشي، ثم أنشأ يحدثنا عن أهل بدر فقال: إن رسول الله على كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس، يقول: «هذا مصرع فلان غدًا إن شاء الله»، قال فقال عمر: فوالذي بعثه بالحق ما أخطؤوا الحدود التي حد رسول الله على قال: فجُعلوا في بئر بعضهم على بعض، فانطلق رسول الله على حتى انتهى إليهم فقال: «يا فلان بن فلان، ويا فلان بن فلان! هل وجدتم ما وعدى الله ورسوله حقًا؟ فإني قد وجدت ما وعدنى الله حقًا»(١). الحديث.

## دعاء النبي على وهو في العريش:

كان رسول الله على يتفقد الرجال، وينظم الصفوف، ويذكر بالله، واليوم الآخر، ثم يعود إلى العريش الذي هيئ له، فيستغرق في الدعاء الخاشع، ويستغيث بإمداد الرحمن (٢).

روى مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله على إلى المشركين، وهم ألف، وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلًا، فاستقبل نبي الله على القبلة، ثم مدّ يديه فجعل يهتف بربه: «اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض»، فما زال يهتف بربه مادًا يديه، مستقبل القبلة، حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر، فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه، وقال يا نبى الله! كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك(٣) الحديث.

وذكر البخاري روايتين في هذا المعنى:

الأولى: من طريق ابن عباس قال النبي على يوم بدر: «اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تُعْبد»، فأخذ أبو بكر بيده، فقال: حسبك،

<sup>(</sup>١) ص١١٥٢ برقم (٢٨٧٣) كتاب الجنة، باب عرض مقعد الميت من الجنة.

<sup>(</sup>٢) انظر: فقه السيرة للغزالي ص٢٢٥.

<sup>(</sup>٣) ص٧٣١ برقم (١٧٦٣)، كتاب الجهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم.

فَخْرِج وَهُو يَقُول: ﴿ سَيْهُزَمُ ٱلْجَمَعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرَ ﴾(١).

والثانية: فيها زيادة كلمة «لم تعبد بعد اليوم أبدًا»، وزيادة بعد كلمة حسبك، «يا رسول الله، فقد ألححت على ربك» (٢).

وروى الطبراني من حديث ابن مسعود قال: ما سمعنا مناشدًا أنشد حقًا له، أشد مناشدة من محمد على يوم بدر، جعل يقول: «اللهم إني أنشدك ما وعدتني، اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة لا تُعبد» ثم التفت كأن وجهه القمر، فقال: «كأنما أنظر إلى مصارع القوم [عشية]»(٥).

<sup>(</sup>١) ص٧٥٢ برقم (٣٩٥٤) كتاب المغازي، باب قول الله تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ ﴾.

<sup>(</sup>٢) ص٩٥٧ برقم (٤٨٧٧) كتاب التفسير باب قوله: ﴿ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ ﴾.

<sup>(</sup>٣) يعنى القاضي أبا بكر [ابن] العربي. (٤) الروض الأنف (٥/ ١٢٩ - ١٣٠).

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير (١٠/٧١) برقم (١٠٢٧)، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (٧/ ٢٨٩): إسناده حسن.اه، قلت: وهو منقطع، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه ابن مسعود، انظر: تقريب التهذيب ص٢٥٦، لكن له شواهد في الصحيح كما سبق.

قال ابن حجر: "وإنما قال ذلك لأنه علم أنه خاتم النبيين، فلو هلك هو ومن معه حينئذ لم يبعث أحد ممن يدعو إلى الإيمان، ولاستمر المشركون يعبدون غير الله، فالمعنى لا يُعبد في الأرض بهذه الشريعة" (۱) . اه، وقال في موضع آخر: "وقال الخطابي: لا يجوز أن يتوهم أحد أن أبا بكر كان أوثق بربه من النبي في على ذلك شفقته على أصحابه، وتقوية في تلك الحال، بل الحامل للنبي في على ذلك شفقته على أصحابه، وتقوية قلوبهم، لأنه كان أول مشهد شهده، فبالغ في التوجه والدعاء والابتهال؛ لتسكن نفوسهم عند ذلك؛ لأنهم كانوا يعلمون أن وسيلته مستجابة، فلما قال له أبو بكر ما قال كف عن ذلك، وعلم أنه استجيب له لما وجد أبو بكر في نفسه من القوة والطمأنينة، فلهذا عقب بقوله: ﴿ سَيُهْزَمُ ٱلْمِلْمُعُ ﴾. اه ملخصًا، وقال غيره: وكان النبي في تلك الحال في مقام الخوف، وهو أكمل حالات الصلاة، وجاز عنده أن لا يقع النصر يومئذ، لأن وعده بالنصر لم يكن معينًا لتلك الوقعة، وإنما عنده أن لا يقع النصر يومئذ، لأن وعده بالنصر لم يكن معينًا لتلك الوقعة، وإنما كان مجملًا هذا الذي يظهر. وزل من لا علم عنده ممن ينسب إلى الصوفية في كان مجملًا هذا الذي يظهر. وزل من لا علم عنده ممن ينسب إلى الصوفية في هذا الموضع زللًا شديدًا، فلا يلتفت إليه، ولعل الخطابي أشار إليه» (۲).

وروى الطبري في تفسيره من حديث ابن عباس قال: قام النبي على اللهم ربنا أنزلت على الكتاب، وأمرتني بالقتال، ووعدتني بالنصر، ولا تخلف الميعاد!» فأتاه جبريل على فأنزل الله: ﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكُفِيكُمُ أَن يُمِدَكُمُ لَلهُ وَبُكُمُ مِنْ فَوْدِهِمْ وَبُكُمُ مِنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَ

وروى البيهقي من حديث علي بن أبي طالب ضي قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئًا من قتال، ثم جئت مسرعًا لأنظر إلى رسول الله على مافعل، قال:

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۷/ ۲۸۹). (۲) فتح الباري (۷/ ۲۸۹).

<sup>(</sup>٣) (١/ ١٨٨) وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري (١/ ٢٦٣): هذا الإسناد من أكثر الأسانيد دورانًا في تفسير الطبري، وهو إسناد مسلسل بالضعفاء من أسرة واحدة إن صح هذا التعبير، وهو معروف عند العلماء بتفسير العوفي؛ لأن التابعي في أعلاه الذي يرويه عن ابن عباس هو «عطية العوفي».

فجئت فإذا هو ساجدٌ يقول: «ياحي يا قيوم، ياحي يا قيوم» لا يزيد عليها، فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، ثم ذهبت إلى القتال، ثم جئت وهوساجد يقول ذلك حتى فتح الله عليه(١).

قال السهيلي: وأما شدة اجتهاد النبي على ونصبه في الدعاء؛ فإنه رأى الملائكة تنصب في القتال، وجبريل على ثناياه الغبار، وأنصار الله يخوضون غمار الموت، والجهاد على ضربين: جهاد بالسيف، وجهاد بالدعاء، ومن سنة الإمام أن يكون وراء الجند لا يقاتل معهم، فكان الكل في اجتهاد وجد، ولم يكن ليريح نفسه من أحد الجدين والجهادين، وأنصار الله، وملائكته يجتهدون، ولا ليؤثر الدعة، وحزب الله مع أعدائه يجتلدون (١).

وأما أحوال النبي على في غزوة بدر، فإنه كان تارة بالعريش يرفع يديه، ويبتهل إلى الله بالدعاء بنصر المسلمين، وتارة يقاتل بنفسه، ويجالد أعداء الله. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث علي فله أنه قال: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله على، وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسًا (٣). وتارة يرص الصفوف، ويحرض الناس على القتال، ويبشرهم بالنصر.

هذا وقد التقت الفئتان، وتقابل الفريقان، وحضر الخصمان بين يدي الرحمن، واستغاث بربه سيد الأنبياء، وضج الصحابة بصنوف الدعاء إلى رب الأرض، والسماء، سامع الدعاء، وكاشف البلاء، فكان أول من قتل من المشركين الأسو د بن عبد الأسد المخزومي.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) دلائل النبوة (۳/ ٤٩) وفي سنده رجلان ضعيفان: محمد بن سنان القزاز، قال الحافظ في التقريب: ضعيف ص ٤٨٢، وإسماعيل بن عون بن عبيد الله بن أبي رافع، قال الحافظ في التقريب عنه: مقبول، وقد ينسب إلى جده ص ١٠٩. وهذه الرواية مع ضعفها من ناحية السند، ولكنها لا تختلف مع غيرها من الثابت من دعائه

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري (٧/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص٧٢.



#### بدء القتال

#### اعتداء المشركين وبدء القتال:

ثم خرج الأسود بن عبد الأسد المخزومي، وكان رجلًا شرسًا سيئ الخلق، فقال: أعاهد الله، لأشربن من حوضهم، أو لأهدمنة، أو لأموتن دونه، فلما خرج خرج إليه حمزة بن عبد المطلب في فلما التقيا ضربه حمزة فأطن (١) قدمه بنصف ساقه، وهو دون الحوض، فوقع على ظهره تشخب (٢) رجله دمًا، نحو أصحابه، ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه، يريد: زعم أن يبر يمينه، واتبعه حمزة، فضربه حتى قتله في الحوض (٣).

ثم أقبل نفر من قريش حتى وردوا حوض رسول الله على، فيهم حكيم بن حزام فقال رسول الله على: «دعوهم»، فما شرب منه رجل يومئذ إلا قُتل، إلا ماكان من حكيم بن حزام، فإنه لم يُقتل، ثم أسلم بعد ذلك فحسن إسلامه، فكان إذا اجتهد في يمينه قال: لا والذي نجاني من يوم بدر (١٤).

وكان قتل الأسود بن عبد الأسد أول قتل أشعل نار المعركة.

<sup>(</sup>١) فأطن قدمه: أي أطارها، شرح السيرة النبوية ص٧٥١.

<sup>(</sup>٢) تشخب: معناه تسيل بصوت، المصدر السابق ص١٥٧.

 <sup>(</sup>٣) السيرة النبوية (٢/ ١٤/٤) وذكرها ابن هشام عن ابن إسحاق بدون إسناد، وابن جرير في تاريخه (٢/ ٣١)
 - ٣٢)، والبيهقي في دلائل النبوة (٣/ ٦٤ - ٦٦) وهو مرسل.

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية لابن هشام (٢/ ٢١٢)، وأخرجه ابن جرير في تاريخه (٢/ ٣٠)، وسنده ضعيف فيه ابن حميد، وقد سبق الكلام عليه ص ١٧١، إضافة إلى أن الحديث مرسل.

#### توجيهات القائد عَلَيْ الجنوده:

لقد كانت خطة النبي على في القتال أن يكسر أصحابه هجمات المشركين، وهم مرابطون في مواقعهم، وقال: «إن اكتنفكم القوم فانضحوهم عنكم بالنبل، ولا تحملوا عليهم حتى تؤذنوا»(١).

روى البخاري في صحيحه من حديث أبي أسيد في قال: قال لنا رسول الله على يوم بدر: «إذا أكثبوكم (٢) فارموهم، واستبقوا نبلكم (٣). وفي سنن أبي داود من حديث أبي أسيد الساعدي قال: قال النبي على يوم بدر: «إذا أكثبوكم فارموهم بالنبل، ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم (٤).

قال الحافظ في الفتح: قوله: «فارموهم، واستبقوا نبلكم»، بسكون الموحدة، فعل أمر بالاستبقاء، أي طلب الإبقاء، قال الداودي: معنى قوله: «ارموهم»، أي بالحجارة؛ لأنها لا تكاد تخطئ، إذا رمى بها في الجماعة، قال: ومعنى قوله: «استبقوا نبلكم»، أي إلى أن تحصل المصادمة، كذا قال، وقال غيره: المعنى: ارموهم ببعض نبلكم لا بجميعها، والذي يظهر لي أن معنى قوله: «واستبقوا نبلكم» لا يتعلق بقوله: «ارموهم»، وإنما هو كالبيان للمراد بالأمر بتأخير الرمي حتى يقربوا منهم، أي إذا كانوا بعيدًا لا تصيبهم السهام غالبًا، فالمعنى استبقوا نبلكم في الحالة التي إذا رميتم بها لا تصيب غالبًا، وإذا صاروا إلى الحالة التي مكن فيها الإصابة غالبًا فارموا.اه(٥).

قال خفاف بن إيماء: فرأيت أصحاب النبي علي يوم بدر، وقد تصافّ الناس

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية (٢/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) قال في النهاية لغريب الحديث (٤/ ١٥١) في حديث بدر: «إن أكثبكم القوم فانبلوهم»، وفي رواية «إذا أكثبوكم فارموهم بالنبل»، يقال كثب وأكثب إذا قارب، والكثب: القرب.

<sup>(</sup>٣) ص٥٥٥ برقم (٣٩٨٤)، كتاب المغازي، باب.

<sup>(</sup>٤) ص٣٠٠ برقم (٢٦٦٤) كتاب الجهاد، باب في سل السيوف عند اللقاء، وفي سنده إسحاق ابن نجيح، وهو مجهول كما قال الحافظ في التقريب ص١٠٣، ترجمة رقم (٣٨٧)، ولكن يشهد له ما قبله.

<sup>.(</sup>r·v-r·7/V) (o)

وتزاحفوا، فرأيت أصحاب النبي على لا يسلون السيوف، وقد أنبضوا القسيّ (۱)، وقد ترس بعضهم عن بعض بصفوف متقاربة، لا فُرجَ بينها، والآخرون قد سلوا السيوف حين طلعوا. فعجبت من ذلك، فسألت بعد ذلك رجلًا من المهاجرين فقال: أمرنا رسول الله على ألا نسلّ السيوف حتى يغشونا (۱).

### رؤساء المشركين يدعون للبراز:

كانت المبارزة أول شيء بدئ فيه من القتال يوم بدر، وجرت العادة أنه لا يخرج للمبارزة إلا الشجعان من الرجال، وهذا ما حصل في بدر.

قال تعالى: ﴿ هَاذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّهِمٍ ۖ فَالَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ هَمُمُ ثِيابٌ مِن نَادٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ ﴾ [الحج: ١٩].

روى البخاري في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب عليه أنه قال: «أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة» (٣).

وروى البخاري بسنده عن علي رضي الله قال: «فينا نزلت هذه الآية ﴿هَذَانِ خُصُمَانِ ﴾.. الآية »(٤).

وقال قيس بن عبادة: وفيهم نزلت ﴿ هَذَانِ خَصُمَانِ ٱخْنَصَمُوا فِي رَبِّهِم ۖ ﴾، قال: هم الذين بارزوا يوم بدر، علي وحمزة وعبيدة، وشيبة ابن ربيعة، وعتبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة (٥).

وروى البخاري بسنده إلى قيس بن عبادة عن أبي ذر صلى أنه كان يقسم فيها: إن هذه الآية ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّمٍ ۗ ﴾ نزلت في حمزة وصاحبيه،

<sup>(</sup>١) أنبض القوس: حرك وترها، القاموس المحيط ص ٢٥٤.

<sup>(</sup>۲) مغازي الواقدي (۱/ ۲۷).

<sup>(</sup>٣) ص٩١٨ رقم (٤٧٤٤)، كتاب التفسير، باب ﴿ هَلَالِن خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمٌّ ﴾.

<sup>(</sup>٤) ص٥٥ رقم (٣٩٦٧)، كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري، ص٤٥٧ برقم (٣٩٦٥)، كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل.

وعتبة وصاحبيه، يوم برزوا في يوم بدر<sup>(۱)</sup>.

وروى البخاري بسنده إلى أبي إسحاق، سأل رجل البراء وأنا أسمع، قال: أشهد عليّ بدرًا؟ قال: بارز وظاهر (٢)(٣).

قال ابن إسحاق: ثم خرج عتبة بن ربيعة، وتبعه أخوه شيبة بن ربيعة، وابنه الوليد بن عتبة، حتى إذا فصل (ئ) من الصف دعا إلى المبارزة، فخرج إليه فتية من الأنصار ثلاثة، وهم عوف ومعوذ ابنا الحارث، وأمهما عفراء، ورجل آخر يقال هو عبد الله بن رواحة، فقالوا: من أنتم؟ فقالوا: رهطٌ من الأنصار، قالوا: ما لنا بكم من حاجة، ثم نادى مناديهم: يا محمد، أخرج لنا أكفاءنا من قومنا. فقال رسول الله على: "قم يا عبيدة بن الحارث، قم يا حمزة، قم يا عليّ»، فلما قاموا ودنوا منهم قالوا: من أنتم؟ قال عبيدة: عبيدة، وقال حمزة: حمزة، وقال عليّ: عليّ، قالوا: نعم، أكفاء كرام، فبارز عبيدة - وكان أسن القوم - عتبة بن ربيعة، وبارز حمزة شيبة بن ربيعة، وبارز علي الوليد بن عتبة، فأما حمزة فلم يمهل فبارز حمزة شيبة أن قتله، وأما علي فلم يمهل الوليد أن قتله، واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين، كلاهما أثبت صاحبه، وكرّ حمزة وعلي بأسيافهما على عتبة فذففا (٥) عليه، واحتملا صاحبهما، فحاذاه إلى أصحابه (٢).

وقد حصل اختلافات في الروايات بين أسماء الذين تبارزوا يوم بدر من الصحابة والمشركين.

<sup>(</sup>۱) ص۹۱۸، برقم (٤٧٤٣)، كتاب التفسير باب ﴿ هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّمٍ ﴾، وصحيح مسلم ص١٢١٣، برقم (٣٠٣٣)، كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ﴿ هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّهُمٍّ ﴾.

<sup>(</sup>٢) ص٤٥٧، برقم (٣٩٧٠)، كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل.

<sup>(</sup>٣) ظاهر يعنى لبس درعًا على درع، فتح الباري (٧/ ٢٩٨)، وانظر: المعجم الوسيط (٢/ ٧٧٥).

<sup>(</sup>٤) معناه: خرج.

<sup>(</sup>٥) فذففا عليه: أي أسرعا قتله، يقال ذففت على الجريح إذا أسرعت قتله، شرح السيرة النبوية ص١٥٧.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية (٢/ ٢١٤ - ٢١٥)، وأخرجه ابن جرير في تاريخه (٢/ ٣٢)، والبيهقي في الدلائل (٣/ ٢٧)، كلهم عن ابن إسحاق به، وله شاهد في سنن أبي داود (٣/ ٥٢ - ٥٣) برقم (٢٦٢٥)، وإسناده صحيح، وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيح أبي داود (٢/ ٧٠٥) برقم (٢٣٢١)، وقصة المبارزة ثابتة في الصحيحين كما تقدم.

فقد روى الطبراني من حديث علي في قال: أعنت أنا وحمزة عبيدة بن الحارث يوم بدر على الوليد بن عتبة، أظنه قال: فلم يغب ذلك على النبي على النبي المعارث.

وروى أبو داود في سننه من حديث علي ضخيه قال: تقدم عتبة ابن ربيعة، وتبعه ابنه وأخوه، فنادى: من يبارز؟ فانتدب له شباب من الأنصار، فقال: من أنتم؟ فأخبروه، فقال: لا حاجة لنا فيكم، إنما أردنا بني عمنا، فقال رسول الله على: «قم يا حمزة، قم يا عبيدة بن الحارث»، فأقبل حمزة إلى عتبة، وأقبلت إلى شيبة، واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان، فأثخن كل واحد منهما صاحبه، ثم ملنا على الوليد فقتلناه، واحتملنا عبيدة (٢).

قال ابن حجر بعد ذكره لحديث علي السابق في سنن أبي داود: «وهذا أصح الروايات، لكن الذي في السير من أن الذي بارز علي هو الوليد، وهو المشهور اللائق بالمقام؛ لأن عبيدة وشيبة كانا شيخين كعتبة وحمزة، بخلاف على والوليد، فكانا شابين»(٣).اه.

والذي يظهر لي من الحديثين السابقين أن حمزة لعتبة، وعبيدة للوليد، وعلي لشيبة، وذلك لأنه مروي بأصح الأسانيد وأقواها، كما قال ابن حجر، وأما الرواية التي في السير، فإنها رويت بغير إسناد.

قال ابن كثير كَيْلَتْهُ بعدما نقل أقوال المفسرين في قوله تعالى: ﴿ هَذَانِ خَصَّمَانِ ٱخْنَصَمُوا فِي رَبِّهِم ﴿ وقول مجاهد وعطاء، أن المراد بهذه الكافرون والمؤمنون، يشمل الأقوال كلها، وينتظم فيه قصة بدر وغيرها، فإن المؤمنين يريدون نصرة دين الله على، والكافرين يريدون إطفاء نور الإيمان، وخذلان الحق، وظهور الباطل، وهذا اختيار ابن جرير، فقد قال: «وأولى الأقوال عندي

<sup>(</sup>۱) (۳/ ۰۰/) برقم (۲۹۵۰)، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (۷/ ۲۹۸): «إسناده حسن، وهذا موافق لرواية أبي داود، والله أعلم».

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود ص٣٠١ برقم (٢٦٦٥)، كتاب الجهاد، باب في المبارزة، وإسناده صحيح، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/٧٠).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٧/ ٢٩٨).

بالصواب، وأشبهها بتأويل الآية قول من قال: عنى بالخصمين جميع الكفار من أي أصناف الكفر كانوا، وجميع المؤمنين، وإنما قلت أولى بالصواب لأنه تعالى ذكر قبل ذلك صنفين من خلقه، أحدهما أهل طاعة له بالسجود له، والآخر أهل معصية له، قد حق عليه العذاب، فقال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ لَكُمْ مَن فِي السَّمَوْتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمْرُ ﴾ [الحج: ١٨]. ثم قال: ﴿ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ﴾ [الحج: ١٨]. ثم أتبع ذلك صفة الصنفين كليهما، وما هو فاعل بهما، فقال: ﴿ فَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّعَلِحَاتِ جَنَّتٍ تَجَرِى مِن قَعَلَمُ اللهُ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّعَلِحَاتِ جَنَّتٍ تَجَرِى مِن عَمْمُ اللهُ اللهُ: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ يُدْخِلُ ٱلّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّعَلِحَاتِ جَنَّتٍ تَجَرِى مِن عَلْمَ اللهُ ا

فكان بينا بذلك أن ما بين ذلك خبر عنهما، فإن قال قائل: فما أنت قائل فيما روي عن أبي ذر في قوله إن ذلك نزل في الذين بارزوا يوم بدر؟ قيل ذلك إن شاء الله كما روي عنه، ولكن الآية قد تنزل بسبب من الأسباب، ثم تكون عامة في كل ما كان نظير ذلك السبب، وهذه من تلك، وذلك أن الذين تبارزوا إنما كان أحد الفريقين أهل شرك وكفر بالله، والآخر أهل إيمان وطاعة له، فكل كافر في حكم فريق الشرك منهما في أنه لأهل الإيمان خصم، وكذلك كل مؤمن في حكم فريق الإيمان منهما في أنه لأهل الشرك خصم» (١).

وقول ابن جرير وابن كثير رحمهما الله، مما تميل إليه النفس، وأن الآية عامة تشمل المؤمنين والكافرين، وإن كانت نزلت في قصة بدر.

وفي بداية المعركة رُمي مهجع مولى عمر بن الخطاب بسهم فقُتل، فكان أول قتيل من المسلمين (٢)، ثم رُمي حارثة بن سراقة أحد بني عدي ابن النجار، وهو يشرب من الحوض بسهم، فأصاب نحره فقُتل (٣).

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن جرير (٩/ ١٢٤ - ١٢٥)، وتفسير ابن كثير (٣/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام (٢/ ٢١٨). وذكرها عن ابن إسحاق بدون سند، وذكرها ابن جرير في تاريخه (٢/ ٣١)، وابن حجر في الإصابة (٦/ ٢١١).

<sup>(</sup>٣) وقصة مقتل حارثة بن سراقة ثابتة في الصحيح، وقد سبق الكلام عليها ص٥٥.

## مشاركة النبي ﷺ في القتال:

قال تعالى: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكِنَ ٱللَّهَ رَمَىٰ ۚ وَلِيُـبَلِى ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [الأنفال: ١٧].

يقول - تعالى ذكره - للمؤمنين به وبرسوله، ممن شهد بدرًا مع رسول الله على فقاتل أعداء دينه معه من كفار قريش: فلم تقتلوا المشركين أيها المؤمنون أنتم، ولكن الله قتلهم، وأضاف جل ثناؤه قتلهم إلى نفسه، ونفاه عن المؤمنين به، الذين قاتلوا المشركين، إذ كان جلّ ثناؤه هو مسبب قتلهم، وعن أمره كان قتال المؤمنين إياهم، وكذلك قوله لنبيه عليه: ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِرَ اللّهَ رَمَيْنَ ﴾.

فأضاف الرمي إلى نبي الله، ثم نفاه عنه، وأخبر عن نفسه أنه هو الرامي، إذ كان جل ثناؤه هو الموصل المرمي به إلى الذين رُمُوا به من المشركين، والسبب الرمية لرسوله (١).

روى الطبراني من حديث حكيم بن حزام قال: لما كان يوم بدر، أمر رسول الله على فأخذ كفًا من الحصباء، فاستقبلنا به، فرمانا بها، وقال: «شاهت الوجوه»، فانهزمنا، فأنزل الله على: ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكُ اللهُ وَكُنْ ﴾ (٢).

قال ابن عقبة وابن عائذ: فكانت تلك الحصباء عظيم شأنها، لم تترك

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسیر ابن جریر (۲/ ۲۰۲). (۲) سبق تخریجه ص۲۶.

من المشركين رجلًا إلا ملأت عينيه، وجعل المسلمون يقتلونهم ويأسرونهم، وبادر كل رجل منهم منكبًا على وجهه، لا يدري أين يتوجه، يعالج التراب، ينزعه من عينيه (١).

وجاء في رواية أن الرمي كان بثلاثة أحجار فقط.

وروى الطبري في تفسيره من حديث قتادة في قوله تعالى: ﴿ وَمَا رَمَيْتَ ﴾ ، الآية. ذكر لنا أن رسول الله ﷺ أخذ يوم بدر ثلاثة أحجار، رمى بها وجوه الكفار، فهزموا عند الحجر الثالث (٢).

وروى الطبري من حديث حكيم بن حزام قال: لما كان يوم بدر سمعنا صوتًا وقع من السماء، كأنه صوت حصاة وقعت في طست، ورمى رسول الله عليه تلك الرمية، فانهز منا<sup>(٣)</sup>.

قال ابن كثير كِلِيَّة - وهو يرد على من حمل الآية على غير بدر -: «وإلا فسياق الآية في سورة الأنفال في قصة بدر لا محالة، وهذا مما لا يخفى على أئمة العلم (٤).

وقال في موضع آخر بعدما نقل عن جمع من أهل العلم: إن هذه الآية نزلت في بدر، وقد فعل عليه الصلاة والسلام مثل ذلك في غزوة حنين، كما سيأتي في موضعه (٥).اه.

وقد رمى النبي ﷺ في مكة بعض المشركين بالتراب، فقُتلوا كفارًا ببدر.

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس على قال: إن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر فتعاقدوا باللات والعزى، ومناة الثالثة الأخرى، ونائلة وإساف، لو قد رأينا محمدًا لقد قمنا إليه قيام رجل واحد حتى نقتله، فأقبلت ابنته فاطمة تبكي، حتى دخلت على رسول الله على فقالت: هؤلاء الملأ

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۲۶. (۲) (۲۰۳/۱)، وسنده صحیح، لکنه مرسل.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٦/٣/٦)، وفي سنده عبد العزيز بن عمران الزهري، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير (٢/ ٢٩٦). (٥) البداية والنهاية (٥/ ١٢٧).

من قريش قد تعاقدوا عليك لو قد رأوك لقاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك. فقال: «يا بنية، أدنيني وضوءًا»، فتوضأ، ثم دخل عليهم المسجد، فلما رأوه قالوا: ها هو ذا. وخفضوا أبصارهم، وسقطت أذقانهم في صدورهم، وعقروا(١) في مجالسهم، فلم يرفعوا إليه بصرًا، ولم يقم إليه منهم رجل، فأقبل رسول الله على حتى قام على رؤوسهم، فأخذ قبضة من التراب، فقال: «شاهت الوجوه»، ثم حصبهم بها، فما أصاب رجلًا منهم من ذلك الحصى حصاة إلا قُتل يوم بدر كافرًا(٢).

قال ابن كثير: وقد قاتل بنفسه الكريمة عليه الصلاة والسلام قتالًا شديدًا ببدنه، وكذلك أبو بكر الصديق، كما كانا في العريش يجاهدان بالدعاء والتضرع، ثم نزلا، فحرضا، وحثا على القتال، وقاتلا بالأبدان جمعًا بين المقامين الشريفين.

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث علي قال: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله علي، وهو أقربنا إلى العدوّ، وكان من أشدّ الناس يومئذٍ بأسًا (٣).

## التحام الفريقين:

قال ابن إسحاق: ثم تزاحف الناس، ودنا بعضهم من بعض، وقد أمر رسول الله على أصحابه ألا يحملوا حتى يأمرهم، وقال: «إن اكتنفكم القوم فانضحوهم عنكم بالنبل»(٤)، ورسول الله على في العريش، معه أبو بكر الصديق الصديق المنابعة المنا

<sup>(</sup>۱) عَقروا: بفتح العين، كذا ضبط في النهاية لغريب الحديث (٣/ ٢٧٣)، وقال: العقر بفتحتين: أن تسلم الرجل قوائمه من الخوف، وقيل: هو أن يفجأه الروع فيدهش، ولا يستطيع أن يتقدم أو يتأخر.

<sup>(</sup>٢) (٤/ ٤٨٦ - ٤٨٨) برقم (٢٧٦٢) ورجاله ثقات، رجال الصحيح، إلا يحيى بن سليم، وهو الطائفي، قد اختلف فيه الأئمة، فوثقه ابن معين، ومحمد بن سعد، وضعفه أحمد بن حنبل وأبو حاتم، والدارقطني، وقال الحافظ في التقريب ص ٩١٥: صدوق سيئ الحفظ.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص ٢٢٠. (٥) السيرة النبوية (٢/ ٥٠٥).

## الرسول على ينهى عن قتل أناس من المشركين:

إن معركة بدر لم تقم من أجل مصالح دنيوية، أو عداوات قبلية، وإنما قامت لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه.

والنبي على أمر أصحابه بعدم التعرض لبعض كفار قريش لأمرين اثنين: الأول: علم الرسول على أنهم إنما خرجوا مكرهين، كما ثبت ذلك عن النبى على النبي النبي الله المرسول النبي الله النبي الله المرسول النبي الله المرسول الله المرسول المرسول

الثاني: ما لهم من يد عند المسلمين، لما قدموه من نصرة للإسلام في أول الدعوة، ولو غير مؤمنين بها. والنبي على حفظ لهم هذا، ثم إن النبي على لم يشمل عفوه ذلك بني عبد المطلب فحسب، وإنما شمل أيضًا أناسًا آخرين، منهم أبو البختري بن هشام (١).

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عليّ ضَيْ أن النبي عَيْقَ قال يوم بدر: «من استطعتم أن تأسروا من بني عبد المطلب، فإنهم خرجوا كرهًا» (٢).

وروى ابن إسحاق بسنده إلى ابن عباس والنبي النبي المحالة المحابة يومئذ: «إني قد عرفت رجالًا من بني هاشم وغيرهم قد أُخرجوا كرهًا لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي منكم أحدًا من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي أبا البختري بن هشام بن الحارث بن الأسد فلا يقتله، ومن لقي العباس بن عبد المطلب عم رسول الله والله على فلا يقتله، فإنه إنما خرج مستكرهًا»، قال: فقال أبو حذيفة: أنقتل آباءنا، وأبناءنا، وإخواننا، وعشيرتنا، ونترك العباس؟ والله لئن لقيته لألحِمنه السيف، قال ابن هشام: «ويقال لألجِمنّه» (٣) قال: فبلغت رسول الله وقال العمر بن الخطاب: «يا أبا حفص»، قال عمر: والله إنه لأول يوم كنانى فيه لعمر بن الخطاب: «يا أبا حفص»، قال عمر: والله إنه لأول يوم كنانى فيه

<sup>(</sup>١) انظر: مرويات غزوة بدر للعليمي ص٢٥٩ - ٢٦٠.

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۹۷) برقم ۲۷۲، وقال محققوه: إسناده صحیح، رجاله رجال الصحیح، غیر حارثة بن مضرب، وهو ثقة.

<sup>(</sup>٣) لألحِمَنّه: أي لأقطعن لحمه بالسيف، ولأخالطنه به، وقول ابن هشام: لأُلجمَنّه بالجيم أي لأضربن به في وجهه، واللجام سمة توسم، شرح السيرة النبوية ص١٥٨.

رسول الله على بأبي حفص: «أيضرب وجه عم رسول الله على بالسيف؟» فقال عمر: يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه بالسيف، فوالله لقد نافق، فكان أبو حذيفة يقول: ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ، ولا أزال منها خائفًا إلا أن تكفرها عنى الشهادة، فقتل يوم اليمامة شهيدًا(١).

قال ابن هشام: وإنما نهى رسول الله على عن قتل أبي البختري، لأنه كان أكف القوم عن رسول الله وهو بمكة، وكان لا يؤذيه، ولا يبلغه عنه شيء يكرهه، وكان ممن قام في نقض الصحيفة التي كتبت قريش على بني هاشم وبني المطلب، فلقيه المجذر بن ذياد البلوي حليف الأنصار، ثم من بني سالم بن عوف، فقال المجذر لأبي البختري: إن رسول الله وهو جنادة بن مليحة بنت زهير بن أبي البختري زميل له قد خرج معه من مكة، وهو جنادة بن مليحة بنت زهير بن الحارث بن أسد، وجنادة رجل من بني ليث، واسم أبي البختري: العاص، قال: وزميلي؟ فقال له المجذر: لا والله ما نحن بتاركي زميلك، ما أمرنا رسول الله وإلا بك وحدك، فقال: لا والله إذًا لأموتن أنا وهو جميعًا، لا تحدث عني نساء مكة أني تركت زميلي حرصًا على الحياة، فقال أبو البختري حين نازله المجذر: وأبي الا القتال يرتجز [من الرجز]:

لن يُسلم ابنُ حُرةٍ زميلَهُ (٢) حتى يموتَ أو يَرى سَبيلهُ فاقتتلا، فقتله المجذر بن ذِياد.

وقال المجذر بن ذياد في قتله أبا البختري [من الرجز]:

إما جهلْتَ أو نَسيتَ نَسَبي فَأَثْبِتِ النِّسْبَة إنِّي منْ بَلِي الطَّارِبينَ الكَبشَ حتى يَنْحَني (٣)

<sup>(</sup>۱) السيرة النبوية (۲/ ۲۲۰)، وفي سنده مجاهيل، لكن صرح بأسمائهم في رواية الحاكم في المستدرك (۲/ ۲۷۷) عن العباس بن معبد عن أبيه عن ابن عباس وسنده لا بأس به.

<sup>(</sup>٢) الزميل: الصاحب الذي يركب معه على بعير واحد، شرح السيرة النبوية ص١٥٨.

<sup>(</sup>٣) الطاعنين برماح اليزني، وهي رماح منسوبة إلى ذي يزن، وهو ملك من ملوك اليمن، والكبش: رئيس القوم، شرح السيرة النبوية ص١٥٨.

بَشّر بِيُتْمِ مِنْ أَبِيهِ البَخْتَرِي أَو بَشّرَنْ بِمِثلها مِنّي أَبُوهِ أَنَا الذي يُقالُ: أَصْلي مِنْ بَلِي أَطعنُ بِالصَّعْدة حتّى تنثني (۱) وأعْبِطُ القِرْنَ بِعَضْبٍ مَشْرِفي (۲) أُرْزِمُ للموتِ كَإِرْزَامِ المَرِي (۳) فَلا ترى مُجَذَّرًا يَفْري فَرِي (٤)(٥)

قال ابن إسحاق: «ثم إن المجذَّر أتى رسول الله عَلَيْ فقال: والذي بعثك بالحق، لقد جهدت عليه أن يستأسر فآتيك به، فأبى إلا أن يقاتلني فقاتلته، فقتلته» (٦) قال ابن هشام: أبو البختري العاص بن هشام ابن الحرث بن أسد.

## قتال الملائكة يوم بدر:

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَةٌ فَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ اللّهَ اللّهُ يَعْدَلُمْ وَلَقَدْ مَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَةٌ فَالنّفِ مِّنَ ٱلْمَلَيَهِ مُنزَلِينَ اللّهِ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَى يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَكُمْ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالنّفِ مِّنَ ٱلْمَلَيْكَةِ مُنزَلِينَ اللّهِ بَكَ أَن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمَدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالنّفِ مِّنَ ٱلْمَلَيْكَةِ مُسَوِّمِينَ اللّهِ وَمَا جَعَلَهُ ٱللّهُ إِلّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنَظُمَينَ قُلُوبُكُم بِدِّء وَمَا ٱلنّصَرُ إِلّا مِنْ عِندِ ٱللّهِ اللّهِ مُسَوِّمِينَ اللّهِ عَمَلَ اللّهُ عَمِوانَ: ١٢٣ - ١٢٦].

وقال تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِّنَ الْمُكَيِكَةِ مُرْدِفِينَ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا اللّهُ إِلّا بُشُرَىٰ وَلِتَظْمَيِنَ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النّصَرُ إِلّا مِنْ عِندِ اللّهَ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (إِنَّا إِذْ يُغَشِيكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ النَّصَرُ إِلّا مِنْ عِندِ اللّهَ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (إِنَّا إِذْ يُغَشِيكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ

<sup>(</sup>١) الصعدة: عصا الرمح، ثم سمي الرمح صعدة، المصدر السابق ص١٥٨.

<sup>(</sup>٢) أعبط معناه: أقتل، والعبط القتل من غير سبب، المصدر السابق ص١٥٨، والقرن بالكسر الكُف والتطير في الشجاعة والحرب، ويجمع على أقران، النهاية في غريب الحديث (٤/٥٥)، والعضب: السيف القاطع، والمشرفي منسوب إلى المشارف، وهي قرى بالشام، شرح السيرة النبوية ص١٥٨.

<sup>(</sup>٣) قال أبو ذر الخشني: قال ابن أبي الخصال في حاشية كتابه: الإرزام الشدة، والمري: الناقة التي يستنزل لبنها بعسر. وقال ابن طريف: الإرزام رغاء الناقة بجنان، وفي كتاب العين المَري الناقة الغَزِيرَة اللبن، المصدر السابق ص١٥٨.

<sup>(</sup>٤) يقال: فرَى يفْرِي فريًا: إذا أتى بأمر عجيب، المصدر السابق ص١٥٨.

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام (٢/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٦) السيرة النبوية (٢/ ٢٢٢)، وقد ساقه ابن إسحاق بدون إسناد، وأخرجه ابن جرير (٢/ ٥٥).

وَيُنَزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذَهِبَ عَنكُوْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَنِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى وَيُنَزِلُ عَلَيْكُم مِّن ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذَهِبَ عَنكُوْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَنِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتُوا ٱلَّذِينَ اللَّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِلْمُلِلِمُ اللللّهُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ الل

روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس، وجاء فيه قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالسوط فوقه، وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم (١)، فنظر إلى المشرك أمامه، فخر مستلقيًا، فنظر إليه فإذا هو قد خُطم أنفه، وشُق وجهه كضربة السوط فاخضر ذلك أجمع، فجاء الأنصاري، فحدث بذلك رسول الله على، فقال: «صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة»، فقتلوا يومئذ سبعين، وأسروا سبعين (٢).

وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث علي وفيه: فجاء رجل من الأنصار قصير بالعباس بن عبد المطلب أسيرًا، فقال العباس: يارسول الله، إن هذا والله ما أسرني، لقد أسرني رجل أجلح (٣) من أحسن الناس وجهًا، على فرس أبلق (٤)، ما أراه في القوم، فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله، فقال: «اسكت فقد أيدك الله تعالى بملك كريم»، فقال علي: فأسرنا من بني عبد المطلب العباس، وعقيلًا، ونو فل بن الحارث (٥).

وروى الأموي بسنده إلى ثعلبة بن صعير قال: خفق النبي على خفقة في العريش، ثم انتبه فقال: «أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل معتجر بعمامته، آخذ بعنان فرسه، يقوده على ثناياه النقع، أتاك نصر الله وعدته»(٦).

وروى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس في أن النبي علي قال

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص۲۰.

<sup>(</sup>۱) سبق شرحه ص۹۰.

<sup>(</sup>٤) سبق شرحه ص ۲۰.

<sup>(</sup>٣) سبق شرحه ص٠٦.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه ص٠٦.

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية (٥/ ١٢٦)، وقال الألباني في تعليقه على فقه السيرة للغزالي ص٢٤٣: وهذا سند حسن، وسكت عليه ابن كثير.

يوم بدر: «هذا جبريل آخذ برأس فرسه، عليه أداة الحرب»(١)، وروى أيضًا من حديث رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه - وكان أبوه من أهل بدر - قال: جاء جبريل إلى النبي عَيْكَ فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: «من أفضل المسلمين» - أو كلمة نحوها - قال: وكذلك من شهد بدرًا من الملائكة (٢).

وروى الحاكم في المستدرك من حديث عباد بن عبد الله بن الزبير قال: «كانت على الزبير بن العوام يوم بدر عمامة صفراء معتجر بها، فنزلت الملائكة عليهم عمائم صفر »<sup>(٣)</sup>.

وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث على ضِّ قال: «قيل لعلى، ولأبي بكر يوم بدر: مع أحدكما جبريل، ومع الآخر ميكائيل، وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال، أو قال: يشهد الصف»(٤).

وروى ابن جرير في تفسيره من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز أن النبي على قال: «ما رؤى إبليس يومًا هو فيه أصغر، ولا أحقر، ولا أدحر، ولا أغيظ من يوم عرفة، وذلك مما يرى من تنزيل الرحمة والعفو عن الذنوب، إلا ما رأى جبريل يزع<sup>(ه)</sup> الملائكة»<sup>(٦)</sup>.

وروى الطبراني في المعجم الكبير من حديث رفاعة بن رافع، وابن جرير من حديث ابن عباس على قال: «أمد الله تعالى نبيه على والمؤمنين بألف، فكان جبريل في خمسمائة مجنبة، وميكائيل في خمسمائة مجنبة.. الحديث»(٧).

وقد وردت أحاديث أخرى في قتال الملائكة يوم بدر، إلا أنها لا تسلم من الضعف.

قال ابن كثير يَخِلَتُهُ: ولما تنزلت الملائكة للنصر، ورآهم رسول الله عَلَيْهُ حين أغفى إغفاءة، ثم استيقظ، وبشر بذلك أبا بكر، وقال: «أبشريا أبا بكر، هذا جبريل

<sup>(</sup>۱) ص۷۹۹ برقم (۳۹۹۹)، كتاب المغازى، باب شهو د الملائكة بدرًا.

<sup>(</sup>٣) (٣/ ٢٠٤)، وإسناده صحيح. (٢) سبق تخريجه ص٠٥.

<sup>(</sup>٥) سبق شرحه ص٧٧. (٤) سبق تخريجه ص ٢٤.

<sup>(</sup>٧) سبق تخريجه ص٤٤. (٦) سبق تخريجه ص٧٢.

يقود فرسه على ثناياه النقع (۱)، يعني من المعركة، ثم خرج رسول الله على من العريش في الدرع، فجعل يحرّضُ على القتال، ويبشّرُ الناس بالجنّة، ويُشجعهم بنزول الملائكة، والناسُ بعدُ على مصافّهم لم يحملوا على عدوّهم، حصل لهم السكينة والطمأنينة، وقد حصل النّعاس الذي هو دليلٌ على الطمأنينة، والثبات والإيمان، كما قال تعالى: ﴿ إِذْ يُعَشِّيكُمُ ٱلنَّعُاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ ﴾ [الأنفال: ١١](٢).

وهذا كما حصل لهم بعد ذلك يوم أحد بنص القرآن، ولهذا قال ابن مسعود: النعاس في القتال أمنة من الله، وفي الصلاة من الشيطان (7).

قال ابن جرير الطبري رَخِيلَتُهُ في تفسيره: «وأما قوله: ﴿إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَيْمِكَةِ أَنِي مَعَكُمُ فَتُبِتُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [الأنفال: ١٢]، يقول: قووا عزمهم، وصححوا نياتهم في قتال عدوّهم من المشركين.

وقد قيل: إن تثبيت الملائكة المؤمنين كان حضورهم حربهم معهم، وقيل: كان ذلك بأن الملكَ يأتي الرجل من أصحاب النبي على يقول: سمعت هؤلاء القوم - يعني المشركين - يقولون: «والله لئن حملوا علينا لننكشفن، فيحدث المسلمون بعضهم بعضًا بذلك، فتقوى أنفسهم. قالوا: وذلك كان وحى الله إلى ملائكته»(٤).

ثم روى بسنده إلى مجاهد قال: لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر (٥).

قال ابن كثير رَحِّلَتُهُ: وقوله: ﴿إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَكَيْكِةِ ﴾، قال: وهذه نعمة خفية أظهرها الله تعالى لهم ليشكروه عليها، وهو أنه تعالى وتقدّس وتبارك وتمجّد، أوحى إلى الملائكة الذين أنزلهم لنصر نبيه ودينه وحزبه المؤمنين، يوحي إليهم فيما بينه وبينهم أن ثبتوا الذين آمنوا. وقال بعضهم: قاتلوا معهم، وقيل: كثّروا سوادهم (٦).. إلخ.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية، لابن كثير (٥/ ١٢١).

<sup>(</sup>۱) سبق شرحه ص۷۲.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري (٦/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن کثير (٢/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٥) (٧/ ١٧٨٧) بتحقيق الشيخ أحمد شاكر، وقال: إسناده صحيح. اه، لكنه موقوف على مجاهد.

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير ابن کثير (٢/ ٢٩٢).

وقال القرطبي: «قوله: ﴿فَثِيْتُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أي: بشّروهم بالنصر أو القتال معهم، أو الحضور معهم من غير قتال، ثم قال: وقوله: ﴿فَأَضْرِبُوا فَوْقَ ٱلْأَعَنَاقِ ﴾، هذا أمر للملائكة، وقيل للمؤمنين »(١).اه.

قال ابن القيم رَخِلَتْهُ، وهو يَتحدّث عن غزوة بدر: «واستنصر المسلمون الله، واستغاثوه، وأخلصوا له، وتضرعوا إليه، فأوحى الله إلى ملائكته: ﴿أَنِي مَعَكُمُ وَاستغاثوه، وأخلصوا له، وتضرعوا إليه، فأوحى الله إلى ملائكته: ﴿أَنِي مَعَكُمُ فَثَيْتُوا اللهُ عَلَى الله الله الله الله الله الله إلى رسوله: ﴿أَنِي مُمِدُكُم بِأَلْفِ مِّنَ الْمَكَتِكَةِ مُرِّدِفِينَ ﴾ [الأنفال: ٩]. وأوحى الله إلى رسوله: ﴿أَنِي مُمِدُكُم بِأَلْفِ مِّنَ الْمَكَتِكَةِ مُرِّدِفِينَ ﴾ [الأنفال: ٩]. قُرئ بكسر الدال وفتحها (١٢)، فقيل: المعنى أنهم ردف لكم، وقيل: يُردفُ بعضهم بعضًا أرسالًا لم يأتوا دُفعةً واحدة.

فإن قيل: ههنا ذكر أنه أمدهم بألف، وفي سورة آل عمران قال: ﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَى يَكُفِيكُم أَن يُمِدَكُم رَبُّكُم شِكَتُة عَالَفٍ مِّنَ ٱلْمَلَيْكَةِ مُنزَلِينَ الْآَلَةِ عَلَى لِلْمُؤْمِنِينَ أَلْمَلَيْكَةِ مُنزَلِينَ الْآَلَةِ عَلَى لِلْمُؤْمِنِينَ أَلْمَلَيْكَةِ مُنزَلِينَ الْآَلَةِ عَلَى اللّهُ مِنْ الْمَلَيْكَةِ مُنزَلِينَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

قيل: قد اختلف في هذا الإمداد الذي بثلاثة آلاف، والذي بالخمسة على قولين: أحدهما: أنه كان يوم أحد، وكان إمدادًا معلقًا على شرط، فلما فات شرطه، فات الإمداد، وهذا قول الضحاك ومقاتل، وإحدى الروايتين عن عكرمة.

والثاني: أنه كان يوم بدر، وهذا قول ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، والرواية الأخرى عن عكرمة، اختاره جماعة من المفسرين.

وحجة هؤلاء أن السياق يدل على ذلك، فإنه سبحانه قال: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (٧/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>۲) قال محققا زاد المعاد الشيخ شعيب الأرناؤوط، والشيخ عبد القادر الأرناؤوط: قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وعاصم، وابن عامر، وحمزة، والكسائي «مُردفين» بكسر الدال، وقرأ نافع وأبو بكر عن عاصم «مردفين» بفتح الدال، والحجة لمن كسر الدال أنه جعل الفعل للملائكة، فأتى باسم الفاعل من «أردف»، والحجة لمن فتح الدال أنه جعل الفعل لله عزوجل، فأتى باسم المفعول من «أردف»، والعرب تقول: أردفت الرجل: أركبته على عجز دابتي خلفي، وردفته: إذا ركبت خلفه، زاد المسير (٢٢٦/٣)، والحجة ص ١٤٥ لابن خالويه.

وَأَنتُمْ أَذِلَةٌ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿ إِلَى اللَّهُ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنَ يَكِّفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَمُن لِينَ ﴿ إِنْ تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ ﴾ [آل عمران: ١٢٣ - ١٢٥].

إلى أن قال: ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ ﴾ أي هذا الإمداد ﴿إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُمْ وَلِنَطْمَيِنَّ قُلُوبُكُم بِدًّ اللهِ مداد ﴿إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُمْ وَلِنَطْمَيِنَّ قُلُوبُكُم بِدًّ اللهِ مداد ﴿إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُمْ وَلِنَطْمَيِنَ

قال هؤلاء: فلما استغاثوا، أمدهم بتمام ثلاثة آلاف، ثم أمدهم بتمام خمسة آلاف لما صبروا واتقوا، فكان هذا التدريج، ومتابعة الإمداد، أحسن موقعًا، وأقوى لنفوسهم، وأسرّ لها من أن يأتي به مرة واحدة، وهو بمنزلة متابعة الوحي ونزوله مرة بعد مرة.

وقالت الفرقة الأولى: القصة في سياق أُحُد، وإنما أدخل ذكر بدر اعتراضًا في أثنائها، فإنه سبحانه قال: ﴿ وَإِذْ عَدُوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تَبُوّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ فَوَالَمَهُ سَمِيعُ عَلِيمُ لَيْكُوالَهُ وَلِيُهُمّا وَكُلُهُ وَكُلُهُ اللّهُ وَلَيْهُم وَلَيْهُ وَلِيُهُم الله وَكُلُه وَلَيْهُم الله وَكُلُه وَلَيْهُم الله وَكُلُه وَاللّه وَلَيْهُم أَلَهُ بِبَدْرٍ وَالنّمُ أَذِلَةٌ فَاتَقُوا الله وَالله وَالله عمران: ١٢١] وقال: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ الله بِبَدْرٍ وَالنّمُ أَذِلَةٌ فَاتَقُوا الله لَهُ عَمَلَكُم تَشَكُرُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢٣]، فذكرهم نعمته عليهم لما نصرهم ببدر، وهم أذلة، ثم عاد إلى قصة أُحد، وأخبر عن قول رسوله لهم: ﴿أَلَن يَكُفِيكُم أَن يُعِيدَكُم رَبُّكُم بِثَلَيْهِ عَالَيْهِ مِنَ الْمُلْتَهِكَةِ مُعْزَلِينَ ﴾ [آل عمران: ١٢٤]، ثم وعدهم أنهم إن صبروا واتقوا، أمدهم بخمسة آلاف، فهذا من قول رسوله، والإمداد الذي ببدر من قوله تعالى، وهذا بخمسة آلاف، فهذا من قول رسوله، وهذا معلق على وبدر ذُكرت فيها اعتراضًا، والقصة في سورة آل عمران هي قصة أُحد مستوفاة مطولة، فالسياق في الأنفال، يوضح هذا أن قوله: ﴿ وَيَأْتُوكُم مِن فَورِهِم هذا يوم أحد، وهذا يستلزم أن يكون الإمداد المذكور فيه، فلا يصح قوله: إن الإمداد بهذا العدد كان يوم بدر، يكون الإمداد المذكور فيه، فلا يصح قوله: إن الإمداد بهذا العدد كان يوم بدر، وإتيانهم من فورهم هذا يوم أحد، والله أعلم الله أعلى الله أن المناه العدد كان يوم بدر،

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (۳/ ۱۷۸ – ۱۷۸).

قال ابن حجر كِلْلله: ويؤيد ما ذهب إليه الجمهور(١) ما رواه ابن أبي شيبة، وابن جرير، وابن أبي حاتم بسند صحيح عن الشعبي أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر المحاربي مد المشركين، فشق ذلك على المسلمين، فأنزل الله تعالى: ﴿ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمُلَتِيكَةِ مُنزَلِينَ ﴾ [آل عمران: ١٢٤]، فبلغت كرزًا الهزيمة فلم يمد كرز المشركين، ولم يمد المسلمين بالخمسة (٢)(٣)، وقال في موضع آخر: هذا - أي القول -هو المعتمد<sup>(٤)</sup>.

قال الشيخ البوطى: انطوت بدر على معجزة من أعظم معجزات التأييد والنصر للمسلمين الصادقين، فقد أمد الله المسلمين فيها بملائكة يقاتلون معهم، وهذه حقيقة ثبتت بدلالة صريحة من الكتاب والسنة الصحيحة، ومن أوضح الأدلة القاطعة على أن التعبير بالملائكة في بيان الله ﷺ ليس المقصود به ما يتوهمه بعضهم من المدد الروحي، أو القوة المعنوية، أو نحو ذلك.. أقول: من أوضح الأدلة القاطعة على بطلان هذا الوهم، ضبط البيان الإلهي الملائكة بعدد محدود، وهو الألف في قوله على: ﴿ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَكَيِّكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ [الأنفال: ٩]. إذ العدد من مستلزمات الكم المنفصل في الأشياء، ولا يكون ذلك إلا في الأشياء المادية المحسوسة، ومن هنا نعلم أن تقييد البيان الإلهى الملائكة بعدد معين ينطوي على حكم باهرة، من أجلها قطع السبيل على من يريد أن يتناول الآية، ويفسر الملائكة بالمعنى الذي يروق له، وهو مجرد الدعم المعنوي، ثم إن نزول الملائكة للقتال مع المسلمين، إنما هو مجرد تطمين لقلوبهم، واستجابة حسيّة لشدّة استغاثتهم، اقتضاها أنهم يقفون مع أول تجربة قتال في سبيل الله، لأناس يبلغون ثلاثة أضعافهم في العدة والعدد، وإلا فإن النصر من عند الله وحده، ومن أجل بيان هذه الحقيقة قال الله تعالى معللًا نزول الملائكة: ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَـرَىٰ وَلِتَطْمَينَ بِهِـ قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ

(١) يقصد القول الأول.

<sup>(</sup>٢) وهو مرسل، الشعبي لم يدرك زمن النبي عله.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٧/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٧/ ٢٨٥).

# إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [الأنفال: ١٠](١).

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: قال الشيخ تقي الدين السبكي: سئلتُ عن الحكمة في قتال الملائكة مع النبي على مع أن جبريل قادر على أن يدفع الكفار بريشة من جناحه، فقلت: وقع ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنبي وأصحابه، وتكون الملائكة مددًا، على عادة مدد الجيوش، رعاية لصورة الأسباب وسننها التي أجراها الله تعالى في عباده، والله تعالى هو فاعل الجميع، والله أعلم (٢).اه.

## شعار المسلمين في المعركة:

قال ابن إسحاق: وكان شعار (٣) أصحاب رسول الله على يوم بدر: «أحد، أحد» (٤).

وروى النسائي في السنن الكبرى من حديث علي نفي قال: «كان سيمانا يوم بدر الصوف الأبيض» (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: فقه السيرة للبوطي ص٢٢٣ - ٢٢٤.

<sup>.(</sup>T1T/V) (Y)

<sup>(</sup>٣) الشعار هنا العلامة في الحرب، شرح السيرة النبوية ص٩٥١.

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية (٢/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٥) (٥/ ١٩٢) برقم (٨٦٤٠)، وسنده صحيح، وقد تكلم في رواية إسرائيل عن أبي إسحاق، ولكن في هذا السند واسطة بينهما، وهو يوسف بن أبي إسحاق.



### مشاهد وأحداث المعركة

## أ ـ مقتل أبى جهل لعنه الله في بدر:

إن هذا المبحث يبين نهاية الظالمين المعتدين، النهاية المؤلمة التي ينتهي اليها كل معتد ظالم على طول التاريخ الإسلامي كله.

وأبو جهل عمرو بن هشام ما هو إلا حلقة من حلقات الظلم والطغيان ضد الحق، فمثله كثير.

إن فرعون موسى انتهى بالغرق، وقوم هود، وقوم لوط هلكوا، وكل ظالم متكبر، لا بد أن ينتهي تلك النهاية المؤلمة.

قال تعالى: ﴿ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ ۚ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٠].

وانتهى أبو جهل، ورمي بالقليب بعد تلك الكبرياء التي أرادها للباطل على الحق، ولكن التاريخ البشري يشهد أن الحق هو الذي يبقى، وقديمًا قيل: «دولة الباطل ساعة، ودولة الحق إلى قيام الساعة»(١).

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: بينا أنا واقف في الصف يوم بدر، فنظرتُ عن يميني وعن شمالي، فإذا أنا بغلامين من الأنصار، حديثة أسنانهما، تمنيتُ أن أكون بين أضْلَعَ منهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عمّ، هل تعرف أبا جهل؟ قلتُ: نعم، ما حاجتك إليه يا ابن أخى؟ قال:

<sup>(</sup>١) انظر: مرويات غزوة بدر للعليمي ص٢٢٢.

أُخبرتُ أنّه يسب رسول الله على والذي نفسي بيده، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، فتعجبتُ لذلك، فغمزني الآخر، فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرتُ إلى أبي جهل يجولُ في الناس، قلت: ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني، فابتدراه بسيفيهما، فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله في فأخبراه، فقال: «أيّكما قتله؟»، قال كل واحد منهما: أنا قتلته، فقال: «هل مسحتما سيفيكما؟» قالا: لا، فنظر في السيفين، فقال: «كلاكما قتله، سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح»، وكانا معاذ بن عفراء، ومعاذ بن عمرو بن الجموح).

وروى البخاري ومسلم من حديث أنس في قال: قال النبي في يوم بدر: «من ينظر ما صنع أبو جهل؟»، فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء (٢) حتى برد، قال: أأنت أبو جهل؟ قال: فأخذ بلحيته، قال: وهل فوق رجل قتلتموه، أو رجل قتل قومه (٣).

<sup>(</sup>۱) ص ۲۰۱، برقم (۲۱۱۱)، كتاب فرض الخمس، باب من لم يخمس الأسلاب. ومسلم ص٧٢٧، برقم (١٧٥٢)، كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح: هما معاذ بن عمرو بن الجموح، ومعاذ بن عفراء، وأن النبي على نظر في سيفيهما.. الحديث. وعفراء والدة معاذ، واسم أبيه الحارث، وأما ابن عمرو بن الجموح فليس اسم أمه عفراء، وإنما أطلق عليه تغليبًا، ويحتمل أن تكون أم معوذ أيضًا تُسمى عفراء، أو أنه لما كان لمعوذ أخ يُسمى معاذًا باسم الذي شركه في قتل أبي جهل ظنه الراوي أخاه، وقد أخرج الحاكم من طريق ابن إسحاق: حدثني ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس، قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: قال معاذ بن عمرو بن الجموح: سمعتهم يقولون وأبو جهل في مثل الحرجة: أبو جهل الحكم لا يُخلص إليه، فجعلته من شأني، فعمدت نحوه، فلما أمكنني.. الحديث. قال: ثم عاش معاذ إلى زمن عثمان. قال: ومر بأبي جهل معوذ بن عفراء فضربه حتى أثبته وبه رمق، ثم قاتل معوذ حتى قتل، فمر عبد الله بأبي جهل فوجده بآخر رمق، فذكر ما تقدم، فهذا الذي رواه ابن إسحاق يجمع بين الأحاديث، لكنه يخالف ما في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه رأى معاذًا ومعوذًا شدا عليه جميعًا حتى طرحاه، وابن إسحاق يقول: إن ابن عفراء هو معوذ، وهو بتشديد الواو، ومعوذًا شدا عليه جميعًا حتى طرحاه، وابن إسحاق يقول: إن ابن عفراء شد عليه مع معاذ بن عمرو والذي في الصحيح، وضربه بعد ذلك معوذ حتى أثبته، ثم حز رأسه ابن مسعود، فتجمع الأقوال كلها.اه فتح الباري (٢٩٦/٤).

<sup>(</sup>٣) ص٧٦٢ برقم (٤٠٢٠) كتاب المغازي، وصحيح مسلم ص٧٤٨ برقم (١٨٠٠)، كتاب الجهاد والسير، باب قتل أبي جهل.

قال: وقال أبو مجلز: قال أبو جهل: فلو غير أكار قتلني (١)، وفي رواية أخرى للبخاري: وهل أعمد (7) من رجل قتلتموه (7).

وقال أيضًا لابن مسعود: لقد ارتقيت مرتقى صعبًا يا رويعي الغنم، وسأل قائلًا: لمن الدائرة اليوم؟ قال ابن مسعود: لله ولرسوله(٤).

وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي عبيدة عن ابن مسعود قال: أتيت النبي عبيد يوم بدر، فقلت: قتلت أبا جهل؟ قال: «آلله الذي لا إله إلا هو؟ قال: قلت: آلله الذي لا إله إلا هو، فرددها ثلاثًا، قال: «الله أكبر، الحمد لله الذي صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، انطلق فأرنيه فانطلقنا فإذا به، فقال: «هذا فرعون هذه الأمة» (٥).

وروى ابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن أبي أو في: أن رسول الله ﷺ صلى يوم بشر برأس أبي جهل ركعتين (٦).

وروى ابن أبي الدنيا بسنده إلى الشعبي أن رجلًا قال لرسول الله على: إني مررت ببدر، فرأيت رجلًا يخرج من الأرض، فيضربه رجل بمقمعة معه حتى يغيب في الأرض، ثم يخرج فيفعل به مثل ذلك مرارًا، فقال رسول الله على: «ذلك أبو جهل بن هشام، يُعذب إلى يوم القيامة»(٧).

<sup>(</sup>۱) ص۷۲۲ برقم (۲۰۲۰)، كتاب المغازي، وأكار: زراع، قال الحافظ في الفتح (۷/ ۲۹۰): وعنى بذلك أن الأنصار أصحاب زرع، فأشار إلى تنقيص من قتله منهم بذلك.

<sup>(</sup>٢) أعمد: يريد أكبر من رجل قتلتموه، على سبيل التحقير منه لفعلهم به، قال الحافظ أبو ذر الخشني: وعميد القوم سيدهم، شرح السيرة النبوية ص١٦٠٠.

<sup>(</sup>٣) ص٧٥٣ برقم (٣٩٦١)، كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام (٢/ ٢٢٧). (٥) سبق تخريجه ص٧٣.

<sup>(</sup>٢) ص١٥٤ برقم (١٣٩١)، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكر، وقال البوصيري في تعليقه على السنن لابن ماجه ص١٥٤: هذا إسناد فيه مقال، شعثاء بنت عبد الله لم أر من تكلم فيها لا بجرح، ولا بتوثيق. وسلمة ابن رجاء لينه ابن معين، وقال ابن عدي: حدّث بأحاديث لا يتابع، وقال النسائي: ضعيف، وقال أبو زرعة: صدوق.

<sup>(</sup>٧) ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية (٥/١٤٣)، وهو مرسل، الشعبي لم يدرك النبي على.

والذي يبرز لأول وهلة عند المقارنة بين فرعون مصر، وفرعون هذه الأمة أبي جهل، أن فرعون مصر أشد كفرًا وعتوًا من فرعون هذه الأمة أبي جهل، فقد قال فرعون: ﴿يَكَأَيُّهُمَا الْمَلاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنَ إِلَاهٍ غَيْرِي ﴾ جهل، فقد قال فرعون: ﴿يَهَمَنُ ابْنِ لِي صَرّحًا لَعَلِيّ [القصص: ٣٨] ولم يقلها أبو جهل، وقال فرعون: ﴿يَهَمَنُ ابْنِ لِي صَرّحًا لَعَلِيّ أَبْلُغُ الْأَشْبَبُ السَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَاهٍ مُوسَىٰ وَإِنِي لَأَظُنُهُ وَكَاذِبًا ﴾ أشبك السَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَاهٍ مُوسَىٰ وَإِنِي لَأَظُنّهُ وَكَاذِبًا ﴾ [غافر: ٣٦ - ٣٧]. ولم يقلها أبو جهل.

والأغرب في فرعون الأمة إيمانه بالله كما يدعي، فها هو يستفتح يوم بدر: «اللهم أقطعنا للرحم، وآتانا بما لا يعرف، فأحنه الغداة»، وهو الذي قال لإيماء بن رحضة الغفاري بعد أن أهداه بعض جزائر الإبل، وعرض عليه أن يمده بالسلاح والرجال، فقال له أبو جهل: «أن وصلتك رحم، وقد قضيت الذي عليك، فلعمري لئن كنا إنما نقاتل الناس فما بنا من ضعف عنهم، ولئن كنا إنما نقاتل الله كما يزعم محمد فما لأحد بالله من طاقة»(۱).

فأبو جهل فرعون هذه الأمة ليس جاحدًا بالله، وليس ملحدًا، وليس مدعيًا الألوهية، بل هو يستغيث بالله رب السماوات والأرض له، حين يطلب العون، وهو يعرف بأن الله تعالى رب السماوات والأرض له من القدرة ما لا طاقة للبشر بحربه، ومع ذلك كله لم يجعله هذا الأمر يقرب خطوة واحدة من الإيمان، أو يُحسب في عداد المؤمنين، كما يريد اليوم المائعون أن يفعلوا في معسكر الإيمان ضد معسكر الإلحاد، ويستحيون من ذكر الإسلام حتى لا يُتهموا بالتعصب، ويضعون تحت لواء الإيمان كل كفرة الأرض، من أهل الكتاب والمجوس والبوذيين، ضد الإلحاد التي تقوده الشيوعية، وبهذا المقياس، وتحت هذا اللواء، يدخل أبو جهل على رأس المؤمنين بالله، وهو بالمفهوم الإسلامي فرعون هذه الأمة، ورأس أئمة الكفر.

ولعل هذه السمة هي سمة طواغيت هذه الأمة وفراعينها، فهم لا يجاهرون

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام (۲/ ۲۲۱).

بالإلحاد، ولا يجاهرون بالجحود والكفر، لكنهم يصلون المؤمنين والمجاهدين نار العذاب والإيذاء والاستئصال، ويحاولون دفن الوجود الإسلامي في الأرض، ويحاربون تحكيم شريعة الله في الوجود، لكنهم يطلقون معسول الكلام عن الإسلام ومثاليته، وعن إيمانهم به، وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به.

وتقع الأقدار العجيبة مع فرعون هذه الأمة أن يكون من الذين أسهموا بقتله غلامان من الأنصار في مقتبل الشباب حديثة أسنانهما، وعبد الله بن مسعود فله الذي كان يسميه رويعي الغنم، ولم يقتله صناديد المسلمين، حمزة أو علي، أو أبطال الأنصار سعد بن معاذ أو أبو دجانة أو سعد بن عبادة، إنما كتب الله تعالى أجله على يد الغلامين من الأنصار، وعلى يد رويعي الغنم عبد الله بن مسعود فله الذي كان قصير القامة، نحيل البدن».

﴿ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ آبِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ (وَكُنُودَهُ مَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْدَرُونَ وَهُنَمِنَ وَجُنُودَهُ مَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْدَرُونَ ﴾ [القصص: ٥-٦].

﴿ وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَكِرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَكِرِبَهَا ٱلَّتِي بَكَرَكُنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِيٓ إِسْرَةِ يلَ بِمَا صَبَرُواً ۗ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ. وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴾ [الأعراف: ١٣٧](١).

<sup>(</sup>١) انظر: المنهج التربوي للسيرة النبوية، التربية الجهادية، لمنير الغضبان ص١١٧ - ١١٨.

## ب-عمير بن الحمام والتمرات:

روى مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك في قال: فانطلق رسول الله في وأصحابه حتى سبقوا المشركين، فقال رسول الله في «لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه» (١) فدنا المشركون، فقال رسول الله في الحمام وقوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول الله بخة عرضها السماوات والأرض؟ قال: «نعم»، قال: بخ بخ بخ فقال رسول الله في: «ما يحملك على قولك بخ بخ؟»، قال: لا والله يا رسول الله الا رجاءة أن أكون من أهلها. قال: «فإنك من أهلها»، فأخرج تمرات من قرنه (٢)، فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه، إنها لحياة فويلة. قال: فرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قتل (٣).

## ج ـ قتل رأس الكفر أمية بن خلف:

«انتهى الظلم والعدوان، ظلم وعدوان الجاهلية وكيدها على الحق والدين. انتهت تلك الأسطورة التي جعلت قريشًا تظن أنها بقوتها وجبروتها تستطيع أن تسحق الحق في نفوس أتباعه، ينتهي أمية بن خلف، السيد المطاع على يد الحق والعدل بيد بلال الحبشي الذي طالما عذبه بمكة، تلك الأنات التي يطلقها بلال: أحد، أحد، لم تذهب سدى، إنها سياط في وجه الظلم الكالح في كل زمان ومكان، ويثأر بلال، ولكن الثأر لم يكن لنفسه، وإنما هو للحق الذي يحمله بين جنبيه، وينتهي العدوان، ويرى أهله مصيرهم، والعاقبة للمتقين.

# رحم الله بلالًا، فقد أعطى القدوة مرتين:

الأولى: لتحمله العذاب والقهر في دين الله، فكان أقوى من الحديد، وأشد من الفولاذ.

<sup>(</sup>١) أي قدامه، متقدمًا في ذلك الشيء؛ لئلا يفوت شيء من المصالح التي لا تعلمونها.

<sup>(</sup>٢) قرنه: أي جعبته، النهاية في غريب الحديث (١٤ ٥٥).

<sup>(</sup>۳) سبق تخریجه ص ۲۰.

الثانية: إذاقته لأعداء الله كأس المنية من يده، ليثبت للدنيا كلها، وللتاريخ البشري انتصار الحق والإيمان على الكفر والعدوان(١١)».

قال الشاعر:

هنيئًا زَادَكَ الرّحْمنُ خيرًا لقدْ أَدْركْ تَ ثَارَكَ يا بِلللّهُ ولقد أخبر النبي على أصحابه بقتل أمية بن خلف، فكان كما قال(٢).

روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن عوف والله قال: كاتبتُ أمية بن خلف كتابًا، بأن يحفظني في صاغيتي بمكة، وأحفظه في صاغيته بالمدينة، فلما ذكرتُ الرحمن، قال: لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية، فكاتبتُه: عبدَ عمرو، فلما كان في يوم بدر، خرجتُ إلى جبل لأحرزه (٣) حين نام الناس، فأبصره بلال، فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار، فقال: أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا أمية، فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيتُ أن يلحقونا، خلفتُ لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه، ثم أبوا حتى يتبعونا، وكان رجلًا ثقيلًا، فلما أدركونا قلت له: ابرُكْ، فبرك، فألقيتُ عليه نفسي لأمنعه، فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه، وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه (٤).

أما ابن إسحاق فقد روى قصة قتله بإسنادين فيهما من الزيادات ما ليس في الذي سبق.

فروى بسنده إلى عبد الرحمن بن عوف قال: كان أمية بن خلف لى

<sup>(</sup>۱) مرویات غزوة بدر ص۲۲٦. (۲) انظر: تفصیل ذلك ص٥٥.

<sup>(</sup>٣) حرز: يقال أحرزت الشيء أحرزه إحرازًا إذا حفظته وضممته إليك، وصنته عن الأخذ، النهاية في غريب الحديث (١/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٤) ص ٤٣١ برقم (٢٣٠١)، كتاب الوكالة، باب إذا وكل المسلم حربيًا في دار الحرب، أو في دار الإسلام جاز.

صديقًا بمكة، وكان اسمي عبد عمرو، فتسميت حين أسلمت عبد الرحمن، فكان يلقاني إذا نحن بمكة فيقول: يا عبد عمرو، أرغبت عن اسم سماكه أبواك؟ قال: فأقول: نعم.

قال: فإني لا أعرف الرحمن، فاجعل بيني وبينك شيئًا أدعوك به، أما أنت فلا تجبني باسمك الأول، وأما أنا فلا أدعوك بما لا أعرف، قال: وكان إذا دعاني يا عبد عمرو لم أجبه. قال: فقلت: يا أبا علي، اجعل ما شئت. قال: فأنت عبد الإله. قال: قلت: نعم، قال: فكنت إذا مررت به قال: يا عبد الإله، فأجيبه، فأتحدث معه، حتى إذا كان يوم بدر مررت به وهو واقف مع ابنه علي، وهو آخذ بيده، قال: ومعي أدراع لي قد استلبتها، فأنا أحملها، فلما رآني قال: يا عبد عمرو، فلم أجبه، فقال: يا عبد الإله، فقلت: نعم، قال: هل لك فيّ، فأنا خير لك من هذه الأدراع التي معك؟

قال: قلت: نعم ها الله إذن.

قال: فطرحت الأدراع من يدي، وأخذت بيده وبيد ابنه، وهو يقول: ما رأيت كاليوم قط، أما لكم حاجة في اللبن؟ ثم خرجت أمشي بهما(١).

وفي رواية أخرى عند ابن إسحاق، وهي تتمة لهذه القصة، قال لي أمية بن خلف - وأنا بينه وبين ابنه آخذًا بأيديهما -: يا عبد الإله من الرجل منكم المعلم بريشة نعامة في صدره؟

قال: قلت حمزة، قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل، قال عبد الرحمن: فوالله إني لأقودهما إذ رآه بلال معي، وكان هو الذي يعذب بلالًا بمكة على ترك الإسلام، فيخرجه إلى رمضاء (٢) مكة إذا حميت، فيضجعه على ظهره، ثم يأمر بالصخرة العظيمة، فتوضع على صدره، ثم يقول: لا تزال هكذا، أو تفارق دين محمد، فيقول بلال «أحد، أحد» قال: فلما رآه قال: رأس الكفر أمية بن

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام (٢/ ٢٢٢)، قلت: وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) الرمضاء: الرمل الحار من الشمس، شرح السيرة النبوية ص١٥٩.

خلف، لا نجوت إن نجا، قال: قلت أي بلال أبأسيري؟ قال: لا نجوت إن نجا، قال: ثم صرخ نجا، قال: قلت: أتسمع يا ابن السوداء؟ قال: لا نجوت إن نجا، قال: ثم صرخ بأعلى صوته: يا أنصار الله، رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا، قال: فأحاطوا بنا حتى جعلونا في مثل المسكة (۱)، وأنا أذب عنه، قال: فأخلف رجل السيف، فضرب رجل ابنه فوقع، وصاح أمية صيحة ما سمعت بمثلها قط، قال: فقلت: انج بنفسك ولا نجاء بك، فوالله ما أغني عنك شيئًا، قال: فهبروهما (۲) بأسيافهم حتى فرغوا منهما. قال: فكان عبد الرحمن يقول: يرحم الله بلالًا ذهبت أدراعي، وفجعني بأسيري (۳).

والأسير كما قرره أهل العلم، أمره إلى الإمام، إن شاء قتل، وإن شاء أفدى، وإن شاء استرق، وإن شاء عفا عنه، وأما أسر أمية بن خلف فهو كغيره من سادات قريش الذين أُسروا، وقد أسره عبد الرحمن بن عوف بعد المعركة، كما ورد أنه أخرجه عندما أتى المساء، وأما بلال إنما أراد التعجيل به طمعًا في قطع رأس الكفر.

## د-شجاعة الزبير بن العوام:

روى البخارى في صحيحه من حديث عروة بن الزبير قال: قال الزبير: لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص، وهو مدجج لا يرى منه إلا عيناه، وهو يكنى أبو ذات الكرش، فحملت عليه بالعنزة (٤) فطعنته في عينه فمات. قال هشام: فأخبر أن الزبير قال: لقد وضعت رجلي عليه، ثم تمطأت، فكان الجهد أن نزعتها، وقد انثنى طرفاها. قال عروة: فسأله إياها رسول الله عليه

<sup>(</sup>١) المسكة: أي جعلونا في حلقة كالسوار، وأحدقوا بنا، النهاية في غريب الحديث (٤/ ٣٣١).

 <sup>(</sup>۲) فهبروهما: معناه قطعوا لحمهما، يقال: هبرت اللحم إذا قطعته قطعًا كبارًا، شرح السيرة النبوية ص١٥٩.

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية (٢/ ٢٢٣)، وسنده حسن، ويشهد له ما قبله.

<sup>(</sup>٤) العنزة: مثل نصف الرمح أو أكبر شيئًا، وفيها سنان مثل سنان الرمح، والعكازة قريب منها، النهاية في غريب الحديث (٢/٨٠٤).

فأعطاه، فلما قُبض رسول الله على أخذها، ثم طلبها أبو بكر فأعطاه، فلما قُبض أبو بكر سألها إياه عمر فأعطاه إياها، فلما قبض عمر أخذها، ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياها، فلماقتل عثمان وقعت عند آل علي، فطلبها عبد الله بن الزبير فكانت عنده حتى قتل (١).

وروى البخاري في صحيحه من حديث عروة قال: كان في الزبير ثلاث ضربات بالسيف، إحداهن في عاتقه، قال: إن كنت لأدخل أصابعي فيها، قال: ضرب ثنتين يوم بدر، وواحدة في اليرموك.

قال عروة: وقال لي عبد الملك بن مروان حين قتل عبد الله بن الزبير: يا عروة، هل تعرف سيف الزبير؟ قلت: نعم، قال: فما فيه؟ قلت: فيه فَلَة (٢) فلّها يوم بدر، قال: صدقت، بهن فُلُول من قراع الكتائب (٣)، ثم رده على عروة. قال هشام: فأقمناه بيننا ثلاثة ألاف، وأخذه بعضنا، ولوددت أني كنت أخذته (٤). قال الحافظ في الفتح: قوله: صدقت بهن فلول من قراع الكتائب هذا شطر من بيت مشهور من قصيدة مشهورة للنابغة الذبياني، وأولها:

كليني لِهَمِّ يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب

وهو من المدح في معرض الذم، لأن الفل في السيف نقص حسي لكنه لما كان دليلًا على قوة ساعد صاحبه، كان من جملة كماله (٥).

وفي رواية أخرى عن عروة قال: وكان سيف الزبير بن العوام

<sup>(</sup>۱) ص ۷۹۹ - ۷۲۰ برقم (۳۹۹۸) کتاب المغازی، باب.

<sup>(</sup>٢) الفلة: الثملة في السيف، وجمعها: فلول. النهاية في غريب الحديث (٣/ ٤٧٢).

<sup>(</sup>٣) أي قتال الجيوش ومحاربتها.

<sup>(</sup>٤) ص٥٥٥ برقم (٣٩٧٣) كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (٧/ ٢٠٠).

محلى بفضة<sup>(۱)</sup>.

وروى البخاري في صحيحه من حديث عروة بن الزبير: أن أصحاب رسول الله على قالوا للزبير يوم اليرموك: ألا تشد فنشد معك؟ فقال: إني إن شددتُ كذبتم، فقالوا: لا نفعل، فحمل عليهم حتى شق صفوفهم، فجاوزهم وما معه أحد، ثم رجع مقبلاً، فأخذوا بلجامه، فضربوه ضربتين على عاتقه، بينهما ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة: كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير، قال عروة: وكان معه عبد الله بن الزبير يومئذ، وهو ابن عشر سنين، فحمله على فرس، ووكل به رجلاً(۱).

## 

روى البزار في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود قال: كان سعد يقاتل مع رسول الله على يوم بدر قتال الفارس والراجل (٣).

وساق الواقدي بسنده إلى رسول الله على أنه قال: «اللهم اكفني نوفل ابن خويلد»، وأقبل نوفل يومئذ وهو مرعوب، قد رأى قتل أصحابه، وكان في أول ما التقوا هم والمسلمون، يصيح بصوت له زجل، رافعًا صوته: يا معشر قُريش، إن هذا اليوم يوم العلاء والرفعة! فلما رأى قريشًا قد انكسرت جعل يصيح بالأنصار: ما حاجتكم إلى دمائنا؟ أما ترون ما تقتلون؟ أما لكم في اللبن من حاجة؟ فأسره جبار بن صخر، فهو يسوقه أمامه، فجعل نوفل يقول لجبار - ورأى عليًا مقبلًا نحوه - قال: يا أخا الأنصار، من هذا؟ واللات والعزى، إني لأرى رجلًا، إنه ليريدني! قال: هذا عليّ بن أبي طالب، قال: ما رأيت كاليوم رجلًا أسرع في قومه منه. فيصمد له عليّ منه، فيضربه، ما رأيت كاليوم رجلًا أسرع في قومه منه. فيصمد له عليّ منه، فيضربه،

<sup>(</sup>۱) ص٥٥٥ برقم (٣٩٧٣) كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل.

<sup>(</sup>٢) ص٥٥٥ برقم (٣٩٧٥)، كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل.

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٣١٥) برقم (١٧٦٨) (١٧٦٩). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٨٢): رواه البزار بإسنادين أحدهما متصل، والآخر مرسل، ورجالهما ثقات.اه، قلت: وفي سنده الأعمش، وهو مدلس، وقد عنعن.

فنشب سيف عليّ في حجفته ساعة، ثم نزعه، فيضرب ساقيه، ودرعه مشمَّرة، فقطعهما، ثم أجهز عليه فقتله. فقال رسول الله على : «من له علم بنوفل بن خويلد؟» فقال عليّ: أنا قتلته. قال: فكبّر رسول الله على وقال: «الحمد لله الذي أجاب دعوتي فيه»(١).

وأقبل العاص بن سعيد يحث للقتال، فالتقى هو وعليّ، فقتله عليّ. فكان عمر بن الخطاب يقول لابنه سعيد بن العاص: إني لأراك مُعرضًا، تظن أني قتلت أباك؟ في أصل ابن أبي حيّة، والله ما قتلتُ أباك، ولا أعتذر من قتل مشرك، ولقد قتلت خالي بيدي، العاص بن هشام ابن المغيرة، فقال سعيد: لو قتلته لكان على الباطل، وأنت على الحق. قال: قريشٌ أعظم الناس أحلامًا، وأعظمها أمانة، لا يبغيهم أحدٌ الغوائل إلا كبّه الله لفيه (٢).

### و-شجاعة حمزة ضيطيه:

روى ابن إسحاق بسنده أن أمية بن خلف سأل عبد الرحمن بن عوف فقال: من الرجل منكم المعلم بريشة نعامة في صدره يوم بدر، قلت: ذلك عم رسول الله على، ذلك حمزة بن عبد المطلب، قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل (٣).

وروى البخاري في صحيحه من حديث وحشي قال: إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار<sup>(١)</sup> يوم بدر.

وقال علي ضيف: إني يومئذ بعدما ارتفع النهار ونحن والمشركون قد اختلطت صفوفنا وصفوفهم، خرجت في أثر رجل منهم، فإذا رجل من

<sup>(</sup>١) المغازي (١/ ٩١ - ٩٢)، وقد سبق تخريجه ص ٦٤.

<sup>(</sup>۲) مغازی الواقدی (۱/ ۹۲).

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية (٢/٢٢)، وسنده حسن، وقد سبق تخريجه في قصة قتل أمية بن خلف ص٥٤٠، وأخرجه البزار (١/٣) برقم (٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) ص٧٥٢ برقم (٢٠٧٢)، كتاب المغازي، باب قتل حمزة بن عبد المطلب.

المشركين على كثيب رمل، وسعد بن خيثمة، وهما يقتتلان، حتى قتل المشرك سعد بن خيثمة، والمشرك مُقَنّع في الحديد، وكان فارسًا، فاقتحم عن فرسه، فعرفني وهو مُعلم ولا أعرفه، فناداني هلم ابن أبي طالب للبراز! قال: فعطفت عليه فانحط إليّ مقبلًا، وكنت رجلًا قصيرًا، فانحططتُ راجعًا لكي ينزل إليّ، فكرهت أن يعلوني بالسيف، فقال: يا ابن أبي طالب، فررت؟ فقلت: قريبًا مَفرُّ ابن الشثراء! قال: فلما استقرت قدماي وثبت أقبل، فلما دنا مني ضربني، فاتقيت بالدرقة (۱)، فوقع سيفه فلحج - يعني لزم - فأضربه على عاتقه وهو دارع، فارتعش، ولقد فض (۲) سيفي درعه، فظننت أن سيفي سيقتله، فإذا بريق سيف من ورائي، فطأطأتُ رأسي، ويقع السيف فأطن قِحف (۳) رأسه بالبيضة، وهو يقول: خذها وأنا ابن عبد المطلب! فالتفت من ورائي، فإذا حمزة بن عبد المطلب.

#### ز-استشهاد حارثة بن سراقة:

روى البخاري في صحيحه من حديث حميد قال: سمعت أنسًا يقول: أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام، فجاءت أمه إلى النبي في فقالت: يا رسول الله، قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تك الأخرى ترى ما أصنع، فقال: «ويحك.. أو هبلت؟! أو جنّةٌ واحدةٌ هي؟! إنها جنان كثيرة، وإنه في جنة الفردوس»(٢).

## ح ـ عوف بن الحارث وسؤاله: ما يضحك الرب من عبده؟

قال ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة، أن عوف بن مالك،

<sup>(</sup>١) الدرقة: الترس من جلد ليس فيه خشب ولا عقب، المعجم الوسيط (١/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٢) الفض: الكسر بالتفرقة، مختار الصحاح ص٢١٢.

<sup>(</sup>٣) قحف الرأس: وهو الذي فوق الدماغ، وقيل هو ما انفلق من جمجمته وانفصل، النهاية في غريب الحديث (١/ ١٧)، والبيضة هي الخوذة التي توضع لحماية الرأس من الضربات.

<sup>(</sup>٤) فإذا هو حمزة عمي، والمقتول طعيمة بن عدي. (٥) مغازي الواقدي (١/ ٩٢ - ٩٣).

<sup>(</sup>٦) ص٧٥٦ برقم (٣٩٨٢)، كتاب المغازي، باب فضل من شهد بدرًا.

وهو الحارث بن عفراء قال: يا رسول الله، ما يضحك الرب من عبده؟ قال: غمسه يده في العدو حاسرًا. فنزع درعًا كانت عليه، فقذفها، ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل (١).

#### هزيمة المشركين ومطاردتهم:

قال حكيم بن حزام: انهزمنا يوم بدر، فجعلت أسعى وأقول: قاتل الله ابن الحنظلية! يزعم أن النهار قد ذهب، والله إن النهار لكما هو! قال حكيم: وما ذاك بي إلا حُبًا أن يأتي الليل فيقصر عنا طلب القوم. فيُدرك حكيمًا عُبيد الله وعبد الرحمن ابنا العوام على جمل لهما، فقال عبد الرحمن لأخيه: انزل فاحمل أبا خالد. وكان عبيد الله رجلًا أعرج لا رُجلة به، فقال عبيد الله: إنه لا رجلة بي كما ترى. قال عبد الرحمن: والله إنّ منه بدّ، ألا نحمل رجلًا إن متنا كفانا ما خلفنا من عيالنا، وإن عشنا حمل كَلّنا!؟ فنزل عبد الرحمن وأخوه وهو أعرج، فحملاه، فكانوا يتعاقبون الجمل، فلما دنا من مكة فكان بمر الظهران، قال: والله لقد رأيت ههنا أمرًا ما كان يخرج على مثله أحد له رأي، ولكنّه شؤم ابن الحنظلية! إنّ جزورًا نُحرت ههنا فلم يبق خباء إلا أصابه من دمها، فقالا: قد رأينا ذلك، ولكن رأيناك وقومنا مضيتم فمضينا معكم، فلم يكن لنا أمر معكم.

وقال مخلد بن خفاف عن أبيه: وكانت الدروع في قريش كثيرة، فلما انهزموا جعلوا يلقونها، وجعل المسلمون يتبعونهم ويلقطون ما طرحوا، ولقد رأيتني يومئذ ألتقط ثلاثة أدرع جئت بها أهلي، كانت عندنا بعد، فزعم لي رجل من قريش - ورأى درعًا منها عندنا فعرفها - فقال: هذه درع الحارث بن هشام.

وقال أبو عمرو بن أمية: أخبرني من انكشف يومئذٍ منهزمًا، وإنه ليقول في

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن هشام في السيرة (۲/ ۲۱۸)، والطبري في تاريخه (۲/ ٤٤٨ - ٤٤٩)، وصرح ابن إسحاق بالتحديث، لكن الحديث مرسل.

## نفسه: ما رأيت مثل هذا الأمر، فرّ منه إلا النساء!

وكان قباث بن أشيم الكناني يقول: شهدتُ مع المشركين بدرًا، وإني لأنظر إلى قلة أصحاب محمد في عيني، وكثرة ما معنا من الخيل والرجال، فانهزمت فيمن انهزم، فلقد رأيتني وإني لأنظر إلى المشركين في كل وجه، وإني لأقول في نفسي: ما رأيت مثل هذا الأمر، فرّ منه إلا النساء! وصاحبني رجل، فبينا هو يسير معي إذ لحقنا من خلفنا، فقلت لصاحبي: أبك نهوض؟ قال: لا والله، ما هو بي. قال: وعقر، وترفعت (۱)، فلقد صبّحتُ غيْقة (۲) – عن يسار السقيا بينها وبين الفُرع (۳) ليلة، والمدينة ثمانية بُرُد – قبل الشمس، كنت هاديًا بالطريق ولم أسلك المحاج، وخفت من الطلب فتنكبتُ عنها، فلقيني رجلٌ من قومي بغيقة فقال: ما وراءك؟ قلت: لا شيء! قُتلنا وأسرنا وانهزمنا، فهل عندك من حُملان؟ فقال: فحملني على بعير، وزوّدني زادًا حتى لقيتُ الطريق بالجُحفة، ثم مضيتُ حتى دخلت مكة، وإني لأنظر إلى الحيسمان ابن حابس الخزاعي بالغميم (٤)، فعرفت أنه يقدم ينعى قريشًا بمكة، فلو أردتُ أن أسبقه لسبقته، فتنكبتُ عنه حتى سبقني ببعض النهار، فقدمت وقد انتهى إلى مكة خبرُ لسبقته، فتنكبتُ عنه حتى سبقني ببعض النهار، فقدمت وقد انتهى إلى مكة خبرُ قبلاهم، وهم يلعنون الخزاعي، ويقولون: ما جاءنا بخير! (٥).

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبادة بن الصامت قال: خرجنا مع النبى على فشهدت معه بدرًا، فالتقى الناس، فهزم الله العدو، فانطلقت

<sup>(</sup>١) ترفعت: من رفع البعير في السير، أي بالغ، الصحاح، ص١٢٢١.

<sup>(</sup>۲) غيقة: بالفتح ثم السكون ثم قاف وهاء، موضع بساحل البحر قرب الجار، يصب فيها وادي ينبع ورضوى قاله عزام، وفاء الوفا  $(17 \times 17 \times 1)$ .

<sup>(</sup>٣) الفرع: بضم أوله وسكون ثانيه ثم عين مهملة، قال المجد: الفرع عن يسار السقيا على ثمانية برد من المدينة، وبها منبر، ونخل، ومياه كثيرة، وهي قرية غناء كبيرة، وأجل عيونها عينان غزيرتان إحداهما الربض، والأخرى النجف، يسقيان عشرين ألف نخلة، وهي كالكوزة فيها عدة قرى، وفاء الوفا (١٢٨٢/٤).

<sup>(</sup>٤) الغميم: بالفتح موضع بين رابغ والجحفة، وفاء الوفا (١٢٧٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: مغازى الواقدى (١/ ٩٧).

طائفة في آثارهم يطاردون ويقتلون، وأكبت طائفة على المغنم يحوزونه ويجمعونه.. الحديث (١).

#### جمع الغنائم:

لقد انتهت المعركة بنصر حاسم للمسلمين، فقد قتلوا سبعين من قادة قريش، وساداتهم، وأسروا سبعين، وحصلت في هذه المعركة المعجزات، والكرامات العظيمة التي أيد الله بها المؤمنين، وجاء دور الغنائم، فلقد خلفت قريش الكثير منها، وكانت النفوس متطلعة إليها، فمن هذه الغنائم أموال المهاجرين التي تركوها في مكة، وانتزعها المشركون منهم، وهذه الغنيمة التي حصلت للمسلمين هي فضل من الله يعطيه لأوليائه، إذ مكنهم من رقاب أعدائهم قتلًا وأسرًا، ومن أموالهم غنيمة طيبة للمؤمنين.

ولئن حدث خلاف بين الصحابة في فإن هذا من طبيعة البشر، ولا يقدح فيهم، خاصة إذا علمنا أنه لم ينزل شيء في ذلك الوقت، بل إن الغنائم لم تحل لأحد من الأمم إلا أمة محمد في قال تعالى: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَلًا طِيّبًا وَاتّقُوا اللّهَ إِلَى اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٦٩].

روى الطيالسي في مسنده من حديث أبي هريرة على قال: لما كان يوم بدر تعجل الناس إلى الغنائم، فأصابوها، فقال رسول الله على: «إن الغنيمة لا تحل لأحد سود الرؤوس غيركم، وكان النبي على وأصحابه إذا غنموا غنيمة جمعوها، ونزلت نار فأكلتها»، فأنزل الله هذه الآية: ﴿ لَّوَلَا كِنَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ ﴾ [الأنفال: ٦٨] إلى آخر الآيتين (٢).

لكن الصحابة بمجرد نزول الوحي بإرجاع ذلك إلى الله ورسوله سلموا لأمر الله، وانقادوا للحق، وأطاعوا الله ورسوله.

قال الشيخ الغزالي: «وبرغم ما سجله التاريخ من تجمل ومواساة بين الأنصار والمهاجرين، فإن متاعب العيلة، ومشكلات الفقر تفشت خلال

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص٧٤.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۸۳.

المجتمع الجديد، إن سترها التعفف حينًا أبرزتها الحاجة حينًا آخر، والأزمات التي تصاحب تكوين دولة من العدم وسط أمم تكيدها، وتتربص بها الدوائر، يجب أن تتوقع، وأن توطن النفوس على احتمالها، وألا تكون حدة الشعور بها سببًا في ضعف السيرة، وعجز الهمة. وقد آخذ الله المسلمين - قبل معركة بدر وبعدها - بأمور بدرت منهم يحب لهم أن يتنزهوا عنها مهما بلغ من شدة الدوافع والمبررات لارتكابها، فهم يوم خرجوا من يثرب لملاقاة مشركي مكة تعلقت أمانيهم بإحراز العير، وما تحمل من ذخائر ونفائس.

حقًا إنهم أُخرجوا من ديارهم وأموالهم، وضحوا في سبيل الله بأنفسهم وأولادهم، فليمضوا في طريق الفداء إلى المرحلة الأخيرة، ومهما عضهم الفقر بنابه، فليكن التنكيل بالكافرين أرجح في ميزانهم، من الاستيلاء على الغنيمة، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللّهُ إِحْدَى ٱلطّآيِفَكَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُونَ أَنَّ الغنيمة، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللّهُ إِحْدَى ٱلطّآيِفَكِينِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ ٱلشّوَكَةِ وَيُولِيدُ ٱللّهُ أَن يُحِقّ ٱلْحَقّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقَطَعَ دَابِرَ ٱللّهُ أَن يُحِقّ ٱلْحَقّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقَطَعَ دَابِرَ ٱللّهُ أَن يُحِقّ ٱلْحَقّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقَطَعَ دَابِرَ اللّهُ اللهُ وَلَوْدَنُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ اللهُ الله

ومن هذا القبيل تسابقهم بعد النصر إلى حيازة الغنائم، ومحاولة كل فريق الاستئثار بها»(١).

#### المسلمون يكونون ثلاث جبهات:

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبادة بن الصامت، قال: خرجنا مع النبي في فشهدت معه بدرًا، فالتقى الناس فهزم الله العدو، فانطلقت طائفة في آثارهم يطاردون ويقتلون، وأكبت طائفة على المغنم يحوزونه ويجمعونه. وأحدقت طائفة برسول الله لا يصيب العدو منه غرة، حتى إذا كان الليل، وفاء الناس بعضهم إلى بعض، قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها، وليس لأحد فيها نصيب، وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم أحق بها منا، نحن نجينا منها العدو وهزمناه، وقال الذين أحدقوا برسول الله:

<sup>(</sup>١) فقه السيرة ص ٢٣٣ - ٢٣٤.

خفنا أن يصيب العدو منه غرة، فاشتغلنا به، فأنزل الله: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِللهِ وَٱلرَّسُولِ ۖ فَٱتَّقُوا ٱللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ يَيْنِكُمُ ۗ وَأَطِيعُوا ٱللّهَ وَرَسُولَهُۥ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ [الأنفال: ١]. فقسمها رسول الله بين المسلمين (١).

# يدخل الليل وتنتهي المعركة:

وكان انهزام القوم وتوليهم حين زالت الشمس، فأقام رسول الله على ببدر، وأمر عبد الله بن كعب بقبض الغنائم، وحملها، وأمر رسول الله على نفرًا من أصحابه أن يعينوه، فصلى العصر ببدر، ثم راح فمر بالأثيل - الأثيل واد طوله ثلاثة أميال، وبينه وبين بدر ميلان، فكأنه بات على أربعة أميال من بدر - قبل غروب الشمس، فنزل به، وبات به وبأصحابه جراح، وليست بالكثيرة، وقال لأصحابه: «من رجلٌ الليلة يحفظنا؟» فأسكت القوم، فقام رجلٌ فقال: «من

<sup>(</sup>۲) مغازي الواقدي (1/1)، و یشهد له ما قبله.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۸۳.

أنت؟» قال: ذكوان ابن عبد قيس. قال: «اجلس»، ثم عاد النبي على، فقام رجلٌ فقال: «من أنت؟» فقال: ابن عبد قيس. قال النبي على: «اجلس»، ثم مكث ساعة، ثم قام رجلٌ فقال: «من أنت؟» فقال: أبو سبع. ثم مكث ساعة وقال: «قوموا ثلاثتكم»، فقام ذكوان بن عبد قيس وحده، فقال النبي على: «فأين صاحباك؟» قال: يا رسول الله، أنا الذي أجبتك الليلة. قال رسول الله على: «فحفظك الله!» فكان يحرس المسلمين تلك الليلة، حتى كان آخر الليل فارتحل. قال: ويقال: صلى رسول الله على العصر بالأثيل (١)، فلما صلى ركعة تبسم، فلما سلم سئل عن تبسمه؟ فقال: «مرّ بي ميكائيل وعلى جناحه النقع، فتبسم إليّ وقال: إني كنتُ في طلب القوم».

وأتاه جبريل حين فرغ من قتال أهل بدر على فرس أنثى، معقود الناصية، قد عصم ثنيته الغبار، فقال: يا محمد، إن ربي بعثني إليك، وأمرني ألا أفارقك حتى ترضى، فهل رضيت؟ قال رسول الله عليه: «نعم»(٢).

<sup>(</sup>١) ويحتمل أن يكون مراد الواقدي أن ذلك في اليوم الثالث، فإن لم يكن، فرواية الصحيحين الآتية أنه إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاثة أيام هي المقدمة.

<sup>(</sup>۲) مغازی الواقدی (۱/ ۱۱۲ – ۱۱۳).

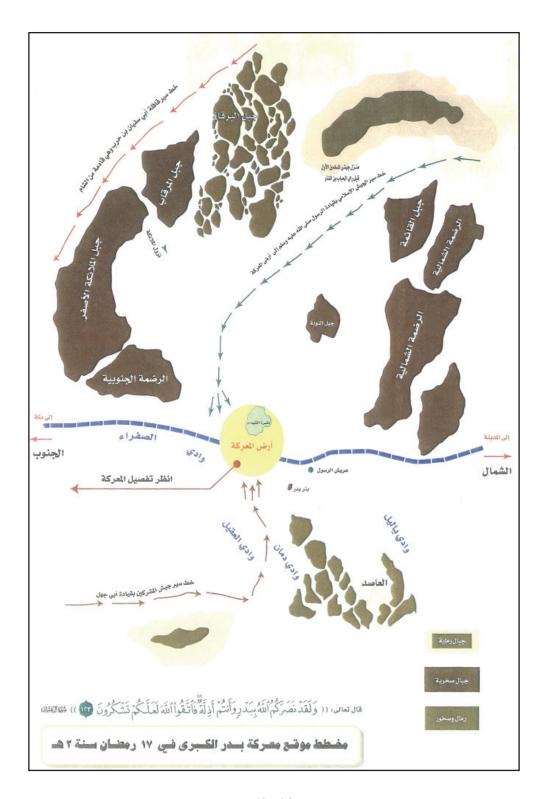

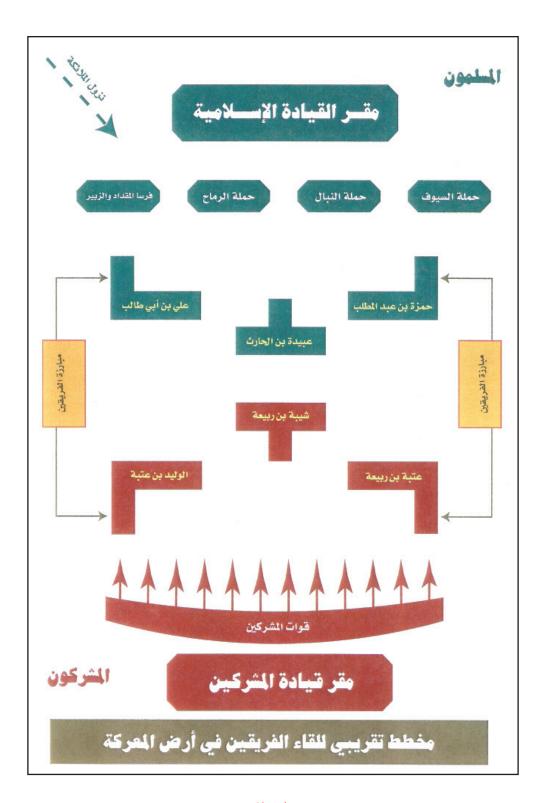



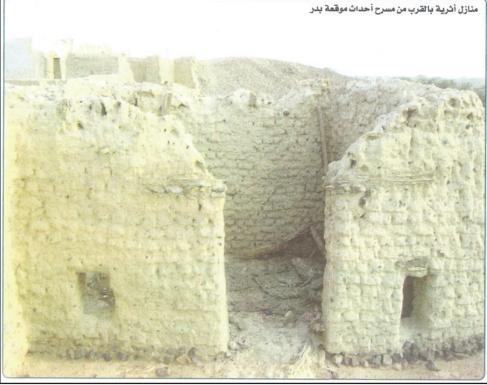



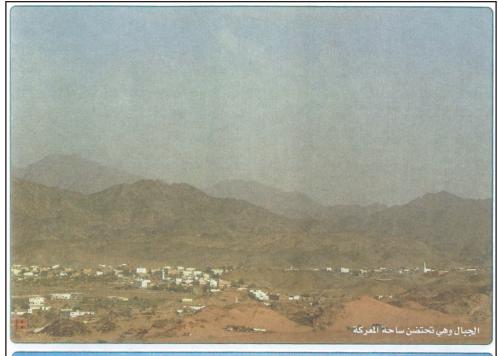

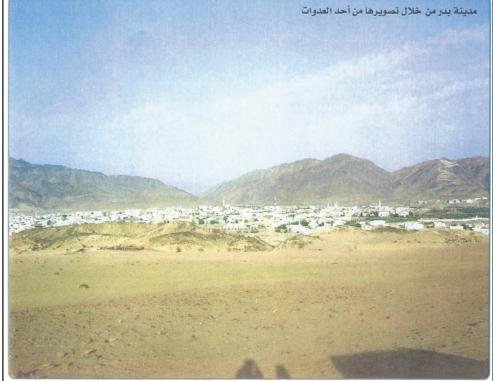

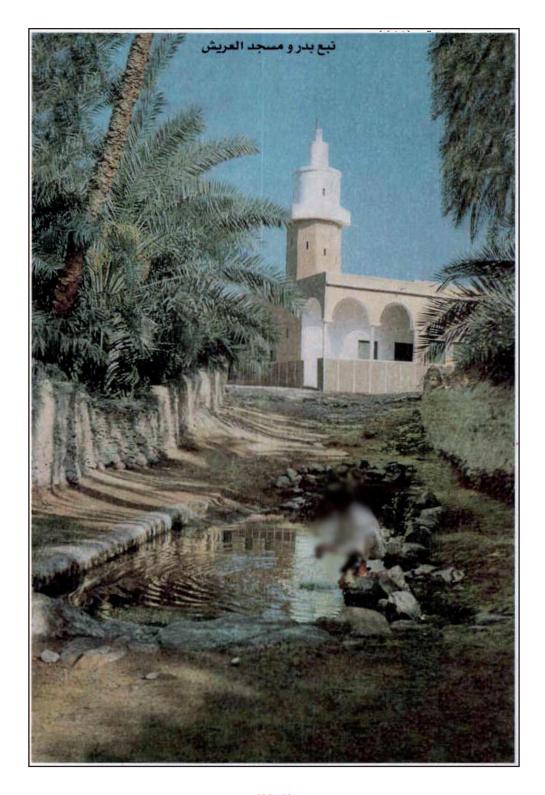

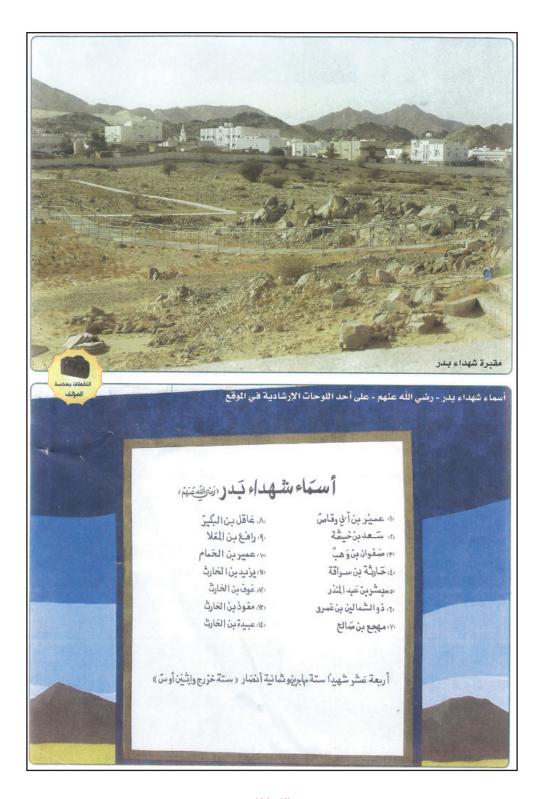



# المبحث الثالث بعد المعركة

# وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: أول يوم بعد المعركة.

المطلب الثاني: الغنائم وقسمتها.

المطلب الثالث: الأسارى وأحكامهم.

المطلب الرابع: قتلى المشركين.

المطلب الخامس: الرجوع إلى المدينة.





# أول يوم بعد المعركة

انقضى يوم الجمعة، وبانقضائه انتهت معركة بدر عن نصر عظيم للإسلام وأهله، وهزيمة منكرة على الشرك وأهله، على ما سبق تفصيله في المبحث السابق، وسأتناول في هذا المبحث ماكان من الأمور التي وقعت في بدر، أو في طريقه على المدينة، والآثار المترتبة على هذا النصر، فإلى التفاصيل:

# الإقامة بالعرصة ثلاثة أيام، والسنة في ذلك:

لقد أقام النبي على في بدر بعد المعركة ثلاثًا كما هي سنته.

## د فن الشهداء، والصلاة عليهم:

وبعد انتهاء المعركة أمر النبي على بدفن الشهداء في مصارعهم، وعددهم أربعة عشر شهيدًا، ستة من المهاجرين، وثمانية من الأنصار (٣).

روى ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عباس على قال وهو يتحدث عن دفن النبي على: ثم دخل قبر النبي على العباس، وعلى، والفضل، وسوى

<sup>(</sup>۱) العرصة: هي كل موضع واسع V بناء فيه، قال ابن المهلب: حكمة الإقامة لإراحة الظهر، والنفس، وإظهار القوة عند الخصم، وغير ذلك من الحكم. النهاية في غريب الحديث (7/4.4)، والفتح (7/4.4).

<sup>(</sup>٢) ص٥٥٥، برقم (٣٩٧٦)، كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل، وصحيح مسلم مختصرًا ص١١٥٢، برقم (٢٨٧٥)، كتاب الجنة، باب إثبات الحساب.

<sup>(</sup>٣) سيأتي ذكرهم بملحق خاص آخر الرسالة ص٥٩.

لحده رجل من الأنصار، وهو الذي سوى لحود الشهداء يوم بدر (١).

قال ابن القيم كَانَّة: السنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم، ولا ينقلوا إلى مكان آخر، فإن قومًا من الصحابة نقلوا قتلاهم إلى المدينة - وهو يتحدث عن غزوة أحد - فنادى منادى رسول الله على بالأمر برد القتلى إلى مصارعهم (٢)، قال جابر: بينا أنا في النظارة إذ جاءت عمتي بأبي، وخالي عادلتهما على ناضح، فدخلت بهما المدينة، لندفنهما في مقابرنا، وجاء رجل ينادى: ألا إن رسول الله على يأمركم أن ترجعوا بالقتلى، فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت، قال: فرجعنا بهما، فدفناهما في القتلى حيث قتلا، فبينا أنا في خلافة معاوية بن أبي سفيان إذ جاءني رجل فقال: يا جابر! والله لقد أثار أباك عمال معاوية فبدا، فخرج طائفة منه، قال: فأتيته، فوجدته على النحو الذي تركته لم يتغير منه شيء، قال: فواريته، فصارت سنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم (٣).

قال ابن تيمية في المنتقى بعد ذكره لحديث أنس: إن شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم، ولم يصل عليهم، وقد رويت الصلاة عليهم بأسانيد لا تثبت (٤). اه.

قال الشوكاني: لم يرد في شيء من الأحاديث أنه على شهداء بدر، ولا أنه لم يصلّ عليهم، وكذلك في شهداء سائر المشاهد النبوية، إلا ما ذكرناه في هذا البحث، ومنه ما روى النسائي في سننه عن شداد بن الهاد من أن رجلًا من الأعراب جاء إلى النبي على فآمن به، واتبعه.. الحديث، وفيه، ولكني اتبعتك على أن أُرمى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم فأموت، فأدخل الجنة، فقال: «إن تصدق الله يصدقك»، فلبثوا قليلًا، ثم نهضوا في قتال العدو، فأتى به

<sup>(</sup>١) (١٤/ ٦٠٠) برقم (٦٦٣٣)، وقال محققه الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده جيد على شرط مسلم.

<sup>(</sup>Y) ; (Ic I last (Y/ 11)).

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد (٣/ ٣٠٨ - ٣٩٨) وقال محققا زاد المعاد الشيخ شعيب الأرنؤوط، والشيخ عبد القادر الأرنؤوط (٣/ ٢١٥): إسناده صحيح.

 $<sup>.(\</sup>xi \Lambda/\xi)$  ( $\xi$ )

النبي على يحمل قد أصابه سهم حيث أشار، فقال النبي على: «أهو هو؟» قالوا: نعم. قال: «صدق الله فصدقه»، ثم كفنه النبي على، ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته «اللهم هذا عبدك خرج مهاجرًا في سبيلك، فقتل شهيدًا، أنا شهيد على ذلك»(١). وحمل البيهقي هذا على أنه لم يمت في المعركة(٢).

قال ابن القيم وهو يتحدث عن الصلاة على الشهداء: «والصواب في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها، لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين، وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وهي الأليق بأصوله ومذهبه» ( $^{(7)}$ ).

وقال الشيخ ناصر الدين الألباني: «لقد استشهد كثير من الصحابة في غزوة بدر وغيرها، ولم ينقل أن النبي على صلى عليهم، ولو فعل لنقلوه عنه، فدل ذلك أن الصلاة عليهم غير واجبة»(٤).

وقال في موضع آخر: «ولا شك أن الصلاة عليهم أفضل من الترك إذا تيسر لأنها دعاء وعبادة»(٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) سنن النسائي ص۲۲۱، برقم (۱۹۵۳)، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهداء. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص٣١٣ رقم (١٩٥٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: نيل الأوطار (٤/ ٨٨ - ١٥).

<sup>(</sup>٣) تهذيب السنن (١٤/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٤) أحكام الجنائز وبدعها ص١٠٨.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ص١٠٨.



#### الغنائم

لقد كان المستشرقون النصارى، وأعوانهم يتهمون المسلمين بأنهم لم يقاتلوا إلا للغنيمة والمال، وأنها كانت هي الهدف من وراء الحرب، ولذلك فسروا خروج الرسول على إلى بدر نوعًا من قطع الطريق، وإخافة السبيل، هكذا فهموا.

يقول أحدهم: وأخذ الغنائم نتيجة كل حرب، وهو مع التجارة وتربية المواشى مهنة العرب القومية.اه.

ويقول آخر:... وأخذت قريش تزحف من خلف العقنقل، فبدوا للمسلمين الذين أرادوا أن ينالوا نصرًا رخيصًا رابحًا، فخرجوا ليدهموا عيرًا قليلة الحرس، فأصبحوا الآن أمام عدو يفوقهم عددًا وعُددًا، فوجفت قلوب كثير منهم. فنفخ النبي على في نفوسهم العزم، وثبت أقدامهم مبلغًا وعد الله، وهذا إلى أن صار تفكير المسلمين في الرجوع أصبح بعد فوات الأوان.اه.

ثم يقرر ذلك ويقول: شعر القرشيون بأنهم غُلبوا، وأخذوا يفرون فكانت الهزيمة، فرموا تروسهم، وأسلحتهم، ودروعهم ليتمكنوا من الهرب بسرعة، وليحولوا بذلك دون مطاردة المسلمين لهم، وذلك لما لهذه العُدد من القيمة الكبيرة في بلاد العرب، ولما يهم الغالبين من أمر جمعها(١).اه.

إن هذه الشبهة التي أطلقها مستشرقون، ويطلقها تلامذتهم تدل على أنهم لم يفهموا أمورًا كثيرة منها:

<sup>(</sup>۱) انظر: حياة محمد (على المؤلفه محمد حسنين هيكل ص٢١١ - ٢١٢، نقلاً عن رسالة مرويات غزوة بدر ص٩٥ - ٦٠.

طبيعة القتال في الإسلام، فقد ظنوها حربًا من تلك الحروب التي عرفوها في عالمهم المعاصر، الحروب التي أبادوا فيها شعوبًا لكي يحصلوا على خيرات بلادها، وليوسعوا نفوذهم على حسابها.

إن الجهاد في الإسلام يختلف اختلافًا كبيرًا عن ما عرفوه من الحروب الأخرى.

إن القتال في الإسلام ماجاء إلا لنشر العقيدة، وإزالة تلك الطواغيت التي تقف بين الناس، وبين هدى الله المنزل على رسول الله على، وذلك فوق أنهم مظلومون أُخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق، كما قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكَرِهِم بِغَيْرِ حَقّ إِلّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱلله ﴾ [الحج: ٤٠].

فإن خروج النبي على للقاء قافلة قريش كان الغرض منه أيضًا إنزال ضربة اقتصادية كبيرة بقريش، فلو وقعت تلك القافلة في أيدي المسلمين لكان فيها ضعف لقريش، وقوة للمسلمين.

والحرب الاقتصادية مبدأ من مبادئ الحرب العالمية اليوم.

وإذا كان المهاجمون أصحاب حق أخرجوا من ديارهم كما ذكرت الآية، فلماذا خرج الأنصار معهم؟

إن التاريخ لم يسجل أن الأنصار قد خرجوا يومًا ما في محاولة للقاء قافلة من القوافل التي تمر بهم على طول سنين عديدة، وكثيرة، فما الذي أخرجهم هذه المرة؟ فهل خرجوا للسلب والنهب كما يزعم المستشرقون؟ فإن كان كذلك فلماذا لم يحدث إلا في هذا الوقت؟ مع العلم أن أهل المدينة لم يكونوا أهل بادية، أو يعيشون على السلب، والنهب، وإنما كانوا أهل زراعة يحبون الاستقرار، ولا يمكن أن يخرجوا من ذلك الاستقرار إلا لتحقيق هدف أسمى وغاية نبيلة(۱).

<sup>(</sup>١) انظر: حياة محمد ﷺ ص٢١٢. نقلاً عن رسالة مرويات غزوة بدر ص٦٢ - ٦٤.

إنه ليس المال، ولكنها الدعوة التي جاء بها رسول الله على ليخرج الناس من من الظلمات إلى النور. قال تعالى: ﴿ الْرَ كِتَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ الظّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ [إبراهيم: ١].

قال تعالى: ﴿ وَكَنَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَاكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ عَمْنَ غَبَادِنا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهَدِى إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ الشورى: ٢٥].

#### كميتها وأنواعها:

قال ابن إسحاق: ثم أقبل رسول الله على حتى إذا خرج من مضيق الصفراء، نزل على كثيب بين المضيق وبين النازية، يقال له «سير» (١) إلى سرحة (٢) به، فقسم هناك النفل الذي أفاء الله على المسلمين من المشركين على السواء، وجعل على النفل قبل ذلك عبد الله بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار (٣).

ولما جمعت الغنائم كان فيها إبل ومتاع وأنطاع وثياب، فقسمها الوالي فجعل يصيب الرجل البعير، ورثه معه (٤)، وآخر بعيران، وآخر أنطاع (٥).

وكانت السهمان على ثلاثمائة وسبعة عشر سهمًا، والرجال ثلاثمائة وثلاثة عشر، والخيل فرَسان لهما أربعة أسهم، وثمانية نفر لم يحضروا، فضرب لهم رسول الله على بسهامهم وأجورهم. فكلهم مستحق في بدر، ثلاثة من المهاجرين لا اختلاف فيهم عندنا: عثمان بن عفان، خلفه رسول الله على ابنته رقية، وماتت يوم قدوم زيد بن حارثة، وطلحة بن عبيد الله، وسعيد بن زيد بن عمرو بن

<sup>(</sup>۱) سير: بفتح أوله، والمثناة التحتية كجبل، كثب بين المدينة وبدر، يقال إن قسمة غنائم بدر كانت به، قال المجد: وقال أبو بكر بن موسى: وقد يخالف في لفظه، وفاء الوفا (١٢٤١/٤).

<sup>(</sup>٢) سرحة: الشجرة العظيمة، وجمعها سرح، النهاية في غريب الحديث (٢/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية (٢/ ٢٣٦). (٤) الرثة: متاع البيت، النهاية (٢/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٥) أنطاع: بساط من الجلد كثيرًا ما كان يقتل فوقه المحكوم عليه بالقتل، يقال: عليّ بالسيف والنطع، وكسا بيت الله بالأنطاع، المعجم الوسيط (٢/ ٩٣٠).

نفيل، بعثهما رسول الله على يتحسسان العير، بلغا الحوراء - الحوراء وراء ذي المروة، بينها وبينها ليلتان على الساحل، وبين ذي المروة والمدينة ثمانية برد أو أكثر قليلًا -، ومن الأنصار أبو لبابة بن عبد المنذر، خلفه على المدينة، وعاصم بن عدي، خلفه على قباء (۱)، وأهل العالية، والحارث بن حاطب، أمره بأمره في بني عمرو بن عوف، وخوات بن جبير، كسر بالروحاء، والحارث بن الصمة، كسر بالروحاء، فهؤلاء لا اختلاف فيهم عندنا، وقد روي أن سعد بن عبادة ضرب بالروحاء، فهؤلاء لا اختلاف فيهم عندنا، وقد روي أن سعد بن عبادة ضرب له رسول الله على بسهمه وأجره، وقال حين فرغ من القتال ببدر: «لئن لم يكن شهدها سعد بن عبادة لما أخذ مول الله على في الجهاد، كان يأتي دور الأنصار يحضهم على الخروج، فنهش في بعض تلك الأماكن، فمنعه ذلك من الخروج، فضرب له بسهمه وأجره. وضرب لسعد بن مالك الساعدي بسهمه وأجره، وكان تجهز إلى بدر، فمرض بالمدينة فمات خلافه، وأوصى إلى النبي على، وضرب لرجل من الأنصار، وضرب لرجل فما أخر. وهؤلاء الأربعة ليس بمجتمع عليهم كاجتماعهم على الثمانية (۲).

وكانت الإبل التي أصابوا يومئذ مائة بعير، وخمسين بعيرًا، وكان معهم أدم كثير (٣)، حملوه للتجارة، فغنمه المسلمون يومئذ، وكانت يومئذ فيما أصابوا قطيفة حمراء، روى الترمذي في سننه من حديث ابن عباس في قال: نزلت هذه الآية: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِي مَن لَيْكُلُ ﴾ [آل عمران: ١٦١]. في قطيفة حمراء افتقدت يوم بدر، فقال بعض الناس: لعل رسول الله في أخذها، فأنزل الله: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِي أَن يَغُلُ ﴾ إلى آخر الآية (٤).

وكانت الخيل فرسين: فرس للمقداد يقال لها سبحة، وفرس للزبير، ويقال

<sup>(</sup>۱) قباء: قرية بعوالي المدينة، وفاء الوفا (٢/ ٣٥٧). قال السمهودي: تبعد قباء عن المسجد الحرام ميلان وخمسًا، سبع ميل على المعتمد من أن الميل ثلاثة آلاف ذراع (٤/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: مغازي الواقدي (١/ ١٠٠ - ١٠١).

<sup>(</sup>٣) الأدمُ بالضم ما يؤكل مع الخبز، أي شيء كان، النهاية في غريب الحديث (١/ ٣١)، وفي الحديث: «نِعْمَ الإدامُ الخل».

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص ٨١.

لمرثد، فكان المقداد يقول: ضرب لى رسول الله على يومئذ بسهم، ولفرسى بسهم.

ورجع أبو بردة بن نيار بفرس قد غنمه يوم بدر، وكان لزمعة بن الأسود، صار في سهمه، وأصاب المسلمون من خيولهم عشرة أفراس، وأصابوا لهم سلاحًا وظهرًا (٢).

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس في : أن رسول الله على قد كان أهدى جمل أبي جهل الذي استلب يوم بدر، في رأسه بزة من فضة (٣)، عام الحديبية في هديه، وقال في موضع آخر: ليغيظ بذلك المشركين (٤).

وروى ابن ماجة في سننه من حديث ابن عباس رفي قال: تنفل النبي لله عليه سيفه ذا الفقار يوم بدر (٥).

وذكر الواقدي أن هذا السيف كان لمنبه بن الحجاج (٦). قال ابن عباس: وهو الذي رآى فيه الرؤيا يوم أحد، فقال فيه، ورأيت أن سيفي ذا الفقار فل... الحديث (٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ص ۱ ٥٥ برقم (۲۸٦٣)، كتاب الجهاد والسير، باب سهام الفرس، وصحيح مسلم ص ٧٣١ برقم (١٧٦٢)، كتاب الجهاد والسير، باب الإمداد وكيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين.

<sup>(</sup>٢) انظر: مغازي الواقدي (١ / ١٠٢ - ١٠٠٣)، وفي سنده عبد الله بن مكنف، وهو مجهول، كما قال الحافظ في التقريب ص ٣٢٥.

<sup>(</sup>٣) بزة من فضة: حلقة تجعل في لحم الأنف، وربما كانت من شعر، النهاية في غريب الحديث (١٢٢/١).

<sup>(</sup>٤) (٢٣٦٢) برقم (٢٣٦٢)، وقال محققوه: حسن لغيره. وقد صرح ابن إسحاق في هذا السند بالتحديث.

<sup>(</sup>٥) ص٣٠٦ برقم (٢٨٠٨) كتاب الجهاد، باب السلاح، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (٢/ ٣٠٦) برقم (٢٢٦٦).

<sup>(</sup>٦) انظر: المغازي (١/ ١٠٣)، وقد قتل منبه بن الحجاج يوم بدر كافرًا.

<sup>(</sup>٧) سنن البيهقي (٧/ ٤١) برقم (١٣٠٦١).

قال سعيد بن المسيب: كانت درع رسول الله على ذات الفضول، أرسل بها سعد بن عبادة إلى رسول الله على حين سار إلى بدر، وسيف له العضب فشهد بهما بدرًا حتى غنم سيفه ذا الفقار(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) مغازي الواقدي (۱/۳/۱)، وهو مرسل.



#### الأساري

كان من نتائج معركة بدر الحاسمة سقوط عدد كبير من كفار قريش في قبضة المسلمين، يقدر عددهم بسبعين أسيرًا، وقد شاور النبي في أصحابه في الأسرى، فأشار عمر بن الخطاب، وسعد بن معاذ بقتلهم، وأشار أبو بكر، وغيره بأخذ الفداء منهم، فمال النبي في إلى رأي أبي بكر:

«أن الوقوع في الأسر لا يعني صدور عفو عام عن الجرائم التي اقترفها الأسرى أيام حريتهم، وهؤلاء الطغمة من كبراء مكة لهم ماض شنيع في إيذاء الله ورسوله، وقد أبطرتهم منازلهم فساقوا عامة أهل مكة إلى حرب ما كان لها من داع، فكيف يتركون بعد أن استمكنت الأيدي من خناقهم، أذلك لأن لهم ثروة يفتدون بها؟

ما كان يليق أن ينظر المؤمنون إلى هذه الأعراض التافهة متناسين ما فرط من أولئك الكفار في جنب الله، إنهم مجرمو حرب - بالاصطلاح الحديث - لا أسرى حرب، وقد ندد القرآن بخيانتهم لقومهم بعد كفرهم بنعمة الله عليهم، فقال: ﴿أَلُمُ عَرَا إِلَى اللَّذِينَ بَدَّ لُوا نِعْمَتَ اللّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿ اللّهِ عَلَيْمَ يَصَلّونَهَا وَبِئُسَ وَمَا اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿ اللّهِ عَلَيْهُمْ يَصَلّونَهَا وَبِئُسَ وَمِي برعاية الأسرى وإطعامهم، القوانين الرحيمة في معاملتهم، وهذا ينطبق على جماهير الأسرى من الأتباع، والعامة، أما الذين تاجروا بالحروب لإشباع مطامعهم الخاصة، فيجب المتئصال شأفتهم، وذلك هو الإثخان في الأرض. إن الحياة كما تتقدم بالرجال الأخيار، فإنها تتأخر بالعناصر الخبيثة، وإذا كان من حق الشجرة لكي تنمو أن تقلم، فمن حق الحياة لكي تصلح أن تنقى من السفهاء، والعتاة، والآثمين، ولن تقلم، فمن حق الحياة لكي تصلح أن تنقى من السفهاء، والعتاة، والآثمين، ولن

يقوم عوض أبدًا عن هذا الحق، ولو كان القناطير المقنطرة.

وقد أسمع الله نبيه، وصحابته هذا الدرس، حتى إذا وعوه وتدبروه عفا عنهم، ثم أباح لهم من رحمته بهم الانتفاع بما أخذوه من فداء»(١). قال تعالى: ﴿ لَوَلَا كِنَابُ مِنَ ٱللّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ لَا كَنَابُ مِنَ ٱللّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيماً أَخَذْتُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ لَا اللّهَ أَلِكَ مَنَ ٱللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٦٨ - ٦٩].

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس، وذكر رجلًا عن الحسن (۱) قال: استشار رسول الله على الناس في الأسارى يوم بدر، فقال: «إن الله على قد أمكنكم منهم» قال: فقام عمر فقال: يا رسول الله اضرب أعناقهم، قال: فأعرض عنه النبي على، ثم عاد رسول الله على فقال: «يا أيها الناس، إن الله قد أمكنكم منهم، وإنما هم إخوانكم بالأمس» قال: فقام عمر فقال: يا رسول الله اضرب أعناقهم، فأعرض عنه النبي على، ثم عاد النبي على فقال للناس مثل ذلك، فقام أبو بكر الصديق، فقال: يا رسول الله نرى أن تعفو عنهم، وأن تقبل منهم الفداء، قال: فذهب عن وجه رسول الله على في ما كان فيه من الغم، فعفا عنهم، وقبل منهم الفداء. قال: وأنزل الله تعالى: ﴿ لَوَلَا كِنَابٌ مِنَ اللهِ سَبقَ لَمَسَكُمْ فِيماً أَخَذَتُم عَذَابُ الله عظمي الأنفال: ١٨](٣).

وروى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس في قال: فلما أسروا الأسارى قال رسول الله في الأبي بكر وعمر: «ما ترون في هؤلاء الأسارى؟» فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية، فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام، فقال رسول الله: «ما ترى يا ابن الخطاب؟» قلت: لا والله يا رسول الله! ما أرى الذي رأى أبو

<sup>(</sup>١) فقه السيرة للغزالي ص٢٣٦ - ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) قال محققوه: في نسخة على هامش (س) قالا على اعتبار أن الحديث مروي عن أنس موصولاً، وعن الحسن مرسلا.

<sup>(</sup>٣) (١/ ١٨٠ - ١٨١)، برقم (١٣٥٥٥)، وفي سنده علي بن عاصم بن صهيب، وهو ضعيف، ولكن الحديث له شواهد.

بكر، ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليًا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكني من فلان (نسيب لعمر) فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر، وعناديدها فهوي رسول الله على ما قال أبو بكر، ولم يهو ما قلت، فلما كان من الغد جئت، فإذا رسول الله، وأبو بكر قاعدين يبكيان قلت: يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاءً بكيت، وإن لم أجد بكاءً تباكيت لبكائكما، فقال رسول الله على: «أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة» - شجرة قريبة من نبي الله على -. وأنزل الله على: ﴿ مَا كَانَ لِنِّي أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَقّ لَنْ فَكُوا مِمّا غَنِمْتُم مَلَلًا طِبّاً وَاتّقُوا الله إلى قوله: ﴿ فَكُلُوا مِمّا غَنِمْتُم مَلَلًا طِبّاً وَاتّقُوا الله إلى الله عَلَى الله الغنيمة لهم (١).

قال ابن إسحاق: فلما وضع القوم أيديهم يأسرون، ورسول الله على في العريش، وسعد بن معاذ قائم على باب العريش الذي فيه رسول الله على متوشحًا السيف في نفر من الأنصار يحرسون رسول الله على يخافون عليه كرة العدو، ورأى رسول الله - فيما ذكر لي - في وجه سعد بن معاذ الكراهية لم يصنع الناس، فقال رسول الله على: «والله لكأنك يا سعد تكره ما يصنع القوم؟» قال: أجل والله يا رسول الله كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك، فكان الإثخان (٢) في القتل أحب إلى من استبقاء الرجال (٣).

وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله على قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله قال (ما تقولون في هؤلاء الأسرى؟» فقال أبو بكر: يا رسول الله قومك وأهلك، استبقهم واستأن بهم لعل الله يتوب عليهم. قال: وقال عمر: يا رسول الله أخرجوك وكذبوك، فاضرب أعناقهم. قال: وقال عبد الله بن رواحة:

<sup>(</sup>۱) ص۷۳۷ برقم (۱۷٦۳)، كتاب الجهاد والسير، باب كتاب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر، وإباحة الغنائم.

<sup>(</sup>٢) الإِثخان: كثرة القتل، شرح السيرة النبوية ص١٥٨.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري (٢/ ٣٤)، والسيرة النبوية (٢/ ٢١٩)، وهو مرسل.

يا رسول الله انظر واديًا كثير الحطب، فأدخلهم فيه ثم أضرم عليهم نارًا، قال: فقال له العباس: قطعت رحمك. قال فدخل رسول الله عليه ولم يرد عليهم شيئًا. قال: فقال ناس: يأخذ بقول أبى بكر، وقال ناس: يأخذ بقول عمر، وقال ناس: يأخذ بقول عبد الله بن رواحة. قال: فخرج عليهم رسول الله عليه فقال: «إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن، وإن الله ليشد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم قال: ﴿فَنَن بَعَنِي فَإِنَّهُ مِنَّ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴾ [إبراهيم: ٣٦]، ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى قال: ﴿ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُّ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [المائدة: ١١٨]، وإن مثلك يا عمر كمثل نوح قال: ﴿ رَّبِّ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ دَيَّارًا ﴾ [نوح: ٢٦]، وإن مثلك يا عمر كمثل موسى قال: ﴿ رَبَّنَا ٱطْمِسُ عَلَىٰٓ أَمُولِهِمْ وَٱشَّدُدُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾ [يونس: ٨٨]، أنتم عالة فلا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء، أو ضربة عنق»، قال عبد الله: فقلت يا رسول الله، إلا سهيل بن بيضاء، فإنى سمعته يذكر الإسلام. قال: فسكت. قال: فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع على الحجارة من السماء من ذلك اليوم، حتى قال: إلا سهيل بن بيضاء. قال: فأنزل الله: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ وَ أَسَّرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِرَ فِي ٱلْأَرْضَ تُريدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيدٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَرَفَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيماً أَخَذُتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٦٧ - ٦٨](١).

وروى الترمذي في سننه من حديث علي في الله على قال: «إن جبرائيل هبط عليه، فقال له: خيرهم - يعني أصحابك - في أسارى بدر: القتل أو الفداء، على أن يقتل منهم قابلًا مثلهم»، قالوا: الفداء، ويقتل منا منهم قابلًا مثلهم»،

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۱۳۸ - ۱۶۲) برقم (۳۲۳۲)، وإسناده ضعيف لانقطاعه، أبو عبيدة هو ابن عبد الله ابن مسعود لم يسمع من أبيه.

<sup>(</sup>۲) ص ۲۷۰ برقم (۲۰۵۱)، كتاب السير، باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء، قال أبوعيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب، من حديث الثوري، لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة، وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني في الإرواء (٥/ ٨٤ - ٤٩). قال ابن كثير في تفسيره (٢/ ٣٢٦): ورواه الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه من حديث الثوري، وهذا حديث غريب جدًا.اهـ.

قال ابن حجر كَرُلَيْهُ: وقد اختلف السلف في أي الرأيين كان أصوب، فقال بعضهم: كان رأي أبي بكر لأنه وافق ما قدر الله في نفس الأمر، ولما استقر الأمر عليه، ولدخول كثير منهم في الإسلام، إما بنفسه، وإما بذريته التي ولدت له بعد الوقعة؛ ولأنه وافق غلبة الرحمة على الغضب، كما ثبت ذلك عن الله في حق من كتب له الرحمة. وأما العتاب على الأخذ ففيه إشارة إلى ذم من آثر شيئًا من الدنيا على الآخرة ولو قلّ.اه(١).

روى الحاكم في المستدرك من حديث عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة في قال: قُدم بالأسارى حين قدم بهم المدينة، وسودة بنت زمعة زوج النبي على عند آل عفراء في مناحتهم على عوف ومعوذ ابنى عفراء، وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب.

قالت سودة: فوالله إني لعندهم إذ أتينا، فقيل: هؤلاء الأسارى قد أُتي بهم، فرجعت إلى بيتي، ورسول الله في فيه، فإذا أبو يزيد سهيل ابن عمرو في ناحية الحجرة، ويداه مجموعتان إلى عنقه بحبل، فوالله ما ملكت حين رأيت أبا يزيد كذلك أن قلت: أبا يزيد، أعطيتم بأيديكم، ألا متم كرامًا» فما انتهيت إلا بقول رسول الله في من البيت: «يا سودة، على الله وعلى رسوله؟»، فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما ملكت حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه بالحبل أن قلت ما قلت ما قلت .

قال الخرقي: «وإذا سبى الإمام فهو مخير إن رأى قتلهم، وإن رأى منّ عليهم وأطلقهم بلا عوض، وإن رأى أطلقهم على مال يأخذه منهم، وإن رأى فادى بهم، وإن رأى فلا رأى فيه نكاية للعدو، وحظًا للمسلمين، فعل»(٣).

قال ابن قدامة: «وجملته أن من أُسر من أهل الحرب على ثلاثة أضرب: أحدها: النساء والصبيان، فلا يجوز قتلهم، ويصيرون رقيقًا للمسلمين بنفس

فتح الباري (٧/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) (٣/ ٢٤) برقم (٥٠٣٤) وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، قلت: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) المغنى لابن قدامة (١٣/٤٤).

السبي؛ لأن النبي على كما في الصحيحين من حديث عبد الله: «نهى عن قتل النساء والولدان» (۱). وكان عليه الصلاة والسلام يسترقهم إذا سباهم. الثاني: الرجال من أهل الكتاب، والمجوس، الذين يقرون بالجزية، فيتخير الإمام فيهم بين أربعة أشياء: القتل، والمن بغير عوض، والمفاداة بهم، واسترقاقهم. الثالث: الرجال من عبدة الأوثان وغيرهم ممن لا يقر بالجزية، فيتخير الإمام فيهم بين ثلاثة أشياء: القتل، أو المن، والمفاداة، ولا يجوز استرقاقهم، وعن أحمد جواز استرقاقهم، وهو مذهب الشافعي، وبما ذكرنا في أهل الكتاب، إلى أن قال: ولنا على جواز المن والفذاء قوله تعالى: ﴿ فَإِمّا مَنّا بَعَدُ وَإِمّا فِدَاء ﴾ [محمد: ٤]. وأن النبي على من على ثمامة بن أثال (۱)، وأبي عزة الشاعر (۳)، وأبي العاص بن الربيع (١٤). وقال في أسارى بدر: «لو كان مطعم بن عدي حيًا، ثم سألني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له» (٥)، وفادى أسارى بدر ثلاثة وسبعين رجلًا، كل رجل منهم بأربعمائة دينار (١٠).

فأما القتل فلأن النبي على قتل رجال بني قريظة، وهم بين الستمائة والسبعمائة (١)، وقتل يوم بدر النضر بن الحارث، وعقبة بن أبي معيط صبرًا (١)، وقتل أبا عزة يوم أحد (٩)، وهذه قصص عمت، واشتهرت، وفعلها النبي على مرات، وهو دليل على جوازها، ولأن كل خصلة من هذه الخصال قد تكون أصلح في بعض الأسرى، فإن منهم من له قوة، ونكاية في المسلمين، وبقاؤه ضرر عليهم، فقتله أصلح، ومنهم الضعيف الذي له مال كثير، ففداؤه أصلح، ومنهم حسن الرأي في

<sup>(</sup>۱) ص۷۷° برقم (۳۰۱٤)، كتاب الجهاد والسير، باب قتل الصبيان في الحرب، وصحيح مسلم ص٧٢٣ برقم (١٧٤٤)، كتاب الجهاد والسير، باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ص١٠٩، برقم (٤٦١)، كتاب الصلاة، باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد، وصحيح مسلم ص٧٣٢، برقم (١٧٦٤)، كتاب الجهاد والسير، باب ربط الأسير.

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية لابن هشام (٢/ ٢٥٣). (٤) المصدر السابق (٢/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ص ٢٠١، برقم (٣١٣٩)، كتاب فرض الخمس، باب ما منّ النبي ﷺ على الأسارى من غير أن يخمس.

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود ص٢٠٤، برقم (٢٦٩١)، كتاب الجهاد، باب وسيأتي الكلام عليه ص٢٨٣.

<sup>(</sup>۷) مغازي الواقدي (۲/ ۱۸ه). (۸) سیأتي تخریجه ص۲۹۷.

<sup>(</sup>٩) مغازي الواقدي (١/ ١١١).

المسلمين، يرجى إسلامه بالمن عليه، أو معونته للمسلمين بتخليص أسراهم، والدفع عنهم، فالمن عليه أصلح، ومنهم من ينتفع بخدمته، ويؤمن شره، فاسترقاقه أصلح كالنساء، والصبيان، والإمام أعلم بالمصلحة فينبغى أن يفوض ذلك إليه»(١).

#### عددهم:

روى البخاري في صحيحه من حديث البراء بن عازب قال: جعل النبي على على الرماة يوم أحد عبد الله بن جبير، فأصابوا منا سبعين، وكان النبي على وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر أربعين ومائة، سبعين أسيرًا، وسبعين قتيلًا(٢)، ورواه مسلم أيضًا(٣).

#### معاملتهم:

قال تعالى: ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينَا وَيَتِمَا وَأَسِيرًا ﴿ إِنَّا نُطُعِمُكُو لِوَجْهِ ٱللهِ لَا نُرِيدُ مِنكُو جَزَلَهُ وَلَا شُكُورًا ﴾ [الإنسان: ٨ - ٩]. قال ابن إسحاق: وحدثني نبيه بن وهب أخو بني عبد الدار أن رسول الله على حين أقبل بالأسارى فرقهم بين أصحابه، وقال: «استوصوا بالأسارى خيرًا». وحكى أبو عزيز شقيق مصعب بن عمير - وهو بين رهط من آسريه الأنصار -: أن آسريه كانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم، خصوه بالخبز، وأكلوا التمر لوصية رسول الله على أحدهم، فيردها عليه ما يمسها (٤). خبزة إلا ناوله إياها، فيستحي، فيردها على أحدهم، فيردها عليه ما يمسها (٤).

وكانوا يسمعون القرآن من النبي عَلَيْ ، فيؤثر ذلك فيهم.

روى البخاري في صحيحه من حديث جبير بن المطعم - وكان في أسارى بدر - قال: سمعت النبي على يقرأ في المغرب بالطور (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى لابن قدامه (١٣/ ٥٥ - ٤٧).

<sup>(</sup>۲) ص۷۵۷ برقم (۳۹۸٦)، کتاب المغازی، باب.

<sup>(</sup>٣) ص٧٣٢ برقم (١٧٦٣)، كتاب الجهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر، وإباحة الغنائم.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن إسحاق بإسناد منقطع، سيرة ابن هشام (٢/ ٢٣٨ - ٢٣٩)، ورواه الطبراني في الكبير (٢٢/ ٣٩٣) برقم (٩٧٧)، وقال محققه الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي: وذكر الحافظ في الإصابة واسطة مجهولة بين نبيه بن وهب، وأبي عزيز من طريق ابن إسحاق فالحديث ضعيف.

<sup>(</sup>٥) ص٨٤٥ برقم (٢٠٥٠) كتاب الجهاد والسير، باب فداء المشركين.

وكما أحسن الصحابة لأسراهم بالطعام، فقد أحسنوا باللباس.

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر في قال: لما كان يوم بدر أُتي بأسارى، وأتي بالعباس، ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي في له قميصًا، فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه، فكساه النبي في إياه، فلذلك نزع النبي في قميصه الذي ألبسه، قال ابن عيينة: كانت له عند النبي في يد فأحب أن يكافئه (۱).

وأسلم كثير من هؤلاء الأسرى على فترات مختلفة قبل فتح مكة، وبعدها، منهم العباس، عقيل بن أبي طالب، نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، خالد بن هشام، عبد الله بن السائب، المطلب بن حنطب بن الحارث، أبو وداعة بن ضبيرة بن سعيد، الحجاج بن عدي بن قيس، عبد الله بن أبي بن خلف، وهب بن عمير، سهيل بن عمرو، عبد بن زمعة، قيس بن السائب، نسطاس مولى أمية بن خلف.

#### فداؤهم:

قال تعالى: ﴿ يَمَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِمَن فِي آيَدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمُ خَيْرًا مِّمَّا أَخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٧٠].

وقد تباين فداء الأسرى، فمن كان ذا مال فداؤه أربعة آلاف درهم، وممن أخذ منه أربعة آلاف درهم أبو وداعة،، وأخذوا من العباس مائة أوقية، ومن عقيل بن أبي طالب ثمانين أوقية، دفعها عنه العباس، وأخذوا من آخرين أربعين أوقية فقط.

وأطلق رسول الله على سراح عمرو بن أبي سفيان مقابل أن يطلقوا سراح سعد بن النعمان بن أكال، الذي أسره أبو سفيان وهو يعتمر، ومن لم يكن لديهم مقدرة على الفداء، وكانوا يعرفون الكتابة جعل فداءهم أن يعلموا أو لاد الأنصار الكتابة، كما سيأتي قريبًا.

روى أبو داود في سننه من حديث ابن عباس ﴿ أَن النبي ﷺ جعل فداء

<sup>(</sup>۱) ص۷۲۰ برقم (۳۰۰۸)، كتاب الجهاد والسير، باب الكسوة للأسارى، ومسلم ص۱۱۱۷ برقم (۲۷۷۳)، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم.

أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة (١).

قال ابن إسحاق: وكان في الأسرى أبو وداعة بن ضبيرة السهمي، فقال رسول الله على: «إن له بمكة ابنًا كيسًا تاجرًا ذا مال، وكأنكم به قد جاء في طلب فداء أبيه» فلما قالت قريش: لا تعجلوا بفداء أسراكم لا يأرب<sup>(۲)</sup> عليكم محمد وأصحابه. قال المطلب بن أبي وداعة: وهو الذي كان رسول الله على عنى: صدقتم، لا تعجلوا، وانسل من الليل، وقدم المدينة فأخذ أباه بأربعة آلاف درهم، فانطلق به (۳).

قال ابن كثير: وكان هذا أول أسير فدي، ثم بعثت قريش في فداء أسراهم، فقدم مكرز بن حفص بن الأخيف في فداء سهيل بن عمرو، وكان الذي أسره مالك بن الدخشم أخو بني سالم بن عوف (٤).

وعن ابن عباس في قال: «فادى رسول الله في أسارى بدر، وكان فداء كل رجل منهم أربعة آلاف» (٥).

قال ابن هشام: «وكان أبو عزيز صاحب لواء المشركين ببدر، بعد النضر بن

<sup>(</sup>۱) ص ٣٠٤ برقم (٢٦٩١) في كتاب الجهاد، باب فداء الأسير بالمال، ورجاله ثقات إلا أبا عنبس، وهو مقبول كما في سنن أبي داود (٢ ١٥٠).

<sup>(</sup>٢) لا يأرب: أي لا يشتد، انظر: المعجم الوسيط (١/ ١٢).

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام (٢/ ٢٤٢)، ورواه الإمام أحمد في مسنده من طريق ابن إسحاق عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة قال: قال أبو رافع مولى رسول الله على كنت غلامًا للعباس بن عبد المطلب، فذكره وحسين بن عبد الله متروك، ثم هو منقطع، فإن عكرمة وهو مولى ابن عباس لم يدرك أبا رافع، وأخرجه الطبراني في الكبير (٣/ ٢٤٥) من طريق جرير بن حازم عن ابن إسحاق قال: حدثني يحيى بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن الزبير، وذكر قصة أبي وداعة بن ضبيرة السهمي، وهذا السند رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية (٥/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٥) معجم الطبراني الكبير (١١/ ٤٠٦) برقم (١٢١٥٤)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٨٩): رواه الطبراني في الكبير، والأوسط، ورجاله رجال الصحيح، قلت: في سنده عثمان الجزري ضعفه الحافظ ابن حجر في التقريب ص٣٨٦.

الحارث، فلما قال أخوه مصعب بن عمير لأبي اليسر - وهو الذي أسره - ما قال، قال له أبو عزيز: يا أخي، هذه وصاتك بي؟ فقال له مصعب: إنه أخي دونك، فسألت أمه عن أغلى ما فدي به قرشي، فقيل لها: أربعة آلاف درهم، فبعثت بأربعة آلاف درهم، ففدته بها»(۱).

وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس في قال: كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء، فجعل رسول الله في فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة، قال: فجاء يومًا غلام يبكي إلى أبيه، فقال: ما شأنك؟ قال: ضربني معلمي. قال: الخبيث يطلب بَذحْل (٢) (بفتح الذال، وسكون الحاء) بدر والله لا تأتيه أبدًا (٣).

#### أسماء الاسارى الذين مَنَّ عليهم رسول الله عليه:

وممن سُمي من الأسارى، ممن من عليه من غير فداء، من بني عبد شمس بن عبد مناف: أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف، من

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية (٢/ ٢٣٩)، وقد سبق الكلام عليه ص٢٨٣.

<sup>(</sup>٢) الذحل: قال في النهاية (٢/ ٥٥٥): الوتر، وطلب المكافأة بجناية جنيت عليه من قتل أو جرح، ونحو ذلك، وهو العداوة أيضًا كما في حديث عامر بن الملوح: ما كان رجلًا ليقتل هذا الغلام بذحله إلا قد استوفى. اه.

<sup>(</sup>٣) (٤/ ٢٩) وقال محققوه: حسن، علي بن عاصم، شيخ الإمام أحمد، وإن كان فيه ضعف – قد توبع – ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح – داود هو ابن أبي هند – وأخرجه البيهقي (٦/ ٣٢٢) من طريق علي بن عاصم، وخالد بن عبد الله كلاهما عن داود بن أبي هند بهذا الإسناد. وروى ابن سعد في الطبقات (٢/ ٢٢) من طرق عن عامر الشعبي قال: كان فداء أسارى بدر أربعة آلاف إلى مادون ذلك فمن لم يكن عنده شيء، أُمِر أن يعلم غلمان الأنصار الكتابة، وهذا مرسل.اه.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ص٧٦٣ برقم (٤٠٢٤)، كتاب المغازي، باب.

عليه رسول الله على بعد أن بعثت زينب بنت رسول الله على بفدائه (۱)، ومن بني مخزوم بن يقظة المطلب بن حنطب بن الحارث بن عبيد بن عمر بن مخزوم، وكان لبعض بني الحارث بن الخزرج، فترك في أيديهم حتى خلوا سبيله، فلحق بقومه.

قال ابن هشام: أسره خالد بن زيد أبو أيوب الأنصاري أخو بني النجار، قال ابن إسحاق: «وصيفي بن أبي رفاعة بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، ترك في أيدي أصحابه، فلما لم يأت أحد في فدائه أخذوا عليه: ليبعثن إليهم بفدائه، فخلوا سبيله، فلم يف لهم بشيء، قال حسان بن ثابت في ذلك [من الطويل]:

وما كان صيفي ليوفي ذمة قفا ثعلب أعيا ببعض الموارد (٢) قال ابن هشام: وهذا البيت في أبيات له.

قال ابن إسحاق: وأبو عزة عمرو بن عبد الله بن عثمان بن أُهيب بن حذافة بن جمح، وكان محتاجًا ذا بنات، فكلم رسول الله على فقال: يا رسول الله لقد عرفت مالي من مال، وإني لذو حاجة، وذو عيال، فامنن علي، فمن عليه رسول الله على، وأخذ عليه ألا يظاهر (٣) عليه أحدًا، فقال أبو عزة في ذلك: يمدح رسول الله على، ويذكر فضله في قومه [من الطويل]:

من مبلغ عني الرسول محمدًا بأنك حق والم وأنت امرؤٌ تدعو إلى الحق والهدى عليك من الله وأنت امرؤٌ بوئت (٤) فينا مباءةً لها درجات سفي ومن سافيانك من حاربته لمحارب شقى ومن سا

بأنك حق والمليك حميد؟ عليك من الله العظيم شهيد لها درجات سهلة وصعود شقى ومن سالمته لسعيد

<sup>(</sup>۱) سيأتي الكلام على هذا ص٢٨٧.

<sup>(</sup>۲) ينظر: ديوانه ص۲۰۱، والبداية والنهاية (۳/ ۲۸۰).

<sup>(</sup>٣) ألا يظاهر عليه أحدًا: معناه ألا يعين عليه أحدًا، والمظاهر في اللغة هو المعين، شرح السيرة النبوية ص ١٦٧.

<sup>(</sup>٤) بوئت: أي نُزّلت فينا منزلة، قال الله تعالى: ﴿ لَنَبُوِّئَنَّهُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا ﴾ [العنكبوت: ٥٨]، المصدر السابق ص ١٦٧.

# ولكن إذا ذُكّرت بدرًا وأهله تأوب(١) ما بي حسرة وقعود(٢)

قال ابن كثير: ثم إن أبا عزة هذا نقض ما كان عاهد الرسول عليه، ولعب المشركون بعقله، فرجع إليهم، فلما كان يوم أحد أُسر أيضًا، فسأل النبي على أن يمن عليه أيضًا، فقال النبي على: «لا أدعك تمسع عارضيك بمكة وتقول: خدعت محمدًا مرتين»، ثم أمر عاصم بن ثابت فضرب عنقه (٣).

ويقال: فيه قال رسول الله على: «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» (٤)، وهذا من الأمثال التي لم تُسمع إلا منه عليه الصلاة والسلام (٥).

#### زينب وفداؤها لزوجها:

روى أبو داود في سننه من حديث عائشة في قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم، بعثت زينب في فداء أبي العاص بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة أدخلتها بها على أبي العاص، قالت فلما رآها رسول الله في رق لها رقة شديدة، وقال: «إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها، وتردوا عليها الذي لها»، فقالوا: نعم، وكان رسول الله في أخذ عليه أو وعده أن يخلي سبيل زينب إليه، وبعث رسول الله في زيد بن حارثة، ورجلًا من الأنصار، فقال: «كونا ببطن يأجج (٢) حتى

<sup>(</sup>١) تأوّب: رجع إلى، والأوب: الرجوع، المصدر السابق ص١٦٧.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية (٢/ ٢٥٣)، وقد ذكره ابن إسحاق بدون سند، وقد أخرجه البيهقي في الدلائل (٣/ ٢٨٠)، وهو مرسل.

<sup>(</sup>٣) وقد ذكر هذا الواقدي في مغازيه، وساق بسنده إلى سعيد بن المسيب أن النبي على قال: «إن المؤمن لا يُلدغ من جحر مرتين، يا عاصم بن ثابت، قدّمه فاضرب عنقه»، فقدمه عاصم فضرب عنقه (١/ ١١١)، وهو مرسل.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ص١١٨٢ برقم (٦١٣٣)، كتاب الأدب، باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وصحيح مسلم ص١١٩٩ برقم (٢٩٩٨)، كتاب الزهد والرقائق، باب لا يلدغ من جحر مرتين.

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية (٥/ ٢٧ - ٢٠٨).

<sup>(</sup>٦) يأجَجُ: بالهمزة وجيمين، علم مرتجل لاسم مكان من مكة، على ثمانية أميال، وكان من منازل عبد الله بن الزبير، فلما قتله الحجاج أنزله المجذمين، ففيها المجذمون، قال الأزهري: وقد رأيتهم فيه، معجم البلدان (٨/ ٤٩٢).

# تمر بكما زينب، فتصاحباها حتى تأتيا بها»(١).

«فالرسول على مع وفائه الشديد لزوجته خديجة رق عندما رآى أثرًا من آثارها، تلك المرأة التي كانت خير عون له عند المحن في أول الطريق، تلك التي ماكان لينساها؛ لأنها قاسمته أيام الضراء في بدء دعوته، رأى أثرًا ذكّره بها في غمرة الأحداث فما كان له أن يتصرف تصرفًا لا يرضاه المسلمون، وله الحق، وهو القائد – بل شاورهم كما ورد في الرواية – إنه المثل الأعلى في كل شيء على (٢).

#### العباس وقصته في الفداء:

قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِمَن فِي آيُدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُّ خَيْرًا يُؤْتِكُمُ خَيْرًا مِّمَّا ٱلْخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴾ [الأنفال: ٧٠].

قال أبو جعفر في تفسيره: "يقول تعالى ذكره لنبيه محمد على: يا أيها النبي قل لمن في يديك، وفي يدي أصحابك من أسرى المشركين الذين أخذ منهم من الفداء ما أخذ: ﴿إِن يَعْلَمُ اللهُ فِي قُلُوبِكُم ﴾ يقول: إن يعلم الله في قلوبكم إسلامًا يؤتكم خيرًا مما أخذ منكم من الفداء، ﴿وَيَعْفِرُ لَكُم ﴾ يقول: ويصفح لكم عن عقوبة جرمكم الذي اجترمتموه، بقتالكم نبي الله وأصحابه، وكفركم بالله، ﴿وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾: لذنوب عباده إذا تابوا، رحيم بهم أن يعاقبهم عليها بعد التوبة.

وذكر ابن جرير أن العباس بن عبد المطلب كان يقول: فيَّ نزلت هذه الآية (٣).

روى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك: أن رجالًا من الأنصار استأذنوا رسول الله على فقالوا: ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. قال: «والله لا تذرون منه درهمًا»(٤).

قال ابن حجر تَحْلَلْهُ: "قيل والحكمة في ذلك أنه خشي أن يكون في ذلك

<sup>(</sup>۱) ص ٣٠٤ برقم (٢٦٩٢) كتاب الجهاد، باب في فداء الأسير بالمال، وحسنه الألباني في سنن أبي داود (١) (١ ٢٠٤) برقم (٢٢٤١).

<sup>(</sup>۲) مرویات غزوة بدر للعلیمي ص۳۵۰. (۳) تفسیر ابن جریر (٦/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٤) ص٧٦٢ برقم (١٨ ٤٠) كتاب المغازي، باب.

محاباة له لكونه عمه، لا لكونه قريبهم من النساء فقط، وفيه إشارة إلى أن القريب لا ينبغي له أن يتظاهر بما يؤذي قريبه، وإن كان في الباطن يكره ما يؤذيه، ففي ترك قبول ما يتبرع له الأنصار به من الفداء تأديبًا لمن يقع له مثل ذلك(١)».اه.

وقال في موضع آخر: «أم العباس ليست من الأنصار، بل جدته أم عبد المطلب هي الأنصارية، فأطلقوا على جدة العباس أختًا لكونها منهم، وعلى العباس ابنها لكونها جدته، وهي سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد من بني عدي بن النجار ثم من بني الخزرج، وأما أم العباس فهي نتيلة بنت جناب من ولد تيم اللات بن النمر بن قاسط، ووهم الكرماني فقال: أم العباس بن عبد المطلب كانت من الأنصار، وأخذ ذلك من ظاهر قول الأنصار ابن أختنا، وليس كما فهمه، بل فيه تجوز كما بينته (۱)».اه.

وساق محمد بن إسحاق بسنده إلى عبد الله بن عباس، قال: لما أمسى القوم من يوم بدر، والأسارى محبوسون في الوثاق، بات رسول الله على ساهرًا أول ليلة، فقال له أصحابه: يا رسول الله، ما لك لا تنام! فقال: «سمعت تضور العباس في وثاقه»، قال: فقاموا إلى العباس فأطلقوه، فنام رسول الله على (٣).

روى الطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن عباس ﴿ قُل لِّمَن فِي الْمَعْجُم الكبير من حديث ابن عباس ﴿ قُل لِّمَن فِي الْمَعْبُمُ مِن الْأَنْفَالُ: ٧٠]، حتى بلغ ﴿ أُخِذَ مِنكُمُ مِن الْأَسْرَى ﴾ [الأنفال: ٧٠]، حتى بلغ ﴿ أُخِذَ مِنكُمُ مِن الله على عن إسلامي، العباس يقول: في والله أنزلت حين أخبرت رسول الله على عن إسلامي، وسألته أن يحاسبني بالعشرين الأوقية التي وجد معي، فأبى أن يحاسبني بها، فأعطاني الله بالعشرين أوقية عشرين عبدًا كلهم تاجر بمالي في يده مع ما أرجو من مغفرة الله تعالى (٤).

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري (٢/ ٤٠) والبيهقي في الدلائل (٣/ ١٤١) كلهم عن ابن إسحاق به، وفي السند مجهول.

<sup>(</sup>٤) الطبراني في المعجم الكبير (١١/ ١٧١) برقم (١٣٩٨)، وقال ابن حجر في المطالب العالية برقم (٤٣٠٠): هذا إسناد صحيح.

قال ابن إسحاق: وكان رجلًا موسرًا ففادى نفسه بمائة أوقية من ذهب(١).

قال ابن كثير: وهذه المائة كانت عن نفسه، وعن ابني أخويه عقيل ونوفل، وعن حليفه عتبة بن عمرو أحد بني الحارث بن فهر، كما أمره بذلك رسول الله على حين ادعى أنه كان قد أسلم، فقال له رسول الله على: «أما ظاهرك فكان علينا، والله أعلم بإسلامك، وسيجزيك»، فادعى أنه لا مال عنده، قال: «فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل، وقلت لها: إن أُصبت في سفري فهذا لبني : الفضل، وعبد الله، وقثم؟» فقال: والله إني لأعلم أنك رسول الله، إن هذا شيء ما علمه إلا أنا وأم الفضل (٢).

فقال حين نزلت: يا نبي الله! لوددت أنك كنت أخذت مني أضعافها فآتاني الله خيرًا منه (٣).

<sup>(</sup>۱) البيهقي في دلائل النبوة (۳/ ۱٤۱) عن ابن إسحاق، وقد ساقه بدون سند، والبداية والنهاية (/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (٥/ ١٦٩ - ١٧٠)، وقال: رواه ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس. اه، قلت: وروى الحديث البيهقي في الدلائل (٣/ ١٤٣) عن ابن إسحاق به، وابن إسحاق لم يصرح هنا بالسماع.

<sup>(</sup>٣) ص ٤١١ قال الحافظ في فتح الباري (٧/ ٣٢٢): إسناده حسن. قلت: وفي سنده محمد ابن حميد الرازي. قال عنه الحافظ في التقريب ص ٤٧٥: حافظ ضعيف، وكان ابن معين حسن الرأي فيه، لكن يشهد له ما قبله.

وروى البخاري في صحيحه من حديث أنس أن النبي في أُتي بمال من البحرين فقال: «انثروه في المسجد»، فكان أكثر مالٍ أُتي به رسول الله في إذ جاءه العباس. فقال: يا رسول الله أعطني، إني فاديت نفسي، وفاديت عقيلاً. قال: «خذ»، فحثا في ثوبه ثم ذهب يُقله فلم يستطع، فقال: أمِّر بعضهم يرفعه إلي. قال: «لا». قال: فارفعه أنت علي. قال: «لا». فنثر منه ثم ذهب يُقله فلم يستطع. فقال: فمُر بعضهم يرفعه علي. قال: «لا» فنثر منه، ثم احتمله على يستطع. فقال: فمُر بعضهم يرفعه علي. قال: «لا» فنثر منه، ثم احتمله على كاهله ثم انطلق، فما زال يتبعه بصره حتى خفي علينا، عجبًا من حرصه، فما قام رسول الله في وثم منها درهم(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ص١٠٢ برقم (٣١٦٥)، كتاب الجزية والموادعة، باب ما أقطع النبي ﷺ من البحرين.



#### قتلى المشركين

## إلقاء القتلي في القليب ومخاطبة النبي على القليب ومخاطبة النبي على القليب

عندما رأى النبي على المشركين وهم يلقون في البئر، قال: «بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، وقاتلتموني ونصرني الناس»(١).

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك عنه عن أبي طلحة أن النبي عنه أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلًا من صناديد قريش، فقذفوا في طوي (٢) من أطواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم، أقام بالعرصة ثلاث ليال، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشدت عليها رحلها، ثم مشى، واتبعه أصحابه، وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفة الركي (٣) فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: «يا فلان بن فلان ويا فلان بن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟» قال: فقال عمر: يا

<sup>(</sup>۱) السيرة النبوية (۲/ ۲۳۱) عن ابن إسحاق قال: حدثني بعض أهل العلم. قال الشيخ ناصر الدين الألباني في تعليقه على فقه السيرة ص ۲۳۲: وهذا إسناد معضل، وقد رواه أحمد في مسنده (٦/ ١٧٠) من طريق إبراهيم عن عائشة مرفوعًا بلفظ: «جزاكم الله شرًا من قوم نبي، ما كان أسوأ الطرد وأشد التكذيب»، ورجاله ثقات، لكنه منقطع بين إبراهيم النخعي وعائشة كالله عن المنافقات، لكنه منقطع بين إبراهيم النخعي وعائشة المنافقات، لكنه منقطع بين إبراهيم النفط المنافقات المنافقات، لكنه منقطع بين إبراهيم النفط المنافقات ا

<sup>(</sup>٢) الإطواء: قال ابن حجر في الفتح: جمع طوى، وهي البئر التي طويت وبنيت بالحجارة لتثبت ولا تنهار، ويجمع بين الروايتين بأنها كانت مطوية فانهدمت فصارت كالركي، الفتح (٧/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٣) الركي: قال في الفتح (٧/ ٣٠٢): طرف البئر (وهو بفتح الراء، وكسر الكاف، وتشديد آخره) البئر قبل أن تطوى، وفي النهاية (٢/ ٢٦١) هي البئر وضبطها بما سبق. اه.

رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله على: «والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم». قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخًا وتصغيرًا، ونقيمة، وحسرة وندمًا(١).

وفي رواية للنسائي من حديث أنس بن مالك قال: سمع المسلمون من الليل ببئر بدر، ورسول الله على قائم ينادي «يا أبا جهل بن هشام، ويا شيبة بن ربيعة...» الحديث(٢).

قال ابن حجر كَلَّهُ: "وفي رواية حميد عن أنس: فنادى يا عتبة بن ربيعة، ويا شيبة بن ربيعة، ويا أمية بن خلف، ويا أبا جهل بن هشام. أخرجه ابن إسحاق، وأحمد، وغيرهما. وكذا وقع عند أحمد ومسلم من طريق ثابت عن أنس فسمى الأربعة، لكن قدم وأخر، وسياقه أتم، قال في أوله: تركهم ثلاثة أيام حتى جيفوا، فذكره، وفيه من الزيادة: فسمع عمر صوته، فقال: يا رسول الله أتناديهم بعد ثلاث، وهل يسمعون؟، ويقول الله تعالى: ﴿ إِنَّكَ لا شُمِّعُ ٱلْمَوْقِي ﴾ [النمل: ١٨]. فقال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم لكن لا يستطيعون أن يجيبوا. وفي بعضه نظر، لأن أمية بن خلف لم يكن في القليب لأنه كان ضخمًا فانتفخ، فألقوا عليه من الحجارة والتراب ما غيبه. وقد أخرج ذلك ابن إسحاق من حديث عائشة، لكن يجمع بينهما بأنه كان قريبًا من القليب، فنودي فيمن نودي، لكونه كان من جملة رؤسائهم» (٣).

وقد رجح الحافظان ابن كثير وابن حجر أن الله أحياهم حتى سمعوا كلامه توبيخًا وتصغيرًا وحسرة وندمًا(٤).

<sup>(</sup>۱) ص٥٥٥ برقم (٣٩٧٦) كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل، وصحيح مسلم ص١١٥٢ برقم (٢٨٧٥) كتاب الجنة باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، وإثبات عذاب القبر، والتعوذ منه.

<sup>(</sup>٢) ص ٢٣١ برقم (٢٠٧٥) كتاب الجنائز، باب أرواح المؤمنين. وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيح سنن النسائي ص1933 برقم ١٩٦٢.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٧/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير ابن كثير (٣/ ٤٣٨)، وفتح الباري (٧/ ٣٠٣ - ٢٠٤).

## 

قال ابن إسحاق: ولما أمر رسول الله على بهم أن يُلقوا في القليب أخذ عتبة بن ربيعة، فسُحب إلى القليب، فنظر رسول الله على - فيما بلغني - في وجه أبي حذيفة بن عتبة، فإذا هو كئيب قد تغير لونه، فقال: «يا أبا حذيفة، لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء؟» أو كما قال على نقال: لا والله يا رسول الله، ما شككت في أبي ولا في مصرعه، ولكنني كنت أعرف من أبي رأيًا وحلمًا وفضلًا، فكنتُ أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام، فلما رأيت ما أصابه، وذكرتُ ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنتُ أرجو له أحزنني ذلك. فدعا له رسول الله على بخير، وقال له خيرًا (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) السيرة النبوية (۲/ ۲۳۲)، وأخرجه الحاكم في المستدرك (٣/ ٢٤٩) برقم (٢٩٩٥)، والطبري في تاريخه (٢/ ٣٧)، بسنديهما إلى محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وقال الألباني تَخلَتْهُ في تعليقه على فقه السيرة النبوية للغزالي ص ٢٣١: حديث ضعيف رواه ابن هشام (٢/ ٢٣٢) عن ابن إسحاق بلاغًا، انظر: صحيح ابن حبان (٩/ ١٠٨).



#### العودة إلى المدينة

## رجوع النبي على المدينة والمواضع التي نزل بها:

تقدم أن الوقعة كانت يوم الجمعة، السابع عشر من رمضان، سنة اثنتين من الهجرة، وثبت في الصحيحين أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاثة أيام، وكان رحيله منها يوم الإثنين، فركب ناقته، ووقف على قليب بدر، ثم انصرف قافلًا إلى المدينة (١).

قال ابن إسحاق: ثم أقبل رسول الله على قافلًا إلى المدينة، ومعه الأسارى من المشركين، وفيهم عقبة، والنضر بن الحارث، واحتمل رسول الله على معه النفل الذي أصيب من المشركين، وجعل على النفل عبد الله بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن نجار، فقال راجز من المسلمين، قال ابن هشام: يقال إنه عدي بن أبى الزغباء:

أقم لها صدورها يا بسبس ليس بذي الطلح لها معرس ولا بصحراء غُميز محبس (٢) إن مطايا القوم لا تخيس فحملها على الطريق أكيس قد نصر الله وفر الأخنس

ثم أقبل رسول الله على حتى إذا خرج من مضيق الصفراء نزل على كثيب بين المضيق وبين النازية، يقال له سير، إلى سرحة به، فقسم هنالك النفل الذي

<sup>(</sup>١) انظر: البداية والنهاية لابن كثير (٥/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) لا بصحراء غُميز محبس: يروى هنا بالغين والعين، وغميز معجمة هو المشهور فيه، شرح السيرة النبوية ص١٦٢.

أفاء الله على المسلمين من المشركين على السواء.

ثم ارتحل رسول الله على حتى إذا كان بالروحاء، لقيه المسلمون يهنئونه بما فتح الله عليه، ومن معه من المسلمين، فقال لهم سلمة بن سلامة - كما حدثني عاصم بن عمر بن قتادة ويزيد بن رومان -: ما الذي تهنئوننا به؟ فوالله إن لقينا إلا عجائز صلعًا كالبدن(١) المعقلة فنحرناها، فتبسم رسول الله على، ثم قال: «أي ابن أخى أولئك الملأ»(٢).

قال ابن هشام: الملأ: الأشراف والرؤساء.

وقوله عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي الجليل: «يا ابن أخي أولئك الملأ» يذكره بأن المعركة كانت مع عتاة طغاة قريش، وجبابرتها، وليست مع العجائز المهازيل، وأنه لو كان كما ذكر لم تكن نصرًا ولا كان لها فضلًا.

## أحداث في الطريق:

«ثم مضى النبي على حتى إذا كان بالأُثيل (٣) ، عُرض عليه الأسرى، فنظر إلى النضر بن الحارث فأبدَّه البصر، فقال لرجل إلى جنبه: محمد والله قاتلي، لقد نظر إليّ بعينين فيهما الموت! فقال الذي إلى جنبه: والله ما هذا منك إلا رعب. فقال النضر لمصعب بن عمير: يا مصعب، أنت أقرب من ههنا بي رحمًا، كلم صاحبك أن يجعلني كرجل من أصحابي، هو والله قاتلي إن لم تفعل. قال مصعب: إنك كنت تقول في كتاب الله كذا وكذا، [وتقول في نبيه كذا وكذا] قال: يا مصعب، فليجعلني كأحد أصحابي، إن قُتلوا قُتلت، وإن منّ عليهم منّ عليّ. قال مصعب: إنّك كنت تعذّب أصحابه. قال: أما والله لو أسرتك قريش ما قُتلت أبدًا وأنا حيّ. قال مصعب: والله إني لأراك صادقًا، ولكن لست مثلك، قطع الإسلام العهود! فقال المقداد: أسيري، قال النبي عنقه، اللهم أغن

<sup>(</sup>١) البدن: الإبل التي تهدى إلى مكة، شرح السيرة النبوية ص١٦٢.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام (٢/ ٢٣٦) وقد رواه ابن إسحاق بدون إسناد.

<sup>(</sup>٣) الأثيل: موضع بين بدر والصفراء، وفاء الوفا (٢/ ٢٤٢)، قال الواقدي: الأثيل واد طوله ثلاثة أميال، وبينه وبين بدر ميلان، مغازي الواقدي (١/ ١١٣).

المقداد من فضلك». فقتله علي بن أبي طالب في ضربًا بالسيف بالأُثيل»(١).

ثم خرج عليه الصلاة والسلام حتى إذا كان بعرق الظبية، أمر بقتل عقبة بن أبي معيط، وكان الذي أسره عبد الله بن سلمة، أحد بني العجلان، فقال عقبة حين أمر النبي على بقتله، فمن للصبية يا محمد؟ قال: «النار»، وكان الذي قتله عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح أخو بني عمرو بن عوف (٢).

وفي رواية الواقدي: «أنه لما أقبل إليه عاصم بن ثابت ليقتله قال: يا معشر قريش، علام أُقتلُ من بين من ههنا؟ قال: لعداوتك لله ولرسوله، فأمر به فضربت عنقه. فقال رسول الله عليه: «بئس الرجل كنت والله ما علمتُ، كافرًا بالله وبرسوله وبكتابه مؤذيًا لنبيه، فأحمد الله الذي هو قتلك، وأقر عيني منك»»(٣)!

وقال حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن الشعبي قال: لما أمر النبي عليه بقتل عقبة، قال: أتقتلني يا محمد من بين قريش؟ قال: «نعم، أتدرون ما صنع هذا بي؟ جاء وأنا ساجد خلف المقام، فوضع رجله على عنقي، وغمزها، فما رفع حتى ظننت أن عيني ستندران (٤)، وجاء مرة أخرى بسلا (٥) شاة، فألقاه على رأسي وأنا ساجد، فجاءت فاطمة فغسلته عن رأسي (١)، قال ابن هشام: ويقال: بل قتله على بن أبى طالب فيما ذكره الزهري وغيره من أهل العلم.اه (٧).

والذي يظهر أن الذي قتله عاصم بن ثابت، فقد جاء في صحيح البخاري

<sup>(</sup>۱) مغازی الو اقدی (۱/ ۱۰۲ – ۱۰۷).

<sup>(</sup>۲) السيرة النبوية (۲/ ۲۳۲) وأخرجه ابن جرير (۲/ ۳۸)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٣٢٣)، وأخرجه أبو داود ص٣٠٣، حديث رقم (٢٦٨٦)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (٢٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) مغازی الواقدی (۱/ ۱۱٤). (٤) ستندران: تسقطان.

<sup>(</sup>٥) سلا: السلى الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفًا فيه، وقيل هو في الماشية السلى، وفي الناس المشيمة، والأول أشبه؛ لأن المشيمة تخرج بعد الولد، ولا يكون الولد فيها حين يخرج، النهاية في غريب الحديث (٢/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٦) تاريخ الإسلام للذهبي، جزء المغازي ص٠٠، وهو مرسل، الشعبي لم يدرك النبي على.

<sup>(</sup>V) السيرة النبوية (Y/ ٢٣٧).

في قصة بئر معونة أن عاصم بن ثابت كان قد قتل عظيمًا من عظمائهم يوم بدر.

قال الحافظ في الفتح: لعل العظيم المذكور هو عقبة بن أبي معيط، فإن عاصمًا قتله بأمر النبي عليه (١).

قال ابن كثير: كان هذان الرجلان من شر عباد الله، وأكثرهم كفرًا، وعنادًا، وبغيًا، وحسدًا، وهجاءً للإسلام وأهله لعنهما الله، وقد فعل (٢).

وأذكر بعضًا من مواقف هذين الرجلين، التي تدل على حقدهما وبغضهما للنبي على وللإسلام وأهله.

روى البخاري في صحيحه من حديث عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله على قال: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي على وهو يصلي، فوضع رداءه في عنقه، فخنقه به خنقًا شديدًا، فجاء إلى النبي على وهو يصلي، فقال: ﴿أَنْقُ تُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّ اللّهُ وَقَدَّ جَآءَكُم فَجاء أبو بكر حتى دفعه عنه، فقال: ﴿أَنْقُ تُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّ اللّهُ وَقَدَّ جَآءَكُم فَجَاء مِن رَبِّكُمْ ﴿ (٣).

وروى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عمرو بن ميمون عن عبد الله قال: بينما رسول الله على ساجد، وحوله ناس من قريش، إذ جاءه عقبة بن أبي معيط بسلا جزور، فقذفه على ظهر رسول الله على فلم يرفع رأسه، فجاءت فاطمة فأخذته عن ظهره، ودعت على من صنع ذلك، فقال: «اللهم عليك الملأ من قريش: أبا جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وعقبة بن أبي معيط، وشيبة بن ربيعة، وأمية بن خلف، أو أبيّ ابن خلف» – شعبة الشاك – قال: فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر، فألقوا في بئر، غير أن أمية أو أبيًا تقطعت أوصاله، فلم يلق في البئر(٤٠).

وأما النضر بن الحارث فقد قال عنه ابن إسحاق: وكان من شياطين

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۷/ ۳۸٤). (۲) البداية والنهاية (٥/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٣) البخاري ص٧٠٢ رقم (٣٦٧٨)، كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي ﷺ: «لو كنت متخذًا خليلًا..».

<sup>(</sup>٤) ص٧٤٦ برقم (١٧٩٤)، كتاب الجهاد والسير، باب ما لقي النبي ﷺ من أذى المشركين والمنافقين، وصحيح البخاري، كتاب الجزية والموادعة، باب طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن.

قريش، وممن كان يؤذي رسول الله بها وينصب له العداوة، وكان قد قدم الحيرة، وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس، وأحاديث رستم واسفنديار، فكان إذا جلس رسول الله به مجلسًا، فذكر فيه بالله، وحذر قومه ما أصاب من قبلهم من الأمم، من نقمة الله، خلفه في مجلسه إذا قام، ثم قال: أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثًا منه، فهلم إليّ، فأنا أحدثكم أحسن من حديثه، ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم واسفنديار (۱)، ثم يقول: بماذا محمد أحسن حديثًا مني؟ قال ابن هشام: وهو الذي قال فيما بلغني: سأنزل مثل ما أنزل الله، قال ابن قول الله به إذ أَتَكَى عَلِيه عَلَيه عَلِيه عَلَيه عَلِيه عَلِيه عَلِيه عَلَيه عَلِيه عَلَيه عَلِيه عَلَيه عَلَيه عَلِيه عَلَيه عَلِيه عَلَيه عَلِيه عَلَيه عَلَيه عَلِيه عَلَيه عَلَيه عَلَيه عَلِيه عَلَيْه عَلِيه عَلَيْه عَلَيْه عَلِيه الله عَلَيْه عَلَيه عَلَيه عَلَيه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيه عَلِيه الله عَلَيه وَلَا الله عَلَيه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه الله عَلَيْه عَلْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلْه عَلَيْه عَلْه عَلْه عَلْه عَلَيْه عَلْه ع

وقد تقدم أنه كان حامل لواء المشركين في غزوة بدر.

## نبأ النصر والهزيمة وأثره على الفريقين:

وقد بعث عليه الصلاة و السلام بين يديه بشيرين إلى المدينة بالفتح، والنصر، والظفر على من أشرك بالله وحده وبه كفر، أحدهما عبد الله بن رواحة إلى أعالي المدينة (٣).

والثاني زيد بن حارثة إلى السافلة(٤).

روى البيهقي من حديث أسامة بن زيد أن النبي على خلف عثمان، وأسامة بن زيد على بنت (٥) رسول الله على العضباء ناقة رسول الله على

<sup>(</sup>۱) هما حكيمان من حكماء الفرس. (۲) السيرة النبوية (۱/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٣) العالية: أي عوالي المدينة، ولا زالت إلى اليوم تحمل هذا الاسم العوالي.

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية (٥/ ١٨٢ - ١٨٣). والسافلة تقابل العالية، وأدنى العالية كما سيأتي فيها السنح على ميل من المسجد، فما نزل عنه فهو السافلة، ويحتمل أن يكون بينهما واسطة، وربما أوما إليه ما سبق في زهرة أنها بين الحرة والسافلة، والناس اليوم يطلقونها على ما كان في شامي المدينة، والعالية على ما كان في قبلتها، وفاء الوفا (٤/ ١٣٣١).

<sup>(</sup>٥) هي رقية.

بالبشارة، قال أسامة فسمعت الهيعة (١)، فخرجت فإذا زيد قد جاء بالبشارة (٢).

وفي رواية الحاكم، فهو يقول قتل عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأبو جهل بن هشام، وزمعة بن الأسود، وأبو البختري العاص بن هشام، وأمية بن خلف، ونبيه ومنبه ابنا الحجاج، قال: قلت يا أبت أحق هذا؟ قال: نعم والله يا بني (٣).

ومع هذا الفرح والسرور الذي عاشه أهل المدينة بانتصار المسلمين في غزوة بدر إلا أن هناك بعضًا من النساء كن يبكين على آبائهن من الشهداء.

روى البخاري في صحيحه من حديث الربيع بنت معوذ قالت: دخل علي النبي على غداة بُني على فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر حتى قالت جارية: وفينا نبي يعلم مافي غد، فقال النبي على: «لا تقولي هكذا، وقولي ماكنت تقولين»(٤).

وهذا الحديث يدل على حرصه عليه الصلاة والسلام على حفظ جناب التوحيد، والنهى عن رفعه فوق منزلته.

أما قريش فإنها عندما تهيأت للحرب كانت تظن أن هذه نهاية محمد، وأصحابه، وأرادت أن تفخر بذلك أمام العرب قال تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطً ﴾ [الأنفال: ٤٧].

وإذا بها تتلقى الهزيمة والخزي على أيدي المسلمين، تلقت مكة النبأ وهي لا تكاد تصدق لأنه فوق ما كانت تتصور، وتعتقد، فقد قتل الأشياخ والقادة، وأسر

<sup>(</sup>١) الهيعة: الصوت الذي تفزع منه، وتخافه من عدو، وقد هاع يهيع هيوعًا إذا جبن، النهاية (٥/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة للبيهقي (٣/ ١٣٠ - ١٣١)، وفي سنده عمرو بن عاصم قال الحافظ في التقريب: صدوق في حفظه شيء.

<sup>(</sup>٣) المستدرك (٣/ ٢٤٠) برقم (٩٥٩)، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي في التلخيص، وهو مرسل، أسعد وهو أبو أمامة بن سهل بن حنيف، ولد في حياة النبي هي، انظر: تهذيب الكمال (٢/ ٢٥٥)، ولكن يشهد له ما قبله.

<sup>(</sup>٤) ص٥٩٥٧ برقم (٢٠٠١) كتاب المغازي، باب.

الرجال، وأخذت الأموال، وكما استبعد أهل مكة الهزيمة على أنفسهم حتى جوبهوا بعارها، استبعد مشركو المدينة، ويهودها ما قرع آذانهم من بشريات الفوز، وذهب بعضهم إلى حد اتهام المسلمين بأن ما يذاع عن نصرهم محض اختلاق، وظلوا يكابرون حتى رأوا الأسرى مقرنين في الأصفاد فسقط في أيديهم.

وقد اختلفت مسالك الأحزاب الكافرة بإزاء المسلمين بعد هذا الغلب الذي مكن للإسلام وأهله، وجعل سلطانهم مهيبًا في المدينة وما حولها، ومد نفوذهم على طريق القوافل في شمال الجزيرة، فأصبح لا يمر بها أحد إلا بإذنهم، فأما أهل مكة فقد انطووا على أنفسهم يداوون جراحهم، ويستعيدون قواهم، ويستعدون لنيل ثأرهم، ويعلنون أن يوم الانتقام قريب، ولم تزدهم الهزيمة إلا كرهًا للإسلام، ونقمة على محمد وصحبه، واضطهادًا لمن يدخل في دينه، فكان من ينشرح صدره للإسلام يختفي به، أو يعيش ذليلًا مستضعفًا، ذلك في مكة، حيث كانت الدولة للكفر، أما في المدينة حيث المسلمين كثرة مكينة ظاهرة، فقد اتخذت العداوة للإسلام طريقة الدس والنفاق والمخاتلة، فأسلم فريق من المشركين واليهود ظاهرًا، وقلوبهم تغلي حقدًا وكفرًا، وعلى رأس هؤلاء عبد الله بن أبي.

روى ابن أبي حاتم في تفسيره من حديث أسامة بن زيد قال: كان رسول الله على وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب - كما أمرهم الله تعالى - ويصبرون على الأذى، قال تعالى: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِئَبِ لَوَ يَعْدِ مَنْ بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُفّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيّنَ لَهُمُ الْحَقُ فَاعَفُوا وَاصْفَحُوا حَتَى يَأْتِي ٱللهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ ٱللّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: المَحَقُ فَاعَفُوا وَاصْفَحُوا حَتَى يَأْتِي ٱللهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ ٱللّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: فكاعَفُوا واصفَحُوا حَتَى يَأْتِي ٱللهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ ٱلله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: فكان النبي على يتأول من العفو ما أمره الله به حتى أذن فيهم بالقتل (١).

فلما غزا بدرًا، وقتل الله من قتل من صناديد قريش، وقفل رسول الله على وأصحابه منصورين غانمين، معهم أساراهم. قال عبد الله بن أُبيّ ومن معه كما

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ ناصر الدين الألباني في تعليقه على فقه السيرة ص٢٣٨: إسناده صحيح كما قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (١/ ١٥٣).

سبق: «هذا أمر قد توجه»، على أن هذا الخداع لاذ به فريق من الكفار في الوقت الذي عالن فيه فريق آخر من اليهود بسخطهم على محمد، وألمهم للهزيمة التي أصابت قريشًا في «بدر»، بل إن كعب بن الأشرف - من رجالات اليهود - أرسل القصائد في رثاء قتلاهم، والمطالبة بثأرهم، ولقد اتسعت شقة العداوة بين المسلمين واليهود إثر هذا الموقف النابي، ثم حاول اليهود أن يحقروا من شأن النصر الذي حظي به الإسلام، مما مهد للأحداث العنيفة التي وقعت بعد، ودفع اليهود من أجلها دمهم أفرادًا وجماعات (۱).

قال ابن إسحاق: «وكان أول من قدم بمكة بمصاب قريش الحيسمان بن عبد الله الخزاعي، فقالوا: ما وراءك؟ قال: قتل عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأبو الحكم بن هشام، وأمية بن خلف، وزمعة ابن الأسود، ونبيه ومنبه ابنا الحجاج، وأبو البختري بن هشام.. فلما جعل يعدد أشراف قريش قال صفوان بن أمية: والله إن يعقل هذا، فسلوه عني. فقالوا: ما فعل صفوان بن أمية؟ قال: هو ذاك جالسٌ في الحجر، قد والله رأيت أباه وأخاه حين قتلا.

قال موسى بن عقبة: ولما وصل الخبر إلى أهل مكة، وتحققوه قطعت النساء شعورهن، وعُقرت خيول كثيرة ورواحل (٢).

وساق ابن إسحاق بسنده إلى أبي رافع مولى رسول الله على قال: كنت غلامًا للعباس بن عبد المطلب، وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت، فأسلم العباس، وكان العباس يهاب قومه ويكره خلافهم، وكان وأسلمت أم الفضل، وأسلمتُ، وكان العباس يهاب قومه ويكره خلافهم، وكان يكتم إسلامه، وكان ذا مال كثير متفرق في قومه، وكان أبو لهب قد تخلف عن بدر، فبعث مكانه العاصي بن هشام بن المغيرة، وكذلك كانوا صنعوا، لم يتخلف رجل إلا بعث مكانه رجلًا، فلما جاءه الخبر عن مصاب أصحاب بدر من قريش، كبته الله (٣) وأخزاه، ووجدنا في أنفسنا قوة وعزًا.

<sup>(</sup>١) انظر: فقه السيرة لمحمد الغزالي، ص٢٣٨ - ٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري (٢/ ٣٩)، وسنده إلى ابن إسحاق ضعيف، والسيرة النبوية لابن هشام (٢/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) كبته الله: أي غاظه وأذله وأخزاه، انظر: المعجم الوسيط (٢/ ٢٧٧).

قال: وكنت رجلًا ضعيفًا، وكنت أعمل الأقداح (١) أنحتها (٢) في حجرة زمزم، فوالله إني لجالس فيها أنحت أقداحي، وعندي أم الفضل جالسة، وقد سرنا ما جاءنا من الخبر، إذ أقبل أبو لهب يجر رجليه بشر حتى جلس على طنب الصحرة (٣)، فكان ظهره إلى ظهري، فبينا هو جالس إذ قال الناس: هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب - قال ابن هشام: واسم أبي سفيان المغيرة - قد قدم، قال: فقال له أبو لهب: هلم إليّ، فعندك لعمري الخبر، قال: فجلس إليه والناس قيام عليه، فقال: يا ابن أخي، أخبرني كيف كان أمر الناس؟ قال: والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا ويأسروننا كيف شاؤوا، وأيم الله مع ذلك ما لمت الناس، لقينا رجالًا بيضا على خيل بلق ما بين السماء والأرض، والله ما تليق شيئًا (٤)، ولا يقوم لها شيء. قال أبو رافع: فرفعت طنب الحجرة بيدي، ثم قلت: تلك والله الملائكة. قال: فرفع أبو لهب يده فضرب بها وجهي ضربة شديدة، قال وثاورته (٥) فاحتملني فضرب بي الأرض ثم برك علي يضربني، وكنت رجلاً ضعيفًا، فقامت أم الفضل إلى عمود (٢) من عمد الحجرة، فأخذته فضربته به ضربة فلعت (١) في رأسه شجة منكرة، وقالت: استضعفته إن غاب عنه سيده، فقام موليًا ذليلًا، فوالله ما عاش إلا سبع ليال حتى رماه الله بالعدسة (٨) فقتلته (٩).

<sup>(</sup>١) الأقداح: جمع قدح، يريد أنه كان يصنع الأقداح من الخشب، شرح السيرة النبوية ص١٦٢.

<sup>(</sup>٢) أنحتها أي: أنجرها وأصنعها، قال الله تعالى: ﴿ أَنَعَبُدُونَ مَا نَنْحِتُونَ ﴾ [الصافات: ٩٥]، المصدر السابق ص١٦٢.

<sup>(</sup>٣) طُنب الحجرة: أي طرفها، وطنب الخباء: حباله التي يُشد بها، المصدر السابق ص١٦٢.

<sup>(</sup>٤) ما تليق شيئًا معناه: ما تبقى شيئًا، المصدر السابق ص١٦٢.

<sup>(</sup>٥) ثاورته: وثبت إليه، المصدر السابق ص١٦٢.

<sup>(</sup>٦) العمود هنا: عودٌ من أعواد الخباء، المصدر السابق ص١٦٢.

<sup>(</sup>V) فلعت بالغين والعين: معناه شقّت، المصدر السابق ص١٦٢.

<sup>(</sup>A) العدسة: بثرة تشبه العدسة، تخرج في مواضع من الجسد من جنس الطاعون، تقتل صاحبها غالبًا، النهاية في غريب الحديث (۳/ ۱۹۰).

<sup>(</sup>٩) السيرة النبوية (٢/ ٢٣٩ - ٢٤٠)، وأخرجه ابن جرير في تاريخه (٢/ ٣٩ - ٢٠)، والبيهقي في الدلائل (٣/ ١٤٥ - ١٤٦) بسنديهما إلى ابن إسحاق به. وفيه حسين بن عبد الله، وذكره الهيثمي في المجمع =

وساق ابن إسحاق بسنده إلى عباد بن عبد الله بن الزبير قال: ناحت قريش على قتلاهم، ثم قالوا: لا تفعلوا فيبلغ محمدًا وأصحابه فيشمتوا بكم، ولا تبعثوا في أسراكم حتى تستأنوا(١) بهم، لا يأرب(٢) عليكم محمد وأصحابه في الفداء.

قال: وكان الأسود بن المطلب قد أصيب له ثلاثة من ولده: زمعة بن الأسود، وعقيل بن الأسود، والحارث بن زمعة، وكان يحب أن يبكي على بنيه، قال: فبينما هو كذلك إذ سمع نائحة من الليل، فقال لغلام له وقد ذهب بصره: انظر هل أُحلّ النَّحْب (٣)؟ هل بكت قريشٌ على قتلاها؟ لعلي أبكي على أبي حكيمة، يعني: زمعة، فإن جوفي قد احترق، قال: فلما رجع إليه الغلام قال: إنما هي امرأة تبكي على بعير لها أضلته، قال: فذاك حين يقول الأسود:

أتبكي أن يضلَّ لها بعيرٌ ويمنعها من النَّومِ السُّهُودُ (٤) فلا تبكي على بكر ولكن على بدرٍ تقاصرت الجدودُ (٥) على بدر سَراةَ بني هُصيص ومخزومٍ ورهطُ أبي الوليد (٢) وبكّي إن بكيتِ على عقيل وبكّي حارثًا أسد الأسودِ

<sup>= (</sup>٦/ ٩١ - ٩٢) وقال: رواه الطبراني والبزار، وفي إسناده حسين بن عبد الله بن عبيد الله، وثقه أبو حاتم وغيره، وضعفه جماعة، وبقية رجاله ثقات.اه. قلت: وحسين بن عبد الله هذا ضعيف كما قال الحافظ في التقريب ص١٦٧. قال أحمد: له أشياء منكرة، وقال البخاري: قال علي: تركت حديثه، وقال أبو زرعة وغيره: ليس بقوي. وانظر ترجمته في: الميزان (١/ ٧٧٧ - ٥٣٨) رقم (٢٠١٢).

<sup>(</sup>١) حتى تستأنوا بهم معناه: تؤخرون فداءهم، شرح السيرة النبوية ص١٦٢.

<sup>(</sup>٢) لا يأرب معناه: لا يشتد، يقال: تأرب إذا تعسّر فاشتد، المصدر السابق ص١٦٢.

<sup>(</sup>٣) النحب: البكاء، والنّحبُ والنّحيبُ والانتحابُ البكاء بصوت طويل ومر، النهاية في غريب الحديث (٣) . (٢٧/٥).

<sup>(</sup>٤) السهود: السُّهْدُ بالضم الأرق، والسُّهُدُ: الكثير السهاد، يقال: رجل سُهُدٌ، وامرأةٌ سُهُد، وعين سُهُد، ويقال: فلان سُهُد: يقظ حذر، انظر: القاموس المحيط ص٢٩١، والمعجم الوسيط (١/ ٤٥٨).

<sup>(</sup>٥) البَكْر: بالفتح الفتيّ من الإبل، والأنثى بكرة، النهاية في غريب الحديث (١/ ١٤٩)، الجدود: جمع جد، وهو هنا: الحظ والسعادة، النهاية في غريب الحديث (١/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٦) سراة القوم: خيارهم وأشرافهم، شرح السيرة النبوية ص١٦٣.

## وبكّيهم ولا تَسَمِي جميعًا وما لأبي حكيمة من نديد (١)(١)

قال ابن كثير كِرِّلَيْهِ: وكان هذا من تمام ما عذب الله به أحياءهم في ذلك الوقت، وهو تركهم النوح على قتلاهم، فإن البكاء على الميت مما يبل فؤاد الحزين (٣). اه.

ولكن قريشًا قررت الأخذ بالثأر، وأرادت أن تبل حزنها بضرب المسلمين ضربة قوية موجهة إلى رسول الله على، فكانت محاولتها لقتله.

## محاولة قريش قتل النبي عَلَيْهُ:

قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير قال: جلس عُمَيْر بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية بعد مصاب أهل بدر من قريش في الحجر بيسير، وكان عمير بن وهب شيطانًا من شياطين قريش، وممن كان يؤذي رسول الله على وأصحابه، ويلقون منه عناء (3) وهو بمكة، وكان ابنه وهب بن عمير في أسارى بدر (٥). قال: فذكر أصحاب القليب ومصابهم، فقال صفوان: والله إن في العيش بعدهم خير، قال له عمير: صدقت والله، أما والله لولا دين علي ليس له عندي قضاء، وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي، لركبت إلى محمد حتى أقتله، فإن لي قِبلهُم علّة، ابني أسير في أيديهم، فاغتنمها صفوان وقال: علي دينك، أنا أقضيه عنك، وعيالك مع عيالي أواسيهم ما بقوا، لا يسعني شيء ويعجز عنهم، فقال له عمير: فاكتم عني شأني وشأنك، قال: أفعل. ثم أمر عمير بسيفه فشُحِذ له (٢) وسُمّ، ثم انطلق حتى قدم به المدينة، فبينا عمر بن الخطاب شهد في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر، ويذكرون ما

<sup>(</sup>۱) لا تَسمي، أراد: لا تسأمي، فنقل حركة الهمزة ثم حذفها، ومعناه: لا تملي، والنديد: الشبيه والمثل، المصدر السابق ص١٦٣.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام (٢/ ٢٤١) وهو مرسل. (٣) البداية والنهاية (٥/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٤) عناء: أي شدة ومشقة، انظر: المعجم الوسيط (٢/ ٦٣٠).

<sup>(</sup>٥) وهب بن عمير ذكر ابن هشام أن الذي أسره رفاعة بن رافع أحد بني زريق، السيرة النبوية (٢/٤٥).

<sup>(</sup>٦) فشحذ له، معناه: أحدّه، يقال: شحذتُ السيف والسّكين: إذا أحددتهما، شرح السيرة النبوية ص١٦٧.

أكرمهم الله به، وما أراهم به من عدوهم، إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب حين أناخ على باب المسجد متوشحًا السيف، فقال: هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء إلا لشر، وهو الذي حرش بيننا(١) وحزرنا(٢) للقوم يوم بدر، ثم دخل عمر على رسول الله ﷺ فقال: يا نبى الله، هذا عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوشحًا سيفه. قال: «فأدخله على»، قال: فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقه فلبّبه بها، وقال لرجال ممن كان معه من الأنصار: ادخلوا على رسول الله عليه فاجلسوا عنده، واحذروا عليه من هذا الخبيث، فإنه غير مأمون، ثم دخل به على رسول الله عليه، فلما رآه رسول الله عليه وعمر آخذ بحمالة سيفه في عنقه، قال: «أرسله يا عمر، ادن يا عمير»، فدنا، ثم قال: أنعموا صباحًا -وكانت تحية أهل الجاهلية بينهم - فقال رسول الله عليه: «قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، بالسلام تحية أهل الجنة » فقال: أما والله يا محمد إن كنت بها لحديث عهد، قال: «فما جاء بك يا عمير؟» قال: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه، قال: «فما بال السيف في عنقك؟»، قال: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئًا؟ قال: «اصدقني، ما الذي جئت له؟»، قال: ما جئت إلا لذلك. قال: «بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر، فذكرتما أصحاب القليب من قريش، ثم قلت: لولا دين على وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدًا، فتحمل لك صفوان بن أمية بدينك وعيالك؛ على أن تقتلني له، والله حائل بينك وبين ذلك».

قال عمير: أشهد أنك رسول الله، قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء، وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام، وساقنى هذا المساق، ثم شهد شهادة الحق. فقال رسول الله على: «فقهوا أخاكم

<sup>(</sup>۱) حرّش بيننا، أي: أفسد، والتحريش: الإفساد بين الناس، وإغراء بعضهم ببعض. النهاية في غريب الحديث (۱/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٢) حزَرَنا، معناه: قدّر عددنا، يقال: هم محزرة ألف أي: تقدير ألف، انظر: المعجم الوسيط (١/ ١٧٠).

في دينه، وأقرئوه القرآن، وأطلقوا له أسيره». ففعلوا. ثم قال: يا رسول الله، إني كنت جاهدًا على إطفاء نور الله، شديد الأذى لمن كان على دين الله في، وأنا أحب أن تأذن لي فأقدم مكة فأدعوهم إلى الله تعالى، وإلى رسوله في، وإلى الإسلام؛ لعل الله يهديهم، وإلا آذيتهم في دينهم كما كنت أؤذي أصحابك في دينهم. فأذن له رسول الله في فلحق بمكة، وكان صفوان بن أمية حين خرج عمير بن وهب يقول: أبشروا بواقعة تأتيكم الآن في أيام، تنسيكم وقعة بدر، وكان صفوان يسأل عنه الركبان، حتى قدم راكب فأخبره عن إسلامه، فحلف ألا يكلمه أبدًا، ولا ينفعه بنفع أبدًا.

قال ابن إسحاق: فلما قدم عمير مكة أقام بها يدعو إلى الإسلام، ويؤذي من خالفه أذى شديدًا، فأسلم على يديه ناس كثير (١).

إن فشل محاولة صفوان التخفيف من أسى قريش، وحزنها لم تفلح، فالنفوس متألمة، والقلوب دامية، لذا لم تجد قريش فرصة للنيل من المسلمين إلا سلكتها، فقد اشترت أسرى من المسلمين لتقتلهم، ولتأخذ الثأر منهم.

روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة على: بعث النبي النبي النبي المسرية عينًا (٢)، وأمر عليهم عاصم بن ثابت، وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب، فانطلقوا حتى إذا كان بين عسفان ومكة ذُكروا لحي من هذيل، يقال لهم بنو لحيان، فتبعوهم بقريب من مائة رام فاقتصوا آثارهم حتى أتوا منزلًا نزلوه، فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينة، فقالوا: هذا تمر يثرب، فتتبعوا آثارهم،

<sup>(</sup>۱) السيرة النبوية (۲/ ۲۰۵۴ - ۲۰۵۰)، وأخرجه الطبراني (۱۱/ ۲۰ - ۲۰) رقم (۱۱۷) عن عروة مرسلاً، وقال الهيثمي في المجمع (۸/ ۲۸۲)، وهو مرسل، وإسناده حسن.اه. قلت: فيه ابن لهيعة أيضًا والراوي عنه من غير العبادلة، ورواه الطبراني أيضًا (۱۱۸) رقم (۱۱۸). قال ابن حجر في الإصابة ( $^{0}/^{7}$  -  $^{7}$ )، ورواه ابن مندة موصولًا من طريق أبي الأزهر عن عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس أو غيره، وقال ابن مندة: غريب لا نعرفه عن أبي عمران إلا من هذا الوجه.اه. قلت: وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) العين: هو الذي يرصد أخبار العدو ويتحسسها، ويسمى الجاسوس، النهاية في غريب الحديث (٣) ٢٣١).

حتى لحقوهم، فلما انتهى عاصم وأصحابه، لجؤوا إلى فدفد (١)، وجاء القوم فأحاطوا بهم، فقالوا: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا، فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك، فرموهم حتى قتلوا عاصمًا في سبعة نفر بالنبل، وبقي خبيب وزيد، ورجل آخر، فأعطوهم العهد والميثاق، فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم، فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم بها، فقال الرجل الثالث الذي معهما: هذا أول الغدر، فأبى أن يصحبهم فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم، فلم يفعل فقتلوه (١)، وانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة، فاشترى خبيبًا بنو الحارث بن عامر بن نوفل، وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر، فمكث عندهم أسيرًا.

وفي آخر الحديث: وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه، وكان عاصم قتل عظيمًا من عظمائهم يوم بدر (7)، فبعث الله عليه مثل الظلة (3)، من الدبر، فحمته من رسلهم، فلم يقدروا منه على شيء (9).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) فدفد: بفاءين مفتوحتين ومهملتين، الأولى ساكنة، وهي الرابية المشرفة، ووقع عند أبي داود إلى قردد بقاف وراء ودالين، قال ابن الأثير: الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع، ويقال الأرض المستوية، والأول أصح، فتح البارى (٧/ ٢٨١)، النهاية (٣/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) هو عَبد الله بن طارق في رواية ابن إسحاق، ذكره في الفتح (٧/ ٣٨١)، أما زيد بن الدثنة فقال في الفتح (٢/ ٣٨١) في رواية ابن إسحاق وابن سعد: فأما زيد فابتاعه صفوان ابن أمية، فقتله بأبيه.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٧/ ٣٨٤): لعل العظيم المذكور هو عقبة بن أبي معيط، فإن عاصمًا قتله صبرًا بأمر النبي ﷺ، بعد أن انصر فوا من بدر.

<sup>(</sup>٤) الظلة (بضم العجمة) السحابة، الدبر (بفتح المهملة، وسكون الموحدة) الزنابير، قيل: ذكور النحل، ولا واحد له من لفظه، فتح الباري (٧/ ٣٨٤)، وانظر: المعجم الوسيط (١/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٥) ص٧٧٧ - ٧٧٧ برقم (٢٨٦٤)، كتاب المغازي، باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة.

# الفصل الثاني

## الفوائد والعبر المستفادة من غزوة بدر

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الدروس العسكرية.

**المبحث الثاني**: الدروس الفقهية.

المبحث الثالث: الدروس العامة.

١ - خاتمة الرسالة، وأهم النتائج.

٢ - فهارس الرسالة.

إن غزوة بدر من معارك الإسلام الفاصلة في التاريخ الإسلامي التي يقف المرء عندها طويلًا لما ملئت به من الدروس، والعبر، والفوائد، والأحكام مما يحتاجه المسلمون في مجالات حياتهم الاجتماعية، والعلمية، والثقافية، ومما تحتاجه الدولة الإسلامية في تعاملها مع الدول المحيطة بها من الكفار، ومما يحتاجه المسلمون في طريق الدعوة إلى الله، وغير ذلك من المجالات الكثيرة، وقد قسمت هذه الدروس إلى أقسام: عسكرية، وفقهية، وعامة.



#### الدروس العسكرية

أولًا: أن الجهاد بالسيف لم يفرضه الله إلا بعد أن توفرت أسبابه، وانتفت موانعه، والذي يتبين من النصوص وحال النبي على وأصحابه أن الدعوة إلى الله تعالى في المجتمعات التي تكون الشوكة فيها بيد من يحارب الحق وأهله، وينصر الباطل وأهله، أنها لا بد أن تمر بثلاث مراحل:

الأولى: بيان الحق والدعوة إليه بحكمة ورفق.

الثانية: الابتلاء والامتحان في سبيل الدعوة إلى الله تعالى، والصبر على ذلك.

الثالثة: التميز عن أهل الباطل.

وحينئذٍ يُشرع القتال، وهذه المراحل الثلاث هي التي مرت بها دعوة النبي على وأصحابه، كما يتضح ذلك من سيرته، وقد قال الله تعالى: ﴿ ثُمَّ إِنَ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَنهَدُواْ وَصَبَرُواْ إِنَ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَنهَدُواْ وَصَبَرُواْ إِنَ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النحل: ١١٠].

ثانيًا: استحباب مشورة الإمام رعيته، وجيشه استخراجًا لوجه الرأي، واستطابة لنفوسهم، وأمنًا لعتبهم، وتعرفًا لمصلحة يختص بعلمها بعضهم دون بعض، وامتثالاً لأمر الرب في قوله تعالى: ﴿وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

ثَالثًا: الأصل أن يبذل المسلمون كافة جهودهم في الإعداد لمجابهة العدو، قال تعالى: ﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾ الآية [الأنفال: ٦٠].

فإذا ما فعلوا ذلك أعانهم ونصرهم وأمدهم بملائكته وجنوده، كما وقع للمسلمين في بدر. رابعًا: في قصة سواد مع النبي على دليل واضح على أن الناس في أخذ الحق منهم وإعطائهم سواء، وهذا هو العدل الذي جاءت به شريعة الإسلام، وأقامه نبى الإسلام على نفسه وأقاربه والناس جميعًا.

وقد بين على أن الأمم تضل وتهلك حين تتنكب هذا الطريق، وقال: «أيها الناس، إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها»(١).

خامسًا: القتال على طريقة الصفوف إحدى الطرق التي يستعملها المقاتلون في حروبهم، وهذا ما فعله النبي على في بدر، وقد ذكر الله على هذه الطريقة، وأثنى على أهلها، حيث يقول: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلَّذِينَ يُقَايِرُونَ فِي سَبِيلِهِ مَفًا كَأَنَّهُ مُ بُنْيَنُ مُّرَصُوصٌ ﴾ [الصف: ٤].

وهناك طرق أخرى، وللقائد أن يختار الطريقة حسب ما يقتضيه الحال.

سادسًا: أن الأسرى الذين حاربوا الدعوة ووقفوا في طريقها، واشتد أذاهم على أهلها لا ينبغي استبقاؤهم؛ لأنهم عناصر خبيثة يجب إزالتها، ومثل هؤلاء يطلق عليهم بالاصطلاح الحديث: «مجرمو حرب»، ومن هذا القبيل ما فعله النبي على من قتل النضر بن الحارث، وعقبة بن أبي معيط، وغيرهم.

سابعًا: التركيز على قتل قادة العدو، وزعمائهم مما يضعف شوكة العدو، ويعجل بهزيمتهم، وهذا ما حصل في غزوة بدر، فقتل عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأمية بن خلف، وأبو جهل بن هشام، وغيرهم، مما أضعف من عزيمة قريش، وعجل بهزيمتهم.

ثامنًا: اختيار المقاتلين المشهورين بالشجاعة، والفروسية ليكونوا في مقدمة جيش المسلمين، وأيضًا اختيارهم لمبارزة العدو، مما يقوي شوكة المسلمين،

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ص٥١٧٩ برقم (٦٧٨٨)، كتاب الحدود، باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله، وصحيح مسلم ص٧٠١ برقم (١٦٨٨)، كتاب الحدود، باب حد الزني.

ويعجل بنصرهم، وهذا ما حدث في غزوة بدر عندما طلب عتبة بن ربيعة، ومن معه مبارزة المسلمين، فاختار لهم النبي على خيرة المقاتلين، حمزة بن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب، وعبيدة بن الحارث، وانتهت المبارزة لصالح المسلمين مما كان سببًا في قوة شوكة المسلمين، وإقدامهم لدحر العدو.

تاسعًا: بعث العيون لاستكشاف حال العدو، وهذا ما فعله النبي على عندما أرسل عديًا بن أبي الزغباء، وبسبس بن عمرو، وتعرفا مكان القافلة، وعدد حراسها.

عاشرًا: جمع المعلومات عن جيش العدو، واستجواب الأسرى الذين وقعوا في أيدي المسلمين مما يهيئ وضع الخطط المناسبة لهزيمة العدو، وكسر شوكته، وهذا ما حدث في بدر عندما أسر أصحاب النبي على مولى عقبة بن أبي معيط، وسأله النبي على عن عدد المشركين، ومن فيهم من القادة.

الحادي عشر: من سنن الجهاد التحريض على القتال عند لقاء العدو، والتذكير بما أعد الله للمجاهدين من الفضل العظيم، وتلاوة آيات الجهاد؛ لتقوية النفوس، وتنشيطها، وهذا ما فعله النبي على في غزوة بدر وغيرها، واقتدى به المجاهدون من بعده.

الثاني عشر: المحافظة على السلاح، والاستفادة منه في أكبر قدر ممكن، وهذا ما حدث في غزوة بدر فإن النبي على لم يأمر أصحابه بأن يرموا المشركين حتى يقربوا منهم، فإن الرامي من بعيد قد يخطئ في إصابة الهدف، فيضيع السهم في غير فائدة، وهذا ما أشار إليه بعض شراح الحديث.

الثالث عشر: شجاعة القائد، وثباته في القتال مما يقوي عزيمة جنوده، ويشد من أزرهم لقتال العدو، وهذا ما حدث في غزوة بدر فإن الصحابة لشجاعة النبي على وقوته في القتال، كانوا يتقون به عند اشتداد الكرب والتحام الصفوف، كما ذكر ذلك على المنها على المنها المنها على المنها المنه

الرابع عشر: حامل لواء الجيش في المعركة ينبغي أن يكون من الفرسان

الشجعان، فإن سقوط اللواء قد يكون سببًا لهزيمة الجيش، ولذلك اختار النبي عليًا ليكون حامل لواء المسلمين في بدر.

الخامس عشر: المقاتلون الذين يحيطون بالقائد في أي معركة ينبغي أن يكونوا من خيرة الفرسان الشجعان، حتى يقوموا بحماية القائد من أي خطر يتعرض له، وهذا ما حدث في غزوة بدر فإن المحيطين بالنبي على هم علي، وأبو بكر، وسعد، وغيرهم من فرسان الصحابة.

السادس عشر: إن كثرة الذكر، والدعاء عند التحام الصفوف، واشتداد الكرب مما يقوي عزيمة المقاتل، ويشد من أزره، وهذا ما حدث في غزوة بدر، فإن النبي على وأصحابه عندما التحم الفريقان، وحمي الكرب لجؤوا إلى الله، وأكثروا من الدعاء، والذكر، وسألوه الثبات، والنصر، قال تعالى: ﴿ يَا يَنُهَا ٱلَّذِينَ وَاكْثَرُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَأَثَبُتُوا وَاذَكُرُوا الله كَيْرًا لَعَلَكُمْ نُقْلِحُونَ ﴾ [الأنفال: ٥٤].

وكان من دعائه على في غزواته: «اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم»(١).

السابع عشر: علَّمَ الله المجاهدين مواضع الإثخان من العدو، وذلك بضرب الرقاب، وقطع الأطراف، فقال تعالى: ﴿ فَأُضْرِبُوا فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأُضْرِبُوا فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأُضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ﴾ [الأنفال: ١٢].

الثامن عشر: من الطرق التي يستعملها الفرسان في الحروب أن يستدرج خصمه، وذلك بأن يولي وكأنه منهزم، ثم يكر عليه فيقتله، وقد أشار إلى ذلك سبحانه بقوله: ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَ إِذِ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ سبحانه بقوله: ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَ إِذِ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِن اللّهِ وَمَأُونهُ جَهَنّهُ وَبِثْسَ اللّهِ عَن اللّهِ وَمَأُونهُ جَهَنّهُ وَبِثْسَ اللّهِ عَن اللّه عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله ومَا أُونهُ جَهَنّهُ وَبِثُسَ اللّهِ عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ الله

التاسع عشر: أن الفرار عند قتال العدو من أكبر الأسباب التي تؤدي

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ص ٢٦٥ - ٥٦٣، برقم (٢٩٣٣)، كتاب الجهاد والسير، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. وصحيح مسلم (٣/ ١٣٦٣)، برقم (١٧٤٢)، كتاب الجهاد والسير، باب كراهة تمنى لقاء العدو، والأمر بالصبر عند اللقاء.

إلى الهزيمة، ولذلك حرمه الله، وجعله النبي على من السبع الموبقات، قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا نَحَفًا فَلَا تُولُوهُمُ ٱلْأَدِينَ ﴾ [الأنفال: ١٥].

العشرون: أن الثبات والصبر عند لقاء العدو من أعظم أسباب النصر، ولذلك كان النبي على بدر يحث أصحابه على الصبر والثبات، وقال: «لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا».. الحديث (١٠).

الحادي والعشرون: أن الشجاعة والإقدام عند لقاء العدو، لا تقدم الأجل، وأن الإحجام لا يؤخره، فلكل أجل حتاب، قال تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ فَإِذَا جَاءَ المُعْمَ لَا يَسْتَأْخُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقُدِمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٤].

ومن الأمثلة على ذلك إقدام النبي على وأصحابه على قلة عددهم وعدتهم على جيش قريش في غزوة بدر. وقصة حكيم عندما شرب من حوض المسلمين في معركة بدر، فما شرب منه أحد من المشركين يومئذ إلا قتل، إلا حكيم، وكان يحلف ويقول: لا والذي نجانى يوم بدر.

الثاني والعشرون: مشروعية الإمداد في المعارك، وأنه من الخطط العسكرية الناجحة، لقوله تعالى: ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ ءَالَفِ مِنَ ٱلْمَلَيِكَةِ مُنزَلِينَ ﴾ [آل عمران: ١٢٤].

ولذلك أمثلة، منها ما حدث في غزوة مؤتة لخالد بن الوليد، عندما تظاهر بالمدد، وأرسل بعض الجند ليقوموا بهذه المهمة.

الثالث والعشرون: أن الدولة الإسلامية في بداية تأسيسها ينبغي أن تُشعر أعداءها ومن حولها بقوتها، وقد يتطلب ذلك إرسال السرايا والبعوث العسكرية لضرب الأعداء في عقر دارهم، وهذا ما فعله النبي على بعد وصوله إلى المدينة بعدة أشهر.

الرابع والعشرون: المحافظة على السرّية التامة، عند وضع الخطط،

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۳۰.

وإرسال البعوث العسكرية، ويلاحظ هذا في سرية عبد الله بن جحش عندما أرسله النبي على إلى نخلة، وأعطاه كتابًا، وأمره ألا يفتحه إلا بعد ليلتين من السير بعيدًا عن المدينة، حتى لا يعلم أحد أين الاتجاه.

الخامس والعشرون: تواضع القائد، وتحمله للمشقة والصعاب، مثل جنوده سواء بسواء، مما يقوي عزيمة الجنود، ويرفع من معنوياتهم، ويشعرهم بالمساواة والعدل، وهذا ما فعله النبي على مع أصحابه عند خروجه لغزوة بدر، فقد كان يعتقب بعيرًا هو وعلي وأبو لبابة، فلما جاءت عقبة رسول الله على قالا له: نحن نمسك عنك. فقال: «ما أنتما بأقوى منى، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما»(١).

السادس والعشرون: أن قلة عدد جيش المسلمين أمام عدوهم لا يعني ضعفهم وهزيمتهم، ففي الآية الكريمة يقول على: ﴿ كُم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ فَلِينَ فِئَةً وَلَقَدُ عَلَيْتَ فِئَةً صَيْرَةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصّكبِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤٩]. وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَةً فَأَتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢٣]. بل إن الجيش الكثير إذا أعجب بنفسه، كان ذلك سببًا لهزيمته، قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَ الْحَجَبَ مَنْ مَنْ مَنْ عَنَكُمُ شَيْعًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ إِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّدْرِينَ ﴾ [التوبة: ٢٥].

السابع والعشرون: غناء الخيل في المعارك، وعظيم بركتها، ولذلك ضرب لها رسول الله على سهمين، وفي الحديث قال الحيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»(٢)، ولا زال المسلمون في بعض الدول يستخدمون الخيل في حروبهم مع الكفار، وقد نفع الله بها نفعًا عظيمًا.

الثامن والعشرون: من الخطط العسكرية إضعاف العدو مع الإبقاء عليه، لقوله تعالى: ﴿ لِيَقُطِعَ طَرَفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْ يَكْمِتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَابِينَ ﴾ [آل عمران: المعدد المرجوع إلى الحق.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۱۲۳.

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد (١٣/٢)، وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيح الجامع الصغير (١/ ١٣٢)، برقم (٤٣٥٤).

التاسع والعشرون: ينبغي اختيار مكان المعركة حسب ما تقتضيه أحوال الحروب، لقوله تعالى: ﴿ وَيُثِيِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدَامَ ﴾ [الأنفال: ١١].

فالحروب التي يكون القتال فيها بالسيف والرمح على الخيل والأقدام، لا يصلح ذلك إلا على أرض قوية تثبت عليها القدم، غير وعرة تحفى منها الأرجل.

الثلاثون: في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَبِذِ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ ﴾ [الأنفال: ١٦] بيان أن الفارس إذا تراجع إلى الصف، فإن ذلك لا يعد هزيمة، ولا يدخل في النهي.

الحادي والثلاثون: شدة مقت الله للجبناء، وعظم عقوبته لهم حيث قال: ﴿ فَقَدْ بَآء بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُونَهُ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [الأنفال: ١٦].

ومن أسباب ذلك أن المقاتل قد ينهزم، فينهزم بانهزامه الجيش كله، أو بعضه، وقد اتخذ بعض القادة هذه الخطة لهزم جيش العدو، حيث يتواطأ مع بعض فرسانه أنه متى التحم الفريقان، انهزم ذلك الفارس، وحينئذ يتبعه بعض الجيش، أو كله.

الثاني والثلاثون: قوله تعالى: ﴿ سَأُلُقِى فِي قُلُوبِ اللَّذِينَ كَفَرُواْ الرُّعَبَ ﴾ [الأنفال: ١٢]. يؤخذ من هذا إعداد ما أمكن من وسائل الإرهاب للعدو، قال تعالى: ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرَهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾ [الأنفال: ٦٠].

الثالث والثلاثون: علّم الله المؤمنين كيفية قتال الأعداء، قال تعالى: ﴿ فَأَضْرِبُوا فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلّ بَنَانٍ ﴾ [الأنفال: ١٢].

الرابع والثلاثون: قوله: ﴿ وَلَوْ أَرَىٰكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَنَانَزَعْتُمْ فِ ٱلْأَمْرِ وَلَكَ اللهُ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

أ - فيها أن الفشل، والتنازع قد يقع في صفوف المسلمين.

ب - أنه يجب إزالة أسباب النزاع بين المجاهدين؛ لأن النزاع من أسباب الهزيمة، فالقائد المحنك هو الذي يحرص على نقل النزاع إلى صف العدو،

كما فعل النبي ﷺ في قصة نعيم، وغيرها.

الخامس والثلاثون: قوله تعالى: ﴿ وَلَكِنَّ اللهَ سَلَمَ ﴾ الآية [الأنفال: ٣٤] هذه السلامة حصلت بسبب الرؤيا، ولو شاء سبحانه لكتب السلامة بلا سبب، ولكنه فعل ذلك مراعاة لطبيعة حال البشرية، ولذلك قال: ﴿ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾.

السادس والثلاثون: قوله تعالى: ﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ ﴾ الآية [الأنفال: ٤٣] فيه أنه من أسباب النصر تصوير جيش العدو بما يدل على ضعفه وإن لم يكن ذلك واقعًا، وهذا ليس دائمًا، بل لكل حال ما يناسبه، والقائد الحكيم هو الذي يراعي اختلاف الأحوال(١).

الثامن والثلاثون: قوله تعالى: ﴿وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعَيُنِهِمْ ﴾ أراد بذلك ربنا ﴿ أَن لا يكون للكفار عذر في ترك اللقاء لو أرادوا، ولذا قال: ﴿لِيقَضِى اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولاً ﴾ وهذا الأمر الذي أراده، وأحبه هو ما بينه بقوله: ﴿وَيُرِيدُ اللّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقَطَعَ دَابِرَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ [الأنفال: ٧].

قال الرازي: واعلم أنه تعالى قلل عدد المشركين، وقلل أيضًا عدد المؤمنين في أعين المشركين، والحكمة في التقليل الأول تصديق رؤيا الرسول بي وأيضًا لتقوى قلوبهم، وتزداد جرأتهم عليهم، والحكمة في التقليل الثاني أن المشركين لما استقلوا عدد المسلمين لم يبالغوا في الاستعداد، والتأهب والحذر، فصار ذلك سببًا لاستيلاء المؤمنين عليهم.

<sup>(</sup>١) في تبوك اختلف الحال.

التاسع والثلاثون: قال تعالى: ﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنْكَزَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَلَا تَنْكَزَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَيَكُمُ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾ [الأنفال: ٤٦]. في هذه الآية والتي قبلها بيان للأمور التي إذا فعلها الجيش تحقق له النصر، وهي:

- أ الثبات عند اللقاء.
- ب كثرة ذكر الله على.
  - ج فعل الطاعات.
- د اجتناب المعاصى حالًا، والتوبة عما سبق منها.
- ه طاعة القائد، لأن الرسول عليه هنا هو القائد لهم في المعارك.
  - و الاتفاق، والتطاوع، وترك الاختلاف، والتنازع.
  - ز التخلي عن دواعي الهوى، لأنه أكبر أسباب وقوع التنازع.
- ي الصبر على تطبيق هذه الأمور، واستشعار معية الله لمن قام بها.

\* \* \*



## الدروس الفقهية

أولًا: جواز المبارزة بإذن الأمير. قال ابن قدامة: وتجوز بإذن الأمير في قول عامة أهل العلم إلا الحسن، فإنه لم يعرفها، وكرهها، ولنا أن حمزة، وعليًا، وعبيدة بن الحارث بارزوا يوم بدر بإذن النبي في وبارز علي عمرو ابن عبر ود في غزوة الخندق، فقتله، ولم يزل أصحاب النبي في يبارزون في عصر النبي وبعده، ولم ينكر منكر، فكان ذلك إجماعًا، وقال أبو قتادة: بارزت رجلًا يوم حنين فقتلته. إذا ثبت هذا فإنه ينبغي أن يستأذن الأمير في المبارزة إذا أمكن، وبه قال الثوري، وإسحاق، ورخص فيها مالك، والشافعي، وابن المنذر لخبر أبي قتادة، فإنه لم يعلم أنه استأذن النبي في.

وكذلك أكثر من حكينا عنهم المبارزة، لم يعلم منهم استئذان، ولنا: أن الإمام أعلم بفرسانه وفرسان العدو، ومتى برز الإنسان إلى من لا يطيقه، كان معرضًا نفسه للهلاك، فيكسر قلوب المسلمين، فينبغي أن يفوض ذلك إلى الإمام ليختار للمبارزة من يرضاه لها، فيكون أقرب إلى الظفر وجبر قلوب المسلمين، وكسر قلوب المشركين (١).اه.

ثانيًا: لا يجوز الاستعانة بالمشركين في قتال العدو، ومن أجاز ذلك شرط له شروطًا يجب مراعاتها، وقد تقدم تفصيل ذلك.

ثالثًا: كان عدد المشركين في غزوة بدر ثلاثة أضعاف عدد المسلمين، والحكم الشرعي أن لا يفر المسلم من اثنين، قال ابن رشد كِرِّيَّه: وأما معرفة العدد الذي لا يجوز الفرار عنهم، فهم الضعف، وذلك مجمع عليه، لقوله تعالى:

المغنى (١٣/ ٣٨ - ٣٩).

﴿ ٱلْكَنَ خَفَفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفَأْ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَنَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينَ ﴾ [الأنفال: ٦٦].

وذهب ابن الماجشون، ورواه عن مالك أن الضعف إنما يعتبر في القوة، لا في العدد، وأنه يجوز أن يفر الواحد عن واحد إذا كان أعتق جوادًا منه، وأجود سلاحًا، وأشد قوة (١).اه.

روى البخاري في صحيحه من حديث عكرمة عن ابن عباس والله قال: لما نزلت: ﴿إِن يَكُن مِّنكُمُ عِشْرُونَ صَعِيرُونَ يَغْلِبُواْ مِاْتَنَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةً لما نزلت: ﴿إِن يَكُن مِّنكُم عِشْرُونَ صَعِيرُونَ يَغْلِبُواْ مِاْتَنَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةً يَغْلِبُواْ الله على يَغْلِبُواْ الله على المسلمين حين فرض عليهم أن لا يفر واحد من عشرة، فجاء التخفيف فقال: ﴿ الْنَانَ خَفَّفَ اللّهُ عَنكُم مُ وَعَلِم أَن فِيكُم ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائنَيْنِ ﴾ [الأنفال: ٢٦].

قال: فلما خفف الله عنهم من العدة، نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم (٢).

رابعًا: جواز فداء الأسارى أو المن عليهم، أو قتلهم حسب ما تقتضيه مصلحة المسلمين، وقد تقدم الكلام على ذلك.

خامسًا: أن من قتل قتيلًا فله سلبه، وقد قضى الرسول على بسلب أبي جهل لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وقال: «من قتل قتيلًا فله سلبه» (٣).

قال ابن قدامة: إنه إنما يستحق السلب بشروط أربعة: أحدها: أن يكون المقتول من المقاتلة الذين يجوز قتلهم، فأما إن قتل امرأة أو صبيًا، أو شيخًا فانيًا، أو ضعيفًا مهينًا، ونحوهم ممن لا يقاتل، لم يستحق سلبه. لا نعلم فيه خلافًا. الثاني: أن يكون المقتول فيه منعة، غير مثخن بالجراح، فإن كان مثخنًا بالجراح فليس لقاتله شيء من سلبه، وبهذا قال مكحول، وحريز بن عثمان، والشافعي؛

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٢) ص٨٨٦ برقم (٢٥٣٤)، كتاب التفسير، باب سورة التوبة.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ص٢٠٢ برقم (٣١٤٢)، كتاب فرض الخمس، باب من لم يُخمّس الأسلاب.

لأن معاذ بن عمرو بن الجموح أثبت أبا جهل، وذفف عليه ابن مسعود، فقضى النبي على بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، ولم يعط ابن مسعود شيئًا. الثالث: أن يقتله أو يثخنه بجراح تجعله في حكم المقتول. الرابع: أن يغرر بنفسه في قتله، فأما إن رماه بسهم في صف المسلمين فقتله فلا سلب.

وإن اشترك اثنان في ضربه، وكان أحدهما أبلغ في قتله من الآخر، فالسلب له؛ لأن أبا جهل ضربه معاذ بن عمرو بن الجموح، ومعاذ بن عفراء، وأتيا النبي في فأخبراه، فقال: «كلاكما قتله». وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح (١)(١).

سادسًا: جواز قتل الأسير قبل أن يصل إلى يد الإمام، كما فعل بلال ومن معه من الأنصار عندما قتلوا أمية بن خلف وهو في أسر عبد الرحمن بن عوف، ما لم يصدر عن الإمام نهى عن ذلك.

سابعًا: دلت قضية الأسرى على أن الرسول على كان له أن يجتهد، والذين ذهبوا إلى هذا وهم جمهور علماء الأصول استدلوا على ذلك بمسألة أسرى بدر، وإذا صح للرسول على أن يجتهد، صح منه بناء على ذلك أن يخطئ في الاجتهاد ويصيب، غير أن الخطأ لا يستمر، بل لا بد من أن تنزل آية من القرآن تصحح له اجتهاده، فإذا لم تنزل آية فهو دليل على صحة اجتهاده على.

ثامنًا: أن من سنة الرسول على أنه إذا انتصر على قوم أقام بالعرصة ثلاثة أيام. تاسعًا: السنة في الشهداء أن يدفنوا في مضاجعهم، كما حدث لشهداء بدر وأحد، ولم يُذكر أنه على صلى على شهداء بدر، وقد تقدم بيان ذلك.

عاشرًا: أن عامة ممتلكات الحربيين تعد بالنسبة للمسلمين أموالًا غير محترمة، فلهم أن يستولوا عليها، ويأخذوا منها ما امتدت إليه أيديهم، وما وقع تحت يدهم من ذلك اعتبر ملكًا لهم، إلا ما استثني منهم بعهد خاص، وهذا الحكم متفق عليه عند عامة الفقهاء، على أن المهاجرين الذين أُخرجوا من

<sup>(</sup>۲) المغني (۱۳/ ۲۲ – ۲۸).

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۲۳۹.

ديارهم وأبنائهم في مكة عذرٌ آخر في القصد إلى أخذ عير قريش، والاستيلاء عليها، وهو محاولة التعويض عن ممتلكاتهم التي بقيت في مكة، واستولى عليها المشركون من ورائهم (١).

الحادي عشر: خضوع حالات الغزو والمعاهدات والصلح بين المسلمين وغيرهم لما يسمى بالسياسة الشرعية، وبيان ذلك أن مشروعية فرض الجهاد من حيث الأصل، حكم تبليغي لا يخضع لأي نسخ أو تبديل، كما أن أصل مشروعية الصلح والمعاهدات ثابت لا يجوز إبطاله، أو اجتثاثه من أحكام الشريعة الإسلامية، غير أن جزئيات الصور التطبيقية المختلفة لذلك تخضع لظروف الزمان والمكان، وحالة المسلمين، وحالة أعدائهم، والميزان الحكم في ذلك إنما هو بصيرة الإمام المتدين العادل، وسياسة الحاكم المتبحر في أحكام الدين مع إخلاص في الدين وتجرد في القصد، إلى جانب اعتماد دائم على مشاورة المسلمين والاستفادة من خبراتهم وآرائهم المختلفة، فإذا رأى الحاكم أن من الخير للمسلمين، أن لا يجابهوا أعداءهم بالحرب والقوة، وتثبت من صلاحية رأيه بالتشاور والمذاكرة في ذلك، فله أن يجنح إلى سلم معهم لا يصادم نصًا من النصوص الشرعية الثابتة، ريثما يأتي الظرف المناسب والملائم للقتال والجهاد، وله أن يحمل رعيته على القتال والدفع إذا ما رأى المصلحة والسياسة الشرعية السليمة في ذلك الجانب. هذا ما اتفق عليه عامة الفقهاء، ودلت عليه مشاهد كثيرة من سيرته على اللهم إلا إذا دهم العدو المسلمين في عقر دارهم وبلادهم، فإن عليهم دفعه بالقوة مهما كانت الوسيلة، والظروف، ويعم الواجب في ذلك المسلمين والمسلمات كافة، بشرط الحاجة وتوفر مقومات التكليف(٢).

الثاني عشر: ذهب جماهير علماء المسلمين إلى أن قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا الْمُعْلَمُوا الْمُعْلَمُ وَالْمُعَلِي وَالْمِنِ وَالْمِنِ وَالْمَعْلَمُ وَالْمَعْلَى وَالْمَعْلَى وَالْمَعْلَى وَالْمَعْلِي وَالْمِنِ وَالْمِنِ وَالْمِنِ وَالْمِنِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمِنْ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِقِيقِ وَالْمُعْلِيقِ فَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ فَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ فَالْمُعْلِيقِ فَالْمُعْلِيقِيقِ فَالْمُعْلِيقِ فَالْمُعِلِيقِ فَالْمُعْلِيقِ فَالْمُعْلِيقِ فَالْمُعْلِيقِ فَالْمُعْلِيقِ فَالْمُعْلِيقِيقِيقِيقِ فَالْمُعْلِيقِ فَالْمُعْلِيقِ فَالْمُعِلِيقِ فَالْمُعْلِيقِ فَالْمُعْلِيقِيقِ فَالْمُعِلِيقِيقِيقِ فَلْمُ وَالْمُعْلِيقِ فَالْمُعْلِيقِيقِ فَالْمُعْلِيقِ فَالْمُعْلِي

<sup>(</sup>٢) انظر: فقه السيرة للبوطي ص ٢١٩.

<sup>(</sup>١) انظر: فقه السيرة للبوطي ص ٢١٨.

غنموها، وليس للإمام أن يجعل تلك الغنيمة لغيرهم، ويدل لهذا قوله تعالى: ﴿ غَنِمْتُم ﴾، فهو يدل على أنها غنيمة لهم، ويدل عليه أيضًا أنه لما قال: ﴿ فَأَنَّ لِلّهِ خُسُمُهُ ﴾ علمنا أن الأخماس الأربعة الباقية لهم لا لغيرهم، وقد حكى الإجماع عليه غير واحد من العلماء، وممن حكى إجماع المسلمين عليه ابن المنذر، وابن عبد البر، والداودي، والمازري، وغيرهم (١).

الثالث عشر: دل خروج النبي على البلقى عير قريش على جواز النفير للغنيمة؛ لأنها كسب حلال، وهو يرد ما كرهه مالك من ذلك، إذ قال: ذلك قتال على الدنيا، وما جاء أن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله دون من يقاتل للغنيمة، يراد به إذا كان قصده وحده، وليس للدين فيه حظ.

الرابع عشر: اتفق العلماء على أن الكافر الحربي إذا أسلم فلا خلاف في إسقاط ما فعله في حال كفره في دار الحرب، ولذلك لم يؤاخذ النبي على الكفار الذين أسلموا بعد غزوة بدر وغيرها بما فعلوه حال كفرهم.

الخامس عشر: جواز استعمال المعاريض (٢) للتخلص من الكذب.

السادس عشر: أن الإمام لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان غير البالغين، بل يردهم إذا خرجوا، كما رد رسول الله على ابن عمر، والبراء، وغيرهم.

السابع عشر: جواز الانغماس في العدو، كما انغمس عوف بن مالك حاسرًا في العدو.

روى أبو داود في سننه من حديث أسلم أبي عمران قال: غزونا من المدينة نريد القسطنطينية، وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، والروم ملصقو ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العدو، فقال الناس: مه مه، لا إله إلا الله، يلقى بيديه إلى التهلكة، فقال أبو أيوب: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر

انظر: أضواء البيان (١/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٢) والمعاريض أن يقصد بعبارته مقصودًا صحيحًا ليس هو كاذبًا بالنسبة إليه، وإن كان كاذبًا في ظاهر اللفظ، وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب، رياض الصالحين للنووي بشرح الشيخ ابن عثيمين (٤/ ١٣٤).

الأنصار، لما نصر الله نبيه، وأظهر الإسلام قلنا: هلم نقيم في أموالنا، ونصلحها، فأنزل الله تعالى: ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُو إِلَى ٱلنَّهُكُمُ ﴾ [البقرة: ١٩٥]. فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دُفن بالقسطنطينية (١٠).

الثامن عشر: جواز إمامة الأعمى للمصلين، كما عين النبي على عند خروجه عبد الله بن أم مكتوم ليصلى بالناس في المدينة.

التاسع عشر: مشروعية استخلاف الإمام من ينوب عنه في إدارة شؤون الرعية، وإمامتهم في الصلاة.

العشرون: جواز الإسهام لبعض المقاتلين الذين لم يشهدوا المعركة، لمصلحة المسلمين، كما أسهم النبي على لعثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد الله، وغيرهم.

الحادي والعشرون: أن للأسير أن يمتنع من قبول الأمان، ولا يمكن من نفسه ولو قتل أنفة من أن يجري عليه حكم كافر، وهذا إذا أراد الأخذ بالشدة، فإن أراد الأخذ بالرخصة فله أن يستأمن (٢).

الثاني والعشرون: الوفاء للمشركين بالعهد، والتورع عن قتل أو لادهم، والتلطف بمن أريد قتله (٣).

الثالث والعشرون: الدعاء على المشركين بالعموم، والصلاة عند القتل، وفي الحديث أن خبيب بن عدي أول من سن صلاة الركعتين عند القتل(٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ص ٢٨٥ برقم (٢٥١٢) كتاب الجهاد، باب في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهُ كُوُّ ﴾.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۷/ ۲۸٤).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٧/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٧/ ٣٨٤)، وقد تقدم تخريج الحديث ص٣٠٨.



# الدروس العامة

أولًا: صدق الصحابة في موالاتهم للمؤمنين، ومعاداتهم للكافرين، وقد ظهر ذلك في غزوة بدر، عندما قتل عمر بن الخطاب خاله العاص بن هشام بن المغيرة، ولم يلتفت إلى قرابته منه، وهم أبو بكر بقتل ابنه عبد الرحمن، وقتل حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث أبناء عمهم عتبة وشيبة والوليد بن عتبة، وذلك في المبارزة، قال تعالى: ﴿لَا يَحِدُ قُوْمًا يُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيُوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللّهَ وَرَسُولَهُ، وَلَقُ صَالَى: ﴿لَا يَحِدُ مُنْ مَا أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخُونَهُمْ أَوْ عَشِيرَةُمُ أَوْلَئِكَ صَالَا الْأَنْهَالُ خَلِدِينَ فِيها الْإِيمَانَ وَأَيْدَهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَئِكَ حِزْبُ اللّهِ مُنَا لَا أَنْهَا اللّاَنْهَالُ خَلِدِينَ فِيها الْإِيمَانَ وَأَيْدَهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَئِكَ حِزْبُ اللّهِ هُمُ اللّهُ هُمُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَئِكَ حِزْبُ اللّهِ هُمُ اللّهُ هُمُ الْفُلِحُونَ ﴾ [المجادلة: ٢٢].

ثانيًا: نبه الله المؤمنين إلى حقيقة هامة، وهي أن لا يجعلوا حب المال يسيطر عليهم عند النظر في قضاياهم الكبرى التي قامت على أساس النظرة الدينية وحدها، مهما كانت الحال والظروف، ولذا عالج الله تجربة رؤية الغنائم مع الحاجة والفقر، واختلافهم فيها، ومسألة الأسرى بوسائل تربوية دقيقة، كما في قوله تعالى: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلُ الْأَنْفَالُ لِلّهِ وَٱلرَّسُولِ فَاتَقُوا اللّهَ وَأَصْلِحُوا في قَالَ لَيْهِ وَٱلرَّسُولِ فَاتَقُوا اللّهَ وَأَصْلِحُوا في قَالَ لَيْهِ وَالرَّسُولِ فَاتَقُوا اللّهَ وَأَصْلِحُوا في اللّهَ وَرَسُولَةً إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنفال: ١].

وقوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِنَيِيِّ أَن يَكُونَ لَهُۥ اَسْرَىٰ حَتَىٰ يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِّ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْأَخِرَةَ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ﴾ [الأنفال: ٦٧].

ثالثًا: أن الدعاء من أعظم أسباب النصر على الأعداء، قال تعالى: ﴿إِذَ تَسَتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَلَتِكِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ [الأنفال: ٩].

وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمُ يَرْشُدُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٦].

وكان النبي على يدعو ربه ويستغيث به كلما نزل به كرب أو شدة، كما حدث في غزوة بدر.

رابعًا: أن الإيمان والعمل الصالح من أعظم أسباب النصر؛ ولذلك وعد الله المؤمنين الصالحين بالنصر في غير آية من كتاب الله، قال تعالى: ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَوٰقِ الدُّنَيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ﴾ [غافر: ١٥].

خامسًا: أن التوكل على الله من أعظم أسباب النصر، قال تعالى: ﴿ إِن يَنْصُرُكُمُ اللهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۗ وَإِن يَخَذُلَكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِى يَنْصُرُكُم مِّنَ بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى ٱللهِ فَلَيْتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٠].

وهذا ما حصل في غزوة بدر، فإن الصحابة على قلة عددهم وعُددهم مقابل عدوهم إلا أنهم توكلوا على الله، وقاتلوا فنصرهم الله، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ الله عُرُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢٣].

سادسًا: أن الجهاد من أفضل الأعمال، وهو ذروة سنام الدين، لما يترتب عليه من إعلاء كلمة الله، ونصر دينه، وقمع الظالمين والمنافقين الذين يصدون الناس عن سبيله، ويقفون في طريقه، ولما يترتب عليه من إخراج العباد من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد.

سابعًا: أن لزوم طاعة الله ورسوله، والابتعاد عن المعاصي وترك التنازع من أعظم أسباب النصر، ولذلك كان النبي على يوجه أصحابه بأن لا يفعلوا أمرًا حتى يخبروه بذلك، كما في حديث عمير بن الحمام: «لا يقدمن أحدكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه»(۱)، وكان الصحابة يمتثلون أوامر النبي على وينفذونها بكل دقة.

ثامنًا: أن لزوم طاعة الأمير أو القائد، وعدم الاختلاف عليه من أعظم أسباب النصر، وهذا ما حدث في غزوة بدر، فإن محمدًا على هو الرسول، وهو

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۲۰.

القائد، وكانوا يطيعونه فيما يأمرهم به كما تقدم.

تاسعًا: أن الاختلاف والتنازع من أسباب الفشل والهزيمة أمام العدو، وهذا ما حدث في غزوة بدر، فإن المشركين قبل بدء القتال حصل بين قادتهم خلاف كان سببًا لضعف العزائم والهمم، وبالتالي إلى الهزيمة، قال تعالى: ﴿ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَزَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُم وَ وَاصْبِرُوا إِنّ اللّهَ مَعَ الصَّدِيرِينَ ﴾ [الأنفال: ٤٦].

عاشرًا: أن العداوة والإحن التي كانت بين الأنصار من الأوس والخزرج قد زالت بوصول النبي على المدينة، فصاروا هلى يدًا واحدة ضد المشركين واليهود، قال تعالى: ﴿ وَأَلَفَ بَيْنَ مُلُوجِمٌ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَفْتَ بَيْنَ مُمُ اللهُ أَلْفَ بَيْنَهُم اللهُ إِنَّهُ، عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٣٣].

الحادي عشر: إن الإخلاص والصدق من أسباب النصر على الأعداء، قال تعالى: ﴿ وَلَيَنصُرُكَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُم إِن اللَّهُ لَقَوِئ عَزِيزٌ ﴾ [الحج: ٤٠].

قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدوقِينَ ﴾ [التوبة: ١١٩].

وفي الصحيحن من حديث أبي موسى الأشعري ولله النبي النبي النبي على المغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله على: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» (١).

وهذا ما حدث في غزوة بدر، فإن المؤمنين لما صدقوا مع الله، وأخلصوا له كان النصر حليفهم.

الثاني عشر: في وقوف رسول الله على على فم القليب ينادي قتلى المشركين، ويكلمهم بعدما ماتوا، وفيما قاله لعمر في إذ ذاك دليل واضح على أن للميت حياة روحية خاصة به، فقد ثبت بالكتاب والسنة عذاب القبر ونعيمه، وأن الميت إذا وضع في قبره، وتولى عنه أصحابه، أنه يسمع قرع نعالهم، غير أن

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۳۳.

ذلك كله إنما يخضع لموازين لا تنضبط بعقولنا، وإدراكنا الدنيوية هذه، إذ هو ما يسمى بعالم الغيب البعيد عن مشاهداتنا، وتجاربنا العقلية والمادية، فطريق الإيمان بها إنما هو التسليم لها بعد أن وصلتنا بطريق ثابت صحيح (١).

الثالث عشر: أن الله تعالى قد يعين المؤمنين في قتال أعدائهم ببعض الكرامات، إذا صدقوا معه، كما حدث في غزوة بدر من نزول الملائكة، وحدوث النعاس، وإنزال المطر، وقذف الرعب في قلوب عدوهم، وغيرها من المعجزات والكرامات.

الرابع عشر: أن الكرامات التي حصلت لبعض الصحابة في غزوة بدر، كأبي بكر، وعلى، وعمر، وغيرهم، إنما هو دليل على فضلهم ومكانتهم عند الله تعالى.

الخامس عشر: على القائد أن يكون قريبًا من جنوده، يحثهم ويشجعهم على القتال، ويكثر من الصلاة والدعاء لهم بالنصر، ويقاتل معهم كأحد الجنود، وهذا هو حال النبي على في غزوة بدر.

السادس عشر: أن الله تعالى يجيب دعوة المؤمنين إذا استغاثوا به، وهم في كرب مع عدوهم، فإن الله تعالى أمدهم بالملائكة، وأنزل عليهم النعاس، وغير ذلك كما حدث في غزوة بدر. قال تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَٱسْتَجَابَ لَكُمُ أَنْ مُعِدُّكُم بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَكَيِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ [الأنفال: ٩].

وقال تعالى: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوَءَ وَيَجْعَلُكُمْ فَلَكَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوَءَ وَيَجْعَلُكُمْ فَلَكَاءَ ٱلْأَرْضِ ۗ أَءِكَهُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا لَذَكَّرُونِ ﴾ [النمل: ٦٢].

السابع عشر: أن الله تعالى يقدر الأمور وييسرها من غير ترتيب مسبق بين المؤمنين وأعدائهم، وهذا كله من أجل نصرة دينه، وخذلان أعدائه بالقتل والأسر، وهذا ما حدث في غزوة بدر، فإن الله تعالى جمع المؤمنين بأعدائهم الكافرين من غير موعدٍ لذلك، ليهلك من هلك من الكافرين عن بينة وحجة، ويعيش من يعيش منهم وقد أقيمت عليه الحجة.

الثامن عشر: أن الشيطان يُحسن للإنسان المعاصى، ويزينها له، فإذا وقع

<sup>(</sup>١) فقه السيرة للبوطي ص٢٢٤.

فيما يريد تخلى عنه، وهذا ما حدث في غزوة بدر، فإن الشيطان زين لكفرة قريش الخروج لحرب النبي على ثم تولى عنهم، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ الْحَروج لحرب النبي على أَلْكُمُ ٱلْمَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارٌ لَكُمُ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفَعْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِيّ مُ مِن النَّاسِ وَإِنِّ جَارٌ لَكُمُ أَفَافُ ٱللَّهُ الْفَعْتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِيّ مُنصَمُ الِيِّ أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِي أَفَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ [الأنفال: ٤٨].

التاسع عشر: أن المنافقين في كل زمان ومكان يكيدون للإسلام وأهله، ويدبرون المكائد، ويسخرون من المؤمنين، ويستهزئون بدينهم، قال تعالى: ﴿ إِذْ يَكَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ غَرَّ هَتَوُلَآ وِينُهُمُّ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ فَإِنَ ٱللّهَ عَنِينُ حَكِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٤٩].

العشرون: أن الله تعالى يعوض المؤمن ويخلف عليه في ماله، إذا علم منه الصدق وحب الخير، فهذا ما حدث في قضية العباس ومن معه من الأسرى في غزوة بدر، فإن الله أخلف على العباس فيما دفعه من الفداء كما تقدم، ووعدهم سبحانه بالمغفرة في الآخرة. قال تعالى: ﴿يَالَيُّهُا ٱلنَّيِّى قُل لِمَن فِي آيُدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِن كُمُ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَٱللهُ عَفُورٌ رَجِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٧٠].

الحادي والعشرون: أن الكفر والمعاصي سبب لزوال النعم، وحصول النقم، فإن قريشًا لما كفروا نعمة الله بإرسال هذا النبي الكريم إليهم فكذبوه وعادوه، عاقبهم الله في غزوة بدر بالقتل والأسر، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدُلُوا نِعْمَتَ اللهِ كُفْرًا وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوادِ ﴾ [إبراهيم: ٢٨].

روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس فَيَّجَهُ قال: ﴿ الَّذِينَ بَدَّلُواْ يَغْمَتَ اللهِ كُفْرًا ﴾، قال: هم والله كفار قريش، قال عمرو: هم قريش، ومحمد عَجَهُ نعمة الله، ﴿ وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴾ قال: النار، يوم بدر ﴾ (١).

الثاني والعشرون: أن قريشًا قد أصيبت بعقوبات كثيرة قبل غزوة بدر،

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۹۰.

فأصابهم قحط، وجهد، حتى أكلوا العظام، لكن ذلك لم يُجد فيهم شيئًا، فاستمروا على شركهم وضلالهم، حتى كانت وقعة بدر، فبطش الله بهم البطشة الكبرى.

الثالث والعشرون: أن أعداء الإسلام من المشركين والمنافقين وغيرهم، لا يألون جهدًا في قتال المسلمين وسحقهم، ووضع الخطط والمكائد لضرب الإسلام وأهله، وقد أشار الله إلى ذلك بقوله: قال تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمُ عَن دِينِكُمُ إِنِ السَّطَاعُوا ﴾ [البقرة: ٢١٧].

الرابع والعشرون: أن الصحابة والفيه النفسهم وأموالهم فداء لهذا الدين، ولا أدل على ذلك من المهاجرين الذين تركوا أموالهم في مكة، وهاجروا بدينهم إلى المدينة، وبذلوا نفوسهم رخيصة في معركة بدر، بل إن النبي عيدما رأى حالة فقرهم الشديدة قال: «اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وعراة فاكسُهُم، وحفاة فاحملهم.. الحديث»(١).

وصدق الله إذ يقول: قال تعالى: ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ ٱللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ ا

الخامس والعشرون: الوفاء بالعهد من صفات المؤمنين، وقد حث الله ورسوله عليهما، وقد ضرب النبي على مثلًا لأصحابه عندما قال حذيفة ابن اليمان وأبوه للنبي على: أخذنا كفار قريش فقالوا: إنكم تريدون محمدًا؟ فقلنا: ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصر فن إلى المدينة، ولا نقاتل معه، فأتينا رسول الله على فأخبرناه الخبر، فقال: «انصرفا، نفي لهم بعهدهم، ونستعين الله عليهم»(٢).

السادس والعشرون: حرص الكفار على الحياة، وحبهم لها، قال تعالى: ﴿ وَلَنَجِدَ نَهُمْ أَحُرُكُ النَّاسِ عَلَى حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ يُودُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيئُرُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: ٩٦].

ولذلك لما أخبر النبي على بقتل بعض الكفار في غزوة بدر، كأمية ابن

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۱۱۵. (۲) سبق تخریجه ص۱۸۵.

خلف، وعقبة بن أبي معيط، خافوا على أنفسهم من القتل، فلم يخرجوا إلا بحيلة من أصحابهم.

السابع والعشرون: أن بعض الكفار لهم مواقف عظيمة نصروا فيها الإسلام والمسلمين، كحال البختري بن هشام، فإنه كان أكف القوم عن رسول الله وهو بمكة، وكان لا يؤذيه، ولا يبلغه عنه شيء يكرهه، وكان ممن قام بنقض الصحيفة التي كتبت قريش على بني هاشم، وبني المطلب. وكحال المطعم بن عدى، فإن النبي على بجواره عند رجوعه من الطائف.

الثامن والعشرون: إرسال البشير ليخبر بالخبر السار، فإن النبي على بعد انتصاره في غزوة بدر أرسل عبد الله بن رواحة، وزيد بن حارثة ليبشران الناس بالنصر.

التاسع والعشرون: أن من حكمة الله تعالى أنه قد يذل الكفار بالقتل أو الأسر على أيدي المسلمين، وذلك ما حصل في غزوة بدر، فقد قتل سبعون من المشركين، وأسر سبعون، قال تعالى: ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ مَن المشركين، وأسر سبعون، قال تعالى: ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ مَن المشركين، وأسر سبعون، قال تعالى: ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ مَن المشركين، وأسر سبعون، قال تعالى: ﴿قَامِ مُؤْمِنِينَ ﴾ [التوبة: ١٤].

الثلاثون: أن الغدر والخيانة من صفات الكفار، وذلك كما جاء في قصة بئر معونة، فإن هؤلاء الكفار أعطوا الأمان للصحابة على فلما تمكنوا منهم غدروا بهم، وباعوا زيدًا وخبيبًا؛ لأنهما قتلا بعضًا من قادة قريش في غزوة بدر.

الحادي والثلاثون: أن الهداية بيد الله، يهدي من يشاء بفضله، ويضل من يشاء بعدله، فقد هدى الله كثيرًا من كفار قريش الذين وقفوا في طريق الدعوة إلى الله، وآذوا المسلمين، وقاتلوهم في غزوة بدر، بل إن بعضهم أصبح من قادة المسلمين الذين شاركوا في معارك فاصلة، ضد الكفار، مثل عكرمة بن أبي جهل، وسهيل بن عمرو، وغيرهم.

الثاني والثلاثون: أن الله تعالى أمر بإعداد القوة للأعداء، ولو شاء لهزمهم بالكلام، والتفل في وجوههم، وبحفنة من تراب، كما فعل رسول الله على ولكنه أراد أن يبتلى بعض الناس ببعض، بعلمه السابق، وقضائه النافذ.

الثالث والثلاثون: إن غزوة بدر كانت البوابة الأولى لغزوات متتابعة، أدت في النهاية للفتح الكبير، وهو فتح مكة، واندحار الكفر، ورفعة الإسلام وأهله، قال تعالى: ﴿ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبُنطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبُطِلُ كَانَ زَهُوقًا ﴾ [الإسراء: ٨١].

الرابع والثلاثون: أن الله هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته، لا تبلغها أعمالهم، فقيض لهم هذه المعركة ليصلوا إليها.

الخامس والثلاثون: أن المؤمن قد يكره الشيء ويكون خيرًا له، وهذا ما حدث في هذه الغزوة، عندما كره فريق من المؤمنين، انفلات العير، والمواجهة مع المشركين في معركة حاسمة، لم يتهيأوا لها، لا بالعدد ولا بالعدة، وقد جعل فيها خيرًا كثيرًا، فقتل سبعون من المشركين، وأسر سبعون، وكانت ضربة قاصمة لقريش.

السادس والثلاثون: أن النصر بيد الله، يمنحه من يشاء، وهو الذي نصر المؤمنين ببدر، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَةٌ فَأَتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ فَعَلَى اللهُ اللهُ

السابع والثلاثون: فضل بدر، إذ سماها الله في القرآن باسمها، فقال: ﴿بِبَدْرِ ﴾.

الثامن والثلاثون: أن الذليل، وهو الذي يكون عنده نقص في العدد والعدة، قد ينصره الله إذا عوض هذا النقص بالتقوى والصبر، قال تعالى: ﴿ بَكَيَّ إِن تَصْبِرُواْ وَتَنَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمَ هَذَا يُمُدِدُكُم مُ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ عَالَفٍ مِّن ٱلْمَلَتِمِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴾ [آل عمران: ١٢٥].

التاسع والثلاثون: أن تقوى الله على من شكره، لقوله: ﴿ فَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ مَن شَكره، لقوله: ﴿ فَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ مَن شَكره، لقوله: ﴿ وَآلُ عَمْ ان: ١٢٣].

الأربعون: أنه يجب على العبد شكر الله على كل حال، ولكنه يتعين ذلك عند تجدد النعم، كالنصر على الأعداء، وغير ذلك، لقوله تعالى ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَةً ۗ فَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَكُمْ تَشَكُرُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢٣].

الحادي والأربعون: شهادة الله على المن حضر بدرًا بالإيمان، لقوله تعالى:

﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكُفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُنزَلِينَ ﴾ [آل عمران: ١٢٤].

الثاني والأربعون: أن الله نصر المؤمنين بالملائكة ببدر لقوله: ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ اللهُ اللهُ وَيَنكُمُ أَن يُعِدَّكُمُ أَن يُعِدَّكُمُ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالَنفِ مِّن ٱلْمَلَتَبِكَةِ مُنزَلِينَ ﴾ [آل عمران: ١٢٤].

الثالث والأربعون: أن ذكر عدد الملائكة له فوائد منها ما ذكره الشيخ محمد البوطي:

أ - من أن تقييد البيان الإلهي الملائكة بعدد معين ينطوي على حكم باهرة من أجَلّها قطع السبيل على من يريد أن يتناول الآية، ويفسر الملائكة بالمعنى الذي يروق له، وهو مجرد الدعم المعنوي.

ب- أن نزول الملائكة للقتال مع المسلمين، إنما هو مجرد تطمين لقلوبهم، واستجابة حسية لشدة استعانتهم اقتضاها أنهم يقفون مع أول تجربة قتال في سبيل الله، لأناس يبلغون ثلاثة أضعافهم في العدد والعدة، وإلا فإن النصر من عند الله وحده، وليس للملائكة أي تأثير ذاتي في ذلك، ومن أجل بيان هذه الحقيقة (۱) قال الله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللّهُ إِلّا بُشَرَىٰ وَلِتَطْمَيْنَ بِهِ عُلُوبُكُمُ وَمَا الله عَنِيزُ حَكِيمٌ ﴾ [الأنفال: ١٠].

الرابع والأربعون: أن النصر بالملائكة ليس خاصًا بأهل بدر، ولكنه عام لكل من جمع هذه الشروط الثلاثة، وهي الإيمان والصبر والتقوى، لقوله: ﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنَ يَكُفِيكُمُ أَن يُمِدَّكُمُ رَبُّكُم مِثَلَاثَةِ ءَالَافِ مِّنَ ٱلْمَلَاثِكَةِ مُنزَلِينَ ﴾ [آل عمران: ١٢٤].

ولقوله: ﴿ بَكِنَ ۚ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمَّدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَكَ مِّنَ ٱلْمَلَيَهِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴾ [آل عمران: ١٢٥].

الخامس والأربعون: أن زيادة الكرب سبب للفرج، لقوله تعالى:

<sup>(</sup>١) فقه السيرة ص٢٢٣ - ٢٢٤.

﴿ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا ﴾ [آل عمران: ١٢٥]. ولذلك أدلة كثيرة، قال تعالى: ﴿ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا ﴾ [آل عمران: ١٢٥].

السادس والأربعون: مشروعية التبشير، والنهي عن التخذيل، وخاصة في الحروب لقوله: ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ ﴾ [آل عمران: ١٢٦].

السابع والأربعون: مشروعية فعل كل ما يكون سببًا لاطمئنان قلب المجاهد.

الثامن والأربعون: أن الأسباب المادية إنما يؤخذ بها إذا دعا الشرع إليها، وإلا فالواجب الأول هو التوكل على الله، وتفويض الأمر إليه، والثقة بنصره، قال تعالى: ﴿ وَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَا مِنْ عِندِ ٱللهِ ﴾ [آل عمران: ١٢٦].

التاسع والأربعون: أن الله تعالى عزيز، ومن عزته نصره من يشاء، وهزيمته لمن يشاء، قال تعالى: ﴿ وَمَا ٱلنَّصُّرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ [آل عمران: ١٢٦].

الخمسون: أن من حكمته ألا يستأصل جميع الكفار، فإن في ذلك تعطيل لسوق الجهاد، لقوله تعالى ﴿ لِيَقْطَعَ طَرَفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓا أَوْ يَكْمِتَهُمْ فَيَنَقَلِبُوا خَآبِينَ ﴾ [آل عمران: ١٢٧].

الحادي والخمسون: مشروعية النظر إلى حال الكفار والعصاة، ليعرف المؤمن الطائع قدر نعمة الله عليه، لقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ يَعْمَتَ ٱللهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴾ [إبراهيم: ٢٨].

الثاني والخمسون: أن الأصل في النعم إنما أراد الله بها أن تكون شكرًا لله، لقوله تعالى: ﴿بَدَّلُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا ﴾ [إبراهيم: ٢٨].

الثالث والخمسون: أن كفر النعم سبب للنقم، لقوله تعالى: ﴿ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُثْرًا ﴾ [إبراهيم: ٢٨].

الرابع والخمسون: أن الأحكام القدرية منوطة بقادة الأمم والشعوب، لقوله: ﴿ وَأَحَلُوا فَوَمَهُم دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴾ [إبراهيم: ٢٨].

الخامس والخمسون: أن اتباع الرؤساء وطاعتهم في الباطل لا تكون عذرًا،

لقوله تعالى: ﴿ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴾ [إبراهيم: ٢٨] وفيه آيات أخر (١).

السادس والخمسون: أن الأمم قد تدفع دماءها وأموالها ومقدراتها ثمنًا لأخطاء رؤسائها، لقوله: ﴿وَأَحَلُواْ قَوْمَهُم دَارَ ٱلْبَوَادِ ﴾ [إبراهيم: ٢٨]. فعلى الشعوب أخذ الحذر.

السابع والخمسون: أن من قتل ببدر سواء من الرؤساء أو من الأتباع، مصيرهم النار، لقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفُرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

الثامن والخمسون: أن من قتل ببدر، أبو جهل وغيره، فإن منزلهم شر منزل، وطعامهم وشرابهم شر الطعام والشراب، وليس كما زعم أبو جهل، أنهم يتزقمون التمر والزبد، قال تعالى: ﴿وَبِئُسَ ٱلْقَكَارُ ﴾ [إبراهيم: ٢٩].

التاسع والخمسون: أن من قُتل كافرًا فجزاؤه الخلود في نار جهنم، لقوله تعالى: ﴿ٱلْقَرَارُ ﴾ [إبراهيم: ٢٩]. وهو حكم جميع الكفار.

الستون: الاختلاف شيء طبعي للبشر، غير أن المتقين لا يستمرون عليه، بل يحرصون على إصلاحه.

الحادي والستون: الاختلاف فساد، وضده الإصلاح، وبه أمر الله على عباده، فقال: ﴿ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ يَبْنِكُمُ ۚ ﴾ [الأنفال: ١].

الثانى والستون: أن من لم يطع الله ورسوله فليس بمؤمن، وإن زعم. لقوله

<sup>(</sup>۱) قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَآ أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱللَّهُ وَأَطْعَنَا ٱلرَّسُولَا ﴿ لَيَ وَقَالُواْ رَبَّنَآ إِنَّاۤ أَطَعْنَا اللَّهُ وَأَطْعَنَا ٱلرَّسُولَا ۚ لَيَّا وَأَلُواْ رَبَّنَآ إِنَّا أَطُعْنَا اللَّهُ وَأَطْعَنَا ٱللَّهِ وَٱلْعَنَٰمُ مَ لَعَنَا كَبِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٦٦ - ١٦].

وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَذِينَ كَفَرُواْ لَن نُؤُمِنَ بِهَذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيَّةٌ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ بَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُخْبِرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُواْ لَوْلَا أَنْ اللَّهُ مُكُولُ اللَّذِينَ ٱسْتُخْبُرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُخْبُرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُخْبُرُواْ لِلَّالِينَ اللَّهُ مَكُولُ ٱلنَّذِينَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

تعالى: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِن كُنتُم مُّؤَّمِنِينَ ﴾ [الأنفال: ١].

الثالث والستون: من هدي القرآن تخويف القلوب من الله.

الرابع والستون: من فضائل القرآن أن تلاوته تزيد الإيمان، لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ, زَادَتُهُمْ إِيمَننًا ﴾ [الأنفال: ٢].

الخامس والستون: أن من لم يزده سماع القرآن إيمانًا، زاده بعدًا، لقوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ فَزَادَتُهُمْ رِجُسًا إِلَى رِجُسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَنْفُونِ ﴾ [التوبة: ١٢٥].

السادس والستون: التوكل من خصال الإيمان العظام، لقوله: ﴿وَعَلَى رَبِّهِمُ

السابع والستون: أن من خصال الإيمان القلبية الخوف من الله.

الثامن والستون: قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ, زَادَتُهُمْ إِيمَننًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ لَقُونَ ﴾ [الأنفال: ٢-٣].

فأركان الإيمان ثلاثة، وهي: اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان، وقد جمعت هاتان الآيتان ذلك كله. فعمل القلب ما تقدم، وعمل باللسان ذكر الله وتلاوة القرآن، وعمل الجوارح قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقُنَهُم يُنفِقُونَ ﴾ [الأنفال: ٣].

التاسع والستون: الصلاة والصدقة في كتاب الله قرينتان، قال تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا اللهَ لَوَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ وَأَزَكَعُوا مَعَ الرَّكِعِينَ ﴾ [البقرة: ٤٣].

السبعون: قال: يقيمون الصلاة، ولم يقل: يصلون، إشارة إلى الإتمام وحسن الأداء.

الحادي والسبعون: كل رزق يؤتاه عبد فإنما هو من الله لقوله ﴿وَمِمَّا رَزَقَتُهُمْ ﴾.

الثاني والسبعون: لطف الله بعباده حيث ذكرهم بأن ما ينفقونه إنما هو من رزقه الذي أعطاهم، فكيف يبخلون بعد هذا؟

الثالث والسبعون: قد يكون بالناس من يدعي الإيمان، ولكن المؤمنين حقًا هم الذين اجتمعت فيهم تلك الصفات لقوله تعالى بعد ذكر صفاتهم: ﴿ أُولَكِكَ هُمُ المُؤْمِنُونَ حَقًا ﴾ [الأنفال: ٤].

الرابع والسبعون: منازل المؤمنين درجات بعضها فوق بعض، ومنازل الكافرين دركات بعضها تحت بعض لقوله تعالى: ﴿ لَمُّمْ دَرَجَاتُ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾.

**الخامس والسبعون**: ثواب المؤمنين يتفاوت بحسب الإيمان لأن الدرجات متفاوتة.

السادس والسبعون: من فضل ثواب المؤمنين قربهم من الله لقوله تعالى: ﴿عِندَ رَبِّهِمْ ﴾.

السابع والسبعون: أن المؤمنين قبل دخول الجنة يطهرون من النقائص، والذنوب لقوله تعالى: ﴿ وَمَغْفِرَةٌ ﴾.

الثامن والسبعون: رزق المؤمنين في الجنة لا تبعة فيه مع سعته، وحسنه، ودوامه لقوله تعالى: ﴿وَرِزُقُ كَرِيمٌ ﴾.

التاسع والسبعون: خروج النبي على وأصحابه وقع بأمر الله، وتقديره لقوله تعالى: ﴿ أَخْرَجُكَ رَبُّكَ ﴾ [الأنفال: ٥].

الثمانون: خروج النبي على وأصحابه من المدينة كان بالحق، وخروج المشركين من مكة كان بالباطل، ففي الأولين قال: ﴿كُمَا آخُرَجُكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالباطل، ففي الأولين قال: ﴿كُمَا آخُرَجُكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ﴾ [الأنفال: ٥]، وفي الآخرين قال: ﴿خَرَجُواْ مِن دِينرِهِم بَطَرًا وَرِعَآءَ ٱلنَّاسِ ﴾ [الأنفال: ٤٧]. فشتان ما بين الفريقين.

الحادي والثمانون: مع علمه على بأن خروجه كان بأمر ربه إلا أنه كان يستشير أصحابه مراعاة منه على «للطبيعة البشرية» فلينتبه دعاة الإسلام لهذا، وليقدموه للناس لينًا سهلًا.

الثاني والثمانون: في المؤمنين من هو كامل الإيمان يقدم الأوامر الشرعية ولا يبالي بما يخالفها، ومنهم من هو دون ذلك، له نظرة للأسباب المادية، وهذا

الفريق لا ينبغي أن يُضْرَب بالأوامر الشرعية بل يؤخذ بالمجادلة الحسنة حتى ينقاد إلى الحق بطيب نفس، ورغبة، يؤخذ هذا من قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ فَرِبِهًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ ﴾

الثالث والثمانون: أن اللفظ قد يطلق، ويراد به بعض معانيه، فالذين كرهو لقاء العدو في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ فَرِبِقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ ﴾ [الأنفال: ٥]، ولم يكن ذلك جبنًا، ولا كراهية للموت، ولكنهم لم يكونوا يرون الدخول في معركة لم يستعدوا لها، ولم يحسبوا حسابها، وربما كانت النتائج أسوأ مما لو عادوا في هذه الحال، فلما تبين لهم الحق بعد المجادلة انساقوا إليه مسرعين.

الرابع والثمانون: فضل أصحاب بدر، وكمال إيمانهم حيث انقادوا للنبي على لخوض المعركة مع قريش مع أن ذلك بالحسابات المادية والخطط العسكرية هو الإقدام على الموت قال تعالى وهو يصور ذلك أحسن، وأبلغ تصوير: ﴿كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴾ [الأنفال: ٦].

الخامس والثمانون: الوعد بالخير ممن طبيعته الوفاء من أخلاق القرآن لما في ذلك من راحة القلب، واطمئنانه، لقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى الطَّايِفَنَيْنِ ﴾ [الأنفال: ٧].

السادس والثمانون: وعد الله أصحاب بدر إحدى الطائفتين، ولم يعين مع علمه بما سيكون ليكشف خفايا النفس البشرية، وذلك من مقتضيات حكمته جل وعلا.

السابع والثمانون: بذل جهد أكبر لتحصيل مقصود أعظم أولى من عكسه قال تعالى: ﴿وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُرُ ﴾ [الأنفال: ٧].

الثامن والثمانون: المقارنة بين المصالح والمفاسد، والموازنة بين الأمور مع بعد النظر يتبين بها حقيقة الأشياء، وهذا ما جعل النبي على، وأصحابه يقررون اللقاء مع العدو ﴿وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُو ﴾، وهي مصلحة، غير أن هذه المصلحة تتلاشى عند النظر إلى ما في اللقاء من المصالح، وإن كلف جهدًا إذ أن إحقاق الحق، وإبطال الباطل، وإذلال الكفر مصالح عظيمة لا يعدلها

شيء، قال تعالى: ﴿ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

التاسع والثمانون: يجب على المؤمنين أن يقدموا ما يريده الله على ما يريدون، فإنهم متى فعلوا ذلك أعطاهم ما يتمنون، وبلغهم ما لم يكونوا يحتسبون، وهذا ما وقع لأهل بدر، لما قدموا ما يريده الله على ما يريدون.

التسعون: من الجرائم العظيمة أن يكره الإنسان ظهور الحق، أو سقوط الباطل، قال تعالى: ﴿ لِيُحِقُّ الْخُقُّ وَبُبُطِلَ ٱلْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ [الأنفال: ٨].

الحادي والتسعون: عظمة البارئ وقدرته، إذ أن ما يريده يقع منه بكلمة، قال تعالى:: ﴿وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ ﴾ [الأنفال: ٧].

وهذه الكلمة هي ما ذكره الله بقوله: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ وَ إِذَا أَرَادَ شَيَّا أَن يَقُولَ لَهُ, كُن فَيكُونُ ﴾ [يس: ٨٢].

الثاني والتسعون: قوله تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَاسْتَجَابَ لَكُمُ أَنِي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَكَيِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴿ إِنَّ مَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشُرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَ بِهِ عَلَمُ اللَّهُ إِلَّا بُشُرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَ بِهِ عَلَمُ اللَّهُ إِلَّا بُشُرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَ بِهِ عَلَيْ مُكَمَ وَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٩ - ١٠].

# فيها من الفوائد:

- أ- بيان حال أصحاب بدر المؤمنين، وأنهم قطعوا علائقهم بغير الله تعالى، وهذا من أسباب نصرهم.
- ب أن الاستغاثة من العبادات التي لا تصرف إلا لله تعالى، وفيه تفصيل.
  - ج من مواطن الدعاء حال وقوع الكرب، وخصوصًا عند لقاء العدو.
- د قوله تعالى في صفة مدد الملائكة: ﴿مُرْدِفِينَ ﴾ يفيد اتصال الإمدادات، وهو ما يستعمله القادة الحكماء في حروبهم.
- ه- مشروعية تبشير المجاهدين، وذكر ما تطمئن به قلوبهم، وإبعاد المرجفين والمخذلين، لقوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ وَلِيَطْمَئِنَ بِهِ عُلُوبُكُمُ ﴾ [الأنفال: ١٠].

الثالث والتسعون: أن الشجاعة هي ثبات القلب واطمئنانه حين يخفق قلب الجبان.

الرابع والتسعون: الشجعان أعظم الناس إيمانًا بالقدر، ولهذا تطمئن قلوبهم عند لقاء العدو.

الخامس والتسعون: حقيقة يختص بمعرفتها والانتفاع بها المؤمنون، وهي أن النصر من عند الله وحده، وهي خاصة بالمؤمنين وحدهم.

السادس والتسعون: النعاس في الحرب رحمة من الله، قال تعالى: ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ ﴾ [الأنفال: ١١].

ومنه أخذ بعضهم استحباب النوم عند كثرة الهموم، وتعاظم الكروب، فإنه دواء مجرب لتخفيفها.

السابع والتسعون: من علامات شجاعة الرجل أنه في الحرب يستطيع أن ينام، بخلاف الجبان، فإنه يطير قلبه فرقًا، وقد حُكي عن شبيب الخارجي، أنه كان يخفق على فرسه وعدوه محيط به، وكان من أشجع الناس.

ويقول أبو طلحة: كنت ممن أصابه النعاس يوم أحد، ولقد سقط السيف من يدى مرارًا، يسقط وآخذه، ويسقط وآخذه (۱).

الثامن والتسعون: قوله: ﴿ وَيُنزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ مَآءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُر رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ ﴾ [الأنفال: ١١].

قال مجاهد: أنزل الله عليهم المطر قبل النعاس، فأطفأ بالمطر الغبار، وتلبدت به الأرض، وطابت نفوسهم، وثبتت به أقدامهم (٢).اه.

وطهرهم الله به من الحدث الأصغر والأكبر، وهو تطهير الظاهر، وأذهب عنهم رجز الشيطان، وهو وسوسته وخواطره، وهو تطهير الباطن.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ص٧٢٧ برقم (٧٦٠٤)، كتاب المغازي، باب ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّن الْمَغِدِ ٱلْغَيِّهِ ﴾.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر (۲/ ۲۹۱).

التاسع والتسعون: ألزم الله المؤمنين بالشجاعة، ونهاهم عن الجبن، فقال تعالى: ﴿ فَلَا تُولُوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ﴾ [الأنفال: ١٥].

المائة: قوله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِكِنَ ٱللَّهَ قَنَاَهُمْ ﴾ [الأنفال: ١٧]. وقوله: ﴿ وَمَا ٱلنَّصَّرُ إِلَّا فَوَمَا رَمَيْتَ وَلَكِكِنَ ٱللَّهَ رَكَىٰ ﴾ [الأنفال: ١٧]، وقوله: ﴿ وَمَا ٱلنَّصَّرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ [الأنفال: ١٠].

وغيرها ألفاظ شتى، تنصب في معنى واحد، وهو أن الله يريد من عباده المؤمنين أن يعلموا أن الأمور كلها بيده هي، يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه، ولا راد لقضائه.

مائة وواحد: قوله تعالى: ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِحَ اللّهَ رَمَىٰ ﴾ [الأنفال: ١٧]، مع الحديث المفسر لها بيان واضح أن الأسباب مهما كانت ضعيفة أو قليلة في نظر الناس، فإنها قد تكون عظيمة في النتائج والتأثير إذا أراد الله لها ذلك، فليفهم ذلك أهل الماديات.

مائة واثنان: كرامة المؤمنين على ربهم، يفهم ذلك من قوله تعالى: ﴿ وَلِينُبِلَ ﴾.

مائة وثلاثة: من نعم الله الخفية على المؤمنين أنه أوحى إلى الملائكة بتثبيت المؤمنين، قيل: آزروهم، وقيل قاتلوا معهم، وقيل: كثروا سوادهم، وقيل غير ذلك.

مائة وأربعة: قوله: ﴿فَثَبِتُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [الأنفال: ١٢]، فيه استعمال الأسباب والوسائل المعينة على تثبيت المجاهدين، وإبعاد عكسها.

مائة وخمسة: قوله: ﴿فَثِبِتُوا اللَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [الأنفال: ١٢]، أن التثبيت بالملائكة خاص بالمؤمنين.

مائة وستة: قوله تعالى: ﴿سَأُلَقِى فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعَبَ ﴾ [الأنفال: ١٢]. من أعظم جنود الله التي ينصر بها المؤمنون إلقاء الرعب في قلوب أعدائه. وهو من خصائص هذه الأمة، كما في حديث جابر في الصحيحين، أن

النبي على قال: «أُعطيتُ خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي.. وذكر منها: نُصرتُ بالرعب مسيرة شهر »(١).

مائة وسبعة: من رحمة الله على، وحكمته، أنه بعدما أمر المؤمنين بضرب رقاب الكافرين، بين سبب ذلك، لقطع الشبهة أولًا، وليكون ذلك حكمًا عامًا، فقال: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقَوُا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، فَإِنَ ٱللَّهَ شَدِيدُ اللَّهَ عَرَسُولُهُ فَالِحَ ٱللَّهَ شَدِيدُ اللَّهَ عَرَسُولُهُ فَالِحَ اللَّهَ سَدِيدُ اللَّهَ عَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْك اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْك اللَّهُ عَلَيْك اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْك اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْك اللَّهُ عَلَيْك اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْك اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ

مائة وثمانية: أن المشاقة للرسول على كالمشاقة لله سواء، والعكس كذلك، فإن طاعة الرسول طاعة لله، وهو صريح قوله تعالى: ﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِم حَفِيظًا ﴾ [النساء: ٨٠].

فليحذر كل الحذر من التفريق بين الله ورسله، فمن صفات المؤمنين ما جاء في قوله تعالى: ﴿ عَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ عَامَنَ بِاللهِ وَمَكَيْهِ عَن كُلُيْهِ وَرُسُلِهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنَا عَالِمُ عَنْ اللهُ عَنْ

ومن صفات المنافقين ما جاء في قوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيُسُلِهِ، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَنَكَمُورِينَ وَيُولُونَ مَقَا أَوْلَكِيكُ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقًا وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ وَيُلِيكُونَ أَوْلَكِيكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقًا وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُهِيئًا ﴾ [النساء: ١٥٠- ١٥١].

مائة وتسعة: قوله تعالى: ﴿ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ ﴾ [الأنفال: ١٤] توبيخ من الرب لمن عصاه وعانده.

مائة وعشرة: قوله تعالى: ﴿وَأَنَ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾ بيان واضح بأن عقوبة الكافر في الدنيا لا تكفى عن عقوبة الآخرة، أما المؤمن فبالعكس من ذلك.

<sup>(</sup>۱) ص ۱٥ برقم (٤٣٨)، كتاب الصلاة، باب قول النبي ﷺ: «جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» وصحيح مسلم ص ٢١١ برقم (٢١)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب.

# مائة وأحد عشر: قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ( وَحَفًا فَلا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ﴾ [الأنفال: ١٥].

فيها من الفوائد ما يلي:

- أ- أن هذا النهى خاص بالمؤمنين.
- ب أن النهى إنما يكون بعد اللقاء.
- ج أن النهي هو عندما يكون العدو كافرًا، أما إذا كان العدو من البغاة، ونحوهم، فلا يشمله النهي.
- د أن النهي إنما يكون حال الزحف، ولذا جاء في الحديث: «اجتنبوا السبع الموبقات» وذكر منها «التولى يوم الزحف»(١).

مائة واثنا عشر: قوله تعالى: ﴿ إِن تَسْتَقُنِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَــَّةُ ﴾ [الأنفال: 19].

والقصة المفسرة لها أن أبا جهل قال حين التقى القوم: اللهم أقطعنا للرحم، وآتانا بما لا يعرف، فأحنه الغداة، فكان المستفتح (٢).

وفيها من الفوائد ما يلي:

- أ- أن المشركين قد يخلصون الدعاء في بعض الأحيان، ولكن ذلك الإخلاص لا ينفعهم في النجاة من النار، إذ أن شرط النجاة منها أن يكون الإيمان خالصًا لا يخالطه شرك، ولا يناقضه كفر، وأن يستمر عليه حتى الممات.
- ب أراد أبو جهل بهذا الاستفتاح، بعدما جرى من أحداث، أن يظهر أمام الملأ بأنه مريد للخير، والواقع أنه إنما أراد بذلك الستر على عناده، وكبريائه، وهذا موقف يتكرر كثيرًا ممن لم يحالفه التوفيق فلينتبه لهذا.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۸۹. (۲) سبق تخریجه ص۲۶.

مائة وثلاثة عشر: قرب رحمة الله حيث يقول لهؤلاء الكافرين: ﴿ وَإِن تَناهُوا فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ ۚ ﴾ [الأنفال: ١٩]. ونتيجة ذلك أنه سيغفر لهم، ويقبل توبتهم، فله الحمد ما أرحمه، وله الشكر ما أحلمه، ولقد جرت العادة أن الإنسان إذا خاف شيئًا فر منه، أما الله تعالى فإن الطريق الصحيح هو أنه إذا خيف منه أن يفر إليه، ففي ذلك الاطمئنان، والسلامة التامة من جميع الشرور. قال تعالى: ﴿ فَفُرُّوا إِلَى اللهِ ﴾ [الذاريات: ٥٠].

مائة وأربعة عشر: قوله تعالى: ﴿وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ ﴾ [الأنفال: ١٩]. فيه بيان خسارة المعاندين، وأن الله لهم بالمرصاد، وصدق القائل: «وليغلبن مغالب الغلاب».

مائة وخمسة عشر: قوله تعالى: ﴿ وَلَن تُغْنِى عَنكُو فِئَتُكُمُ شَيْعًا وَلَوْ كَثُرُتُ وَأَنَّ وَأَنَّ وَأَنَّ وَأَنَّ وَأَنّ وَأَنَّ وَالْأَنْالِ: 19] فيها تنبيه لمن يغتر بالكثرة، وأن الاعتبار ينبغي أن يكون بغير ذلك، وفي غزوة بدر أكبر معتبر قال على قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتُكُمُ مَنْ أَنْ تُغْنِ عَنْكُمُ شَيًّا وَضَاقَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ إِذَ أَعْجَبَتُ مُ كَثَرَتُكُمُ مَنْ أَنْ تُغْنِ عَنْكُمُ شَيًّا وَضَاقَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمّ وَلَيْتُم مُّدَيِرِينَ ﴾ [التوبة: ٢٥]، وفي العموم جاء قوله تعالى: ﴿ قُل يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ ﴾ [المائدة: ١٠٠].

مائة وستة عشر: أن الله مع المؤمنين حتى في حساباتهم المادية فإنه مهما كانت كثرة العدو فإن الطائفة التي يكون الله معها لا بد أن تكون أكثر، وأقوى، وأعظم.

مائة وسبعة عشر: افتتح ربنا سورة الأنفال بقوله: ﴿ يَسْعَلُونَكُ عَنِ ٱلْأَنفَالِ ﴾ فأجابهم الله جوابًا مجملًا بقوله: ﴿ قُلِ ٱلْأَنفَالُ سِبّهِ وَٱلرّسُولِ ﴾ [الأنفال: ١] وبعد أربعين آية جاء الجواب مفصلًا في قوله: ﴿ وَٱعۡلَمُواْ أَنّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ ﴾ الآية [الأنفال: ١٤] وهذه الطريقة ترد في القرآن كثيرًا، يجمل سبحانه ثم يفصل، أو يفصل أولًا ثم يذكر الخلاصة بعد ذلك، وقد يكون بين الإجمال والتفصيل فصولًا كثيرة بل ربما جاء السؤال أو الإشكال في سورة، والجواب في سورة أخرى، ومن فوائد ذلك معرفة ارتباط القرآن بعضه ببعض، فليعلم أهل القرآن أنه لا يمكن الوصول إلى فهمه، وفقهه مفرقًا.

مائة وثمانية عشر: قوله: ﴿ وَأَعُلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ ﴾ الآية [الأنفال: ٤١] فيه أن معرفة أحكام الغنائم من العلم المفروض تعلمه.

مائة وتسعة عشر: قوله ﴿غَنِمْتُم ﴾ فيه أن الأنفال هي الغنائم، وبيان القرآن أولى.

مائة وعشرون: قوله ﴿غَنِمْتُم ﴾ اختصاص الغنائم بالغانمين لها والإضافة هنا إضافة اختصاص، لا إضافة ملك فإن الغنائم لا تملك إلا بعد القسمة.

مائة وواحد وعشرون: ﴿مِّن شَيْءٍ ﴾ هذا اللفظ عام يشمل كل شيء من الرجال، والنساء، والأموال، وجميع الأصناف.

مائة واثنان وعشرون: قوله تعالى: ﴿ فَأَنَّ بِلَهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرِّ فَى الْقُرِ فَلَا يَانَ كَيفَ تقسم الغنائم، وقد تقدم وألْيَتَكَىٰ وَٱلْمَسَكِكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ هذا بيان كيف تقسم الغنائم، وقد تقدم تفصيل ذلك.

مائة وثلاث وعشرون: تولي الرب سبحانه على قسمة الغنائم بنفسه، دليل على أهمية ذلك، ومن فوائده قطع النزاع.

مائة وأربع وعشرون: فيها أيضًا أن قطع النزاع بين المؤمنين مما يحبه الله، ودعا إليه القرآن.

مائة وخمس وعشرون: قوله: ﴿إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِأَللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ ﴾ فيها بيان طريقة القرآن في دعوة الناس إلى الله، وهي ربط الفرع بالأصل، وهي كذلك طريقة النبي على كما في قوله: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت»(١) الحديث.

مائة وست وعشرون: في الآية أن امتثال الأوامر، واجتناب النواهي من مقتضيات الإيمان بالله والإيمان بالقرآن.

مائة وسبع وعشرون: قوله: ﴿عَلَىٰ عَبِّدِنَا ﴾ شهادة من الرب جل وعلا لنبينا

<sup>(</sup>١) قطعة من حديث في صحيح البخاري ص١١٦٥ برقم (٢٠١٩)، ومسلم ص٥١، برقم (٤٨).

محمد ﷺ بتمام عبوديته، وكمالها لربه ﷺ، وقد تكرر ذلك في القرآن، واللفظ هنا يشعر بالاختصاص عند التأمل.

مائة وثمان وعشرون: قوله تعالى: ﴿يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ ﴾ على ظاهره فإن معركة بدر لم تلبث إلا يومًا أو بعض يوم، فقد علمنا مما تقدم أنها بدأت صباح الجمعة، فدارت المعركة إلى الظهر حيث انهزم المشركون، وانتهت مطاردتهم إلى الليل، على أن اليوم يطلق على الوقعة بصرف النظر عن مدتها، فقال العرب: يوم ذي قار، ويوم حليمة، وغيرها من أيام الله، والملاحظ في حروب العرب أنها سريعة الانقضاء، قليلة الخسائر في الغالب، بعكس حروب العجم.

مائة وتسع وعشرون: قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ ﴾ فيه فضل غزوة بدر، حيث سماها الله باسم يقتضي ذلك، ومعنى الفرقان ما وقع من التفريق بين أصحاب النبي على وقريش تفريقًا ظهر به ما كان عليه النبي على وأصحابه من الباطل.

مائة وثلاثون: قوله: ﴿وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الأنفال: ٤١]. بيان لقدرته المطلقة على كل شيء بلا استثناء.

مائة وواحد وثلاثون: قوله تعالى: ﴿ إِذْ أَنتُم بِٱلْمُدُوةِ ٱلدُّنيَا وَهُم بِٱلْمُدُوةِ ٱلدُّنيَا وَهُم بِٱلْمُدُوةِ ٱلْقُصَّوَىٰ وَٱلرَّكَبُ أَسَفَلَ مِنكُمُ ﴾ [الأنفال: ٤٢].

العدوة هي طرف الوادي، والركب المراد به عير أبي سفيان، وهذا التصوير البليغ له من الفوائد:

- أ- بيان الحال لمن بعد ولم يستطع الوقوف على موقع المعركة، فهذا الوصف العجيب يجعله كأنه يرى ويُشاهد.
- ب- قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ فَيَا ﴾، أي الأقرب إلى المدينة، (والقصوى) أي الأبعد بالنسبة للمدينة، وبالتالي فهي الأقرب إلى مكة، والمعنى أن كل فريق يستطيع العودة إلى بلده، ليس بينه وبينها حائل يمنعه، ومع ذلك نفذت مشيئة الله بالتقاء الفريقين، ليحق الحق، ويبطل الباطل، ولو كره المجرمون.

مائة واثنان وثلاثون: قوله ﴿وَٱلرَّحْبُ أَسَفَلَ مِنحُمُ ﴾ [الأنفال: ٢٤]، قال الرازي: «لا شك أن عسكر الرسول عليه في أول الأمر كانوا في غاية الخوف والضعف؛ بسبب القلة وعدم الأهبة، ونزلوا بعيدين عن الماء، وكانت الأرض التي نزلوا فيها أرضًا رملية تغوص فيها أرجلهم، وأما الكفار فكانوا في غاية القوة؛ بسبب الكثرة في العدد؛ وبسبب حصول الآلات والأدوات؛ لأنهم كانوا قريبين من الماء؛ ولأن الأرض التي نزلوا فيها كانت صالحة للمشي، ولأن العير كانت خلف ظهورهم، وكانوا يتوقعون مجيء المدد من العير إليهم ساعة فساعة. ثم إنه تعالى قلب القصة، وعكس القضية، وجعل الغلبة للمسلمين، والدمار على الكافرين، فصار ذلك من أعظم المعجزات، وأقوى البينات على صدق محمد على فيما أخبر عن ربه من وعد النصر والفتح والظفر.

فقوله: قال تعالى: ﴿لِيَهُلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ ﴾ [الأنفال: ٤٢] إشارة إلى هذا المعنى، وهو أن الذين هلكوا إنما هلكوا بعد مشاهدة هذه المعجزة، والمؤمنون الذين بقوا في الحياة شاهدوا هذه المعجزة القاهرة، والمراد من البينة هذه المعجزة»(١).

مائة وثلاث وثلاثون: قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَوَاعَكُ تُتُمْ لَاخْتَلَفَتُمْ فِي ٱلْمِيعَكِ ۗ ﴾ [الأنفال: ٤٢].

يحتمل أن المراد بذلك الزمان والمكان، ويحتمل أن المراد الزمان فقط، والثاني أرجح؛ لأن اختيار الفريقين اللقاء في بدر له أسباب سبق ذكرها في موضع سابق.

مائة وأربع وثلاثون: قوله تعالى: ﴿ وَلَكِ كِن لِيَقْضِى اللّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ﴾ [الأنفال: ٤٢]. فيه من الفوائد أن الله تعالى قدر الأشياء قبل وقوعها، وهو صريح قوله تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الحديد: ٢٢]. وهذه إحدى مراتب القدر التي يجب الإيمان بها.

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير للرازي (١٥/ ١٦٨).

مائة وخمس وثلاثون: أن الأخذ بالأسباب المشروعة أمر مشروع، كل بحسبه، فإن الرب جل وعلا مع علمه بما سيقع، لم يمنعهم من أخذ الأسباب التي يرونها.

مائة وست وثلاثون: قوله تعالى: ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ مَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ مَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ مَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ ﴾ [الأنفال: ٤٢]، أراد ﷺ أن يظهر بوقوع هذه المعركة على هذا النحو، أن محمدًا وأصحابه على الحق، وأن عدوهم على الباطل؛ إقامةً للحجة، وقطعًا للأعذار.

مائة وسبع وثلاثون: قوله تعالى: ﴿ وَإِنَ ٱللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٤٢]، فيها:

- أ- إثبات اسمين لله تعالى من أسمائه الحسنى التي يُدعى بها.
- ب أن هذين الاسمين الكريمين تضمنا صفتين عظيمتين، الأولى: السمع، الثانية: العلم.

مائة وثمان وثلاثون: قوله تعالى: ﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ﴾ [الأنفال: ٤٣]. فيها من الفوائد:

- أ- أن الرؤيا الصالحة من الله.
- ب رؤيا الأنبياء وحي من الله.
- ج أن رؤية النبي علي الهم، كانت في المنام لا [في] اليقظة.

مائة وتسع وثلاثون: قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثَبُتُواْ وَالْذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثَبُتُواْ وَالْذِينَ عَامَنُوۤا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَلَكُمْ نُقُلِحُونَ ﴾ [الأنفال: ٤٥].

فيها وجوب الثبات عند لقاء العدو، وأن من أعظم ما يعين على ذلك كثرة ذكر الله على.

قوله: ﴿لَعَلَكُمُ نُفُلِحُونَ ﴾ فيه بيان أن ثواب المجاهد الثابت لا يقتصر على الآخرة، بل يعم الآخرة والدنيا، وهو ما يشمله معنى الفلاح هنا.

مائة وأربعون: قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِم بَطَّرًا

وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُ أَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ وَاللَّهُ عَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّى جَارُ لَكُمُ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِيَّ مُّ مِنَ النَّاسِ وَإِنِي أَرَىٰ مَا لَا تَرُونَ إِنِي تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِيَّ مُّ مِنَ أَنْ مِنْ أَنْ أَلُهُ مُن كُلُ تَرُونَ إِنِي اللَّهُ اللَّهُ أَلُهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ [الأنفال: ٤٧ - ٤٨].

في هاتين الآيتين يذكر ربنا على حال الجيش المكي، والصفات التي كانت سبًا لهزيمته:

- أ- الكبر، وهو ما يجعل المرء يحتقر الآخرين، وإن كانوا خيرًا منه، ويردّ الحق وإن تبين له، وهذا الواقع جاء مفصلًا في أحاديث الغزوة، فراجعها.
- ب مراءاة الناس بما يعملون، وفاعل هذا لا شك أنه ناس ربه، جاحد نعمته.
- ج الصدّ عن سبيل الله، وفي هذا إعلان المحاربة لله تعالى، والظلم لعباده، فمن سيكون الخاسر إذن؟

مائة وواحد وأربعون: قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا خَالِبَ لَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا خَالِبَ لَكُمُ ٱلْمِؤْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارٌ لَكُمُ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِيَ مُ مِنَ النَّاسِ وَإِنِي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِي آخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [الأنفال: ٤٨].

فيه أنهم كانوا يرون أنفسهم أولى بالحق من النبي على وأصحابه، ولم يشفع لهم ذلك؛ لأن ما رأوه لم يكن مبنيًا على الدليل والبرهان، وإنما كان مبينًا على شبهات وتخيلات، لا يسندها دليل، ولا برهان، كقولهم: نحن أهل حرم الله، وكاستشهادهم باليهود، مع علمهم بكذبهم.

مائة واثنان وأربعون: قوله: ﴿ وَإِنِّ جَارٌ لَكُمُ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّ بَرِىٓ مُ مِنْكُمْ إِنِّ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوُنَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ الله عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّ بَرِىٓ مُ مِنْكُمْ إِنِّ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوُنَ إِنِّ أَخَافُ ٱللهُ وَٱللهُ شَدِيدُ الله عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِىٓ مُنْ مِنْ أَلَهُ شَدِيدُ الله عَلَىٰ عَقِبَاتِ ﴾، هذا الحال الذي ذكره الله يُشاهد كثيرًا من المدعين للشجاعة أو

الكرم، أو غيرها من الصفات التي يحاولون الظهور بها، ولكن سرعان ما تتلاشى هذه الحقائق، ساعة الجد والعمل، فأشبهوا الشيطان بطريقتهم هذه، وبئس الشبيه.

مائة وثلاث وأربعون: أن الشيطان قد يتصور بصورة البشر، فيظهر للناس ليضلهم ويفتنهم (١).

مائة وأربع وأربعون: قوله تعالى عن الشيطان: ﴿إِنَّ أَخَافُ اللَّهُ ﴾. هذا الخوف لا ينفع؛ لأنه خوف مؤقت، وهذا الحكم عام في جميع أعمال الإيمان، فإنها لا تنفع صاحبها إلا إذا استمر عليها حتى الممات.

مائة وخمس وأربعون: شدة تمسك أصحاب النبي على بدينهم واعتصامهم به، يؤخذ ذلك مما حكاه الله عن المنافقين أنهم قالوا للمؤمنين: ﴿غَرَ هَوُلآهِ وَيُهُمُّ ... ﴾ الآية.

مائة وست وأربعون: أن من التوكل ما يبلغ بالمرء إلى اتهامه أنه مغرر بنفسه مهلك لها، ولكن إذا علم العبد من نفسه الصدق في توكله فلا يبالي بما قيل.

مائة وسبع وأربعون: أن النبي على وأصحابه مع فضلهم لم يسلموا من لمز المنافقين.

مائة وثمان وأربعون: أن القلوب تمرض كما تمرض الأبدان، ودواؤها إخلاصها لله على، قال تعالى: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصَّلَحُوا وَأَعْتَصَمُوا بِاللّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلّهِ فَأُوْلَيْكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجُرًا وَلَخْلَصُوا \* وَالنّاء: 187].

مائة وتسع وأربعون: أن من مال إلى المنافقين، وتشبه بهم في أقوالهم، وأفعالهم مريض القلب، ويخشى عليه إن استمر على ذلك أن يكون منهم.

مائة وخمسون: في قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُۥ أَسُرَىٰ حَتَىٰ يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَرَيدُ ﴾ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَرَيدُ ﴾ [الأنفال: ٦٧].

<sup>(</sup>١) ظهوره في بدر، وفي قصة الدجال، ونحوها.

- أ- أن الحكم الوارد في هذه الآية شامل لجميع الأنبياء؛ لأن قوله: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ ﴾ نكرة في سياق النفي، تفيد العموم.
  - ب وفيها أن الجهاد من سنن المرسلين.
- ج أن العداوة بين الحق والباطل كانت ولا تزال مع كل مرسل ومصلح.
- د- وفيها أن الأسر شريعة الأنبياء، إلا أن أحكامه قد تختلف من نبي إلى نبى.
- ه وفيها أن الإثخان في العدو، وقتل الرجال أحب إلى الله تعالى من الأسر، وقد تقدم بيان ذلك.
  - و وفيها أن ما يريده الله لعباده أفضل مما يريدونه لأنفسهم.
- ز وفيها أن من طبيعة البشر إيثار العاجلة على الآخرة، ولكن ينبغي للمؤمن ألا يغلب عليه ذلك، فيقع فيما نهاه الله عنه.

مائة وواحد وخمسون: قوله تعالى: ﴿ لَوْلَا كِنَابُ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمٌ فِيمَا ۗ أَخَذْتُمُ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٦٨].

- أ- فيها إثبات علم الله على السابق لكل شيء.
- ب وفيها أن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلقها.
- ج وفيها فضل النبي على وأصحابه حيث سبق لهم في علم الله أن لا يعذبهم.
- د- أن العبد قد يصدر منه ما يوجب العقوبة ثم يكون لديه موانع تمنع وقوعها، وبيان ذلك في هذه القصة، جاء في قوله على: «وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم»(۱).
- ه وفيها أن الله لا يعذب أحدًا إلا بذنب لقوله: ﴿ لَوَلَا كِنَابُ مِنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ ﴾ [الأنفال: ٦٨].

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص۲٥.

مائة واثنان وخمسون: قوله تعالى: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُواْ اللَّهَ ۚ إِلَى اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيـمٌ ﴾ [الأنفال: ٦٩].

- أ- فيها أن الغنائم للغانمين، وقد تقدم تفصيل ذلك.
- ب فيها أن الغنائم أفضل المكاسب، لقوله: ﴿ حَلَالًا طَيِّبًا ﴾.

مائة وثلاث وخمسون: قوله تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ قُل لِمَن فِي ٓ أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَم ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا ٱلْخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِر لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٧٠].

- أ- فيها موعظة الأسرى والتلطف معهم بإيصال الحق إليهم.
- ب- وفيها أن الله تعالى إذا أخذ من عبده شيئًا أعطاه خيرًا منه وأفضل، إذا علم من قلبه الإخلاص والصدق، لقوله: ﴿ يُؤْتِكُمُ مَنْرًا مِمَّا أَخِذَ مِن عَبْدًا مِمَّا أَخِذَ مِن عَبْدًا مِن مُنكُمُ مُ مَا الله علم من قلبه الإخلاص والصدق، لقوله: ﴿ يُؤْتِكُمُ مُنْرًا مِمَّا أَخِذَ مِن عَبْدًا مِن مِن عَبْدًا مِن عَبْدًا مِن عَبْدًا مِن عَبْدًا مُن عَبْدًا مِن عَبْدًا مُن عَبْدًا مِن عَبْدًا مُن عَبْدًا مُن عَبْدًا مِن عَبْدًا مِن عَبْدًا مِن عَبْدًا مِن عَبْدًا مُن عَبْدًا مُن عَبْدًا مِن عَبْدًا مِن عَبْدًا مِن عَبْدًا مِن عَبْدًا مِن عَبْدًا مِن عَبْدًا مُن عَبْدًا عَلَى عَبْدًا مُن عَبْدًا مُن عَبْدًا عَلَم عَبْدًا مُن عَلَيْ عَلَم عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْنَا مُنْ عَبْدًا مُنْ عَبْدًا مُنْ عَلَيْدًا عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ عَبْدًا عَلَى عَبْدُ مُنْ عَبْدًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَبْدًا عَلَيْهُ عَبْدًا مُنْ عَبْدًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَبْدًا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَالْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

\* \* \*



#### الخاتمة

الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد أتم علي ربي نعمته، وأعانني بقدرته وتوفيقه على إنجاز هذا العمل العلمي، الذي أرجو أن يقل فيه الخطأ والزلل، وأن يكثر فيه الصواب والحق، وأن يحظى من الله تعالى بالقبول، ومن أهل العلم بالاستحسان الباعث على صادق الدعوات، وإقالة العثرات، وغفران الزلات، وأوجز أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث في الآتي.

- أن جزءًا كبيرًا من السيرة النبوية العطرة تحتاج إلى جهد كبير في تحقيق أسانيدها، ومعرفة الصحيح والحسن والضعيف منها، وهذا يتطلب جهودًا جبارة في ذلك.
- ٢ أنه ينبغي على المسلمين أن يهتموا بالأحاديث والنصوص التي تكلمت
   عن حياة الرسول على وسيرته، كما اهتموا بالأحاديث المتعلقة بالأحكام
   الواردة عنه، وهذا يتطلب إخراج هذه السيرة للناس محققة صافية.
- ٣- أن كثيرًا من الغزوات والمعارك الفاصلة في التاريخ الإسلامي تحتاج
   دراستها إلى رسائل علمية متخصصة ليمكن الاستفادة منها، بأخذ
   الدروس والعبر، التي تحتاجها الأجيال المؤمنة القادمة.
- أن الجهاد من أفضل الأعمال، وهو ذروة سنام الدين، لما يترتب عليه من إعلاء كلمة الله، ونصر دينه، وقمع الظالمين والمنافقين، الذين يصدون الناس عن سبيله، ويقفون في طريقه، ولما يترتب عليه من إخراج العباد

- من ظلمات الشرك إلى أنوار التوحيد.
- - أن غزوة بدر هي المعركة الأولى الفاصلة في التاريخ الإسلامي، فيها نصر الله دينه ونبيه، وفرق بين الحق والباطل، وخذل الكفر وأهله، وقد حصلت فيها الكثير من المعجزات والكرامات العظيمة مما سبق ذكره.
- أن الذين شاركوا في غزوة بدر من الصحابة والملائكة هم من أفضل الناس عند الله تعالى، أعطاهم الله هذا الفضل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
- إن أصحاب بدر هم النجوم المضيئة في التاريخ الإسلامي، فقد جعل الله على أيديهم هذا النصر العظيم، والفرقان الذي فرق به بين الحق والباطل، والعزة والرفعة التي حصلت للإسلام والمسلمين، والذلة والمهانة التي لحقت بالكافرين.
- ٧ أن غزوة بدر هي البوابة الأولى لغزوات متتابعة أدت في النهاية للفتح الكبير، وهو فتح مكة، واندحار الكفر، ورفعة الإسلام وأهله، قال تعالى:
   ﴿ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَاطِلُ كَانَ زَهُوقًا ﴾ [الإسراء: ٨].
- ٨ أن لأهل بدر بعد الله ﷺ الفضل على أمة الإسلام إلى يوم القيامة،
   فإنه لولا أهل بدر لم يصلنا الإسلام، ولقضي عليه معهم.
- ٩ أن في غزوة بدر الكثير من الدروس والعبر العسكرية والفقهية، والعامة،
   مما سبق ذكره، ومما تستفيد منه الأجيال المسلمة إلى أن تقوم الساعة.

وفي ختام هذا البحث أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى، وصفاته العلى، أن يجعله جهدًا علميًا مباركًا، وأن ينفع به كاتبه وقارئه، وأن يتجاوز عما كان فيه من زلات، ويقيل ما وجد فيه من عثرات، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

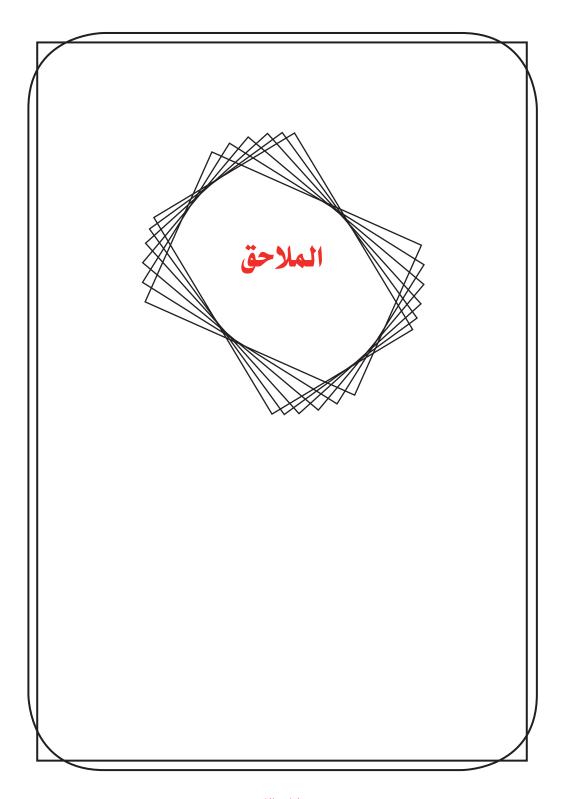

# ملحق بأسماء من شهد بدرًا من الصحابة وقتلى المشركين وأسراهم

وهكذا انتهت معركة بدر التي خاضها المسلمون، وهم على غير استعداد لها.... انتهت بنصر عظيم للمسلمين، وهزيمة ساحقة لأعدائهم الذين خسروا في المعركة سبعين قتيلًا بينهم أكثر من عشرين من قادتهم وزعمائهم، كما وقع في أسر المسلمين أيضًا سبعون محاربًا بينهم كثير من الزعماء والقادة.

### قتلى الفريقين في المعركة:

لقد قتل من المسلمين في معركة بدر أربعة عشر رجلًا ستة من المهاجرين، وثمانية من الأنصار.

## أما شهداء المهاجرين فهم:

أ - من بنى المطلب بن عبد مناف، رجل واحد، وهو:

ا - عبيدة بن الحارث بن المطلب<sup>(۱)</sup>، قطع رجله عتبة بن ربيعة بن عبد

<sup>(</sup>۱) هو عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف، أبو الحارث، كان من فرسان قريش وأبطالها في الجاهلية والإسلام، ولد بمكة، وكان إسلامه سابقًا على دخول النبي على دار الأرقم، وكان ثاني قائد عقد له النبي على لواء في الإسلام، وذلك حينما بعثه للقيام بدورية استطلاع في السنة الأولى من الهجرة، قوامها ستون راكبًا، وهي الدورية التي التقت بأبي سفيان في موضع يقال له: (ثنية المرة)، وكان أبو سفيان في أكثر من مائتي راكب، انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (١٩ ٢٠ - ٢٠١).

شمس بن عبد مناف - أثناء المبارزة - فحمله الجيش جريحًا حتى مات بوادي الصفراء، والجيش في طريقه إلى المدينة.

ب - من بني زهرة بن كلاب رجلان، وهما:

ا - عمير بن أبى وقاص (1)، أخو سعد بن أبى وقاص.

٢ - ذو الشمالين (٢) عمير بن عبد عمرو بن نضلة الخزاعي - حليف لهم -.

ج - من بني عدي بن كعب بن لؤي، رجلان:

ا - عاقل بن البكير<sup>(٣)</sup> - حليف لهم - وهو من بني سعد بن ليث بن عبد مناة بن كنانة.

٢ - مِهْجَع (٤) مولى عمر بن الخطاب.

د - من بني الحارث بن فهر، رجل واحد، وهو:

۱ - صفوان بن بيضاء<sup>(ه)</sup>.

(۱) هو عمير بن أبي وقاص بن أبي أهيب الزهري، قتله عمر بن ود العامري الذي قتله يوم الخندق علي بن أبي طالب، وكان النبي على قدرد عميرًا، ولم يسمح له بالقتال عندما استعرض جيشه لصغر سنه، فبكى عمير تألمًا لمنعه من الاشتراك في المعركة، وعند ذلك سمح له الرسول على بالقتال، فاستشهد النظر: الإصابة (٥/ ٣٥ - ٣٦).

<sup>(</sup>٢) ذو الشمالين هذا من قبيلة خزاعة، ثم من هذيل، من العدنانيين الذين تقع منازلهم الآن في وادي فاطمة والخبيت بالقرب من القنفذة، والرواك الواقعة إلى الشرق الجنوبي من بحر والصيم - بكسر الصاد - وعبد بن عمرو هذا وهو ذو اليدين الذي نبه الرسول على عندما سلم من ركعتين في صلاة رباعية وقال له: «أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله». المصدر السابق (٢/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٣) عاقل هذا كان من أول من بايع النبي ﷺ في دار الأرقم بمكة أيام المحنة، فكان من السابقين الأولين في الإسلام، وكان اسمه غافلًا، فسماه النبي ﷺ عاقلًا، يرجع نسب عاقل بن بكير إلى عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة. المصدر السابق (٤/٦).

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في الإصابة: مهجع العكي: مولى عمر بن الخطاب، قال ابن هشام: أصله من عك، فأصابه سبأ، فمن عليه عمر بن الخطاب فأعتقه، فكان من السابقين في الإسلام، وهو أول شهيد قتل يوم بدر، وقد روي عن ابن عباس أن مهجع هو الذي أنزل الله تعالى فيه قوله: ﴿ وَلَا تَطُرُدِ ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ وَيَهُمُ بِٱلْغَدُوٰقِ وَٱلْعَشَى ﴾ الآية. المصدر السابق (٦/٦).

<sup>(</sup>٥) هو صفوان بن وهب بن ربيعة بن هلال الفهري، قتله يوم بدر طعيمة بن عدي النوفلي.

#### عدد شهداء الأنصار، وأسماؤهم:

أما شهداء الأنصار فهم:

أ - من بني عمرو بن عوف - بطن من الخزرج - رجلان، وهما:

۱ - سعد بن خيثمة<sup>(۱)</sup>.

۲ - مبشر بن عبد المنذر بن زنبر<sup>(۲)</sup>.

ب - ومن بني الحارث بن الخزرج - بطن من الخزرج - رجل واحد، وهو:

١ - يزيد بن الحارث، وهو الذي يقال له: ابن فُسْحُم (٣).

ج - ومن بني سلمة - بطن من الخزرج - رجل واحد، وهو:

۱ - عمير بن الحمام<sup>(٤)</sup>.

د - ومن بني حبيب - بطن من الخزرج - رجل واحد، وهو:

۱ - رافع بن المعلى<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) هو سعد بن خيثمة بن الحارث بن مالك الخزرجي، كان من السابقين في الإسلام، وأحد النقباء الإثني عشر الذين كفلوا قومهم في بيعة العقبة، استهم سعد، وأبوه خيثمة يوم بدر فخرج سهم سعد - وكان شابًا - فقال له أبوه: آثرني اليوم - أي: اسمح لي بأن اخرج إلى بدر بدلًا منك - فقال له سعد: يا أبت، لو كان غير الجنة لفعلت، فخرج سعد في فقتل شهيدًا في بدر، وهنا يجب أن يقف الشاب المسلم عند هذا الخبر وقفة اعتبار و تدبر؛ ليرى أيَّ الشباب كان يعتمد عليه الإسلام، ومن يتمعن في تاريخ هذا الشباب المسلم من أمثال سعد بن خيثمة، سيدرك سر هذا الإعصار الذي أطاح بإمبراطوريتين عظيمتين في أقل من عشرين سنة على أيدي أولئك الناس، الذين انطلقوا من الكهوف، وأغوار الوديان حفاة شبه عراة، انظر: الإصابة (٣/ ٧٥)، موسوعة الغزوات الكبرى للأستاذ أحمد باشميل (١/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) هو مبشر بن عبد المنذر بن زنبر الخزرجي الأنصاري، أخو أبي لبابة، الصحابي المشهور الذي رده النبي على من الروحاء، وهم في طريقهم إلى بدر، وجعله أميرًا على المدينة مدة غيابه، المصدر السابق (٦/ ٠٤).

 <sup>(</sup>٣) هو يزيد بن الحارث - أو الحرث - بن قيس بن مالك الأنصاري الخزرجي، وهو المشهور بابن فسحم
 آخي النبي ﷺ، بينه وبين عمرو المعروف بذي الشمالين. المصدر السابق (٦/ ٣٣٨ - ٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) هو عمير بن الحمام - بضم الحاء وتخفيف الميم - بن الجموح بن زيد بن حرام الخزرجي الأنصاري، وهو الذي قذف بتمرات كان يأكلهن وهو في الصف، وغاص في المشركين فقاتلهم حتى قتل بعد أن قال: بخ بخ أفما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤ لاء، انظر: الإصابة (٥/ ٣١ - ٣٢).

<sup>(</sup>٥) هو رافع بن المعلى بن لوذان بن حارثة الخزرجي الأنصاري، قتله عكرمة بن أبي جهل.

- ه ومن بني النجار بطن من الأوس رجل واحد، وهو:
  - ا حارثة بن سراقة بن الحارث(1).
  - و ومن بني غنم بطن من الأوس رجلان، وهما:
    - ١ عوف بن الحارث بن رفاعة بن سواد.
- ٢ أخوه معوذ بن الحارث... وهذان الأخوان هما أبناء عفراء (٢).

### عدد قتلى المشركين، وأسماؤهم:

أما خسائر المشركين من القتلى في معركة بدر فقد بلغت سبعين رجلًا، وهم كما يلى:

- أ من بني عبد شمس بن عبد مناف أربعة عشر رجلًا، وهم:
- عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، جرحه عبيدة بن الحارث، وذفف عليه على بن أبى طالب، وحمزة بن عبد المطلب<sup>(٣)</sup>.
  - ٢ شيبة بن ربيعة بن عبد شمس، قتله حمزة بن عبد المطلب.
    - ٣ الوليد بن عتبة، قتله على بن أبي طالب.
- ٥ الحارث بن الحضرمي حليف لبني عبد شمس قتله النعمان بن عصر.
  - ٦ عامر الحضرمي حليف لهم أيضًا قتله عمار بن ياسر (٤).

<sup>(</sup>۱) هو حارثة بن سراقة بن الحارث الأنصاري الأوسي النجاري، وأمه الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك، استشهد يوم بدر، وقصته مذكورة في الصحيحين عندما أصابه سهم طائش، المصدر السابق (۱/ ۳۱۱).

<sup>(</sup>٢) وقد تقدم الكلام في اشتراكهما في قتل أبي جهل ص٢٣٨ - ٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) وقد تقدم الخلاف في أسماء الذين تبارزوا يوم بدر ص٢٢٢.

<sup>(</sup>٤) هو عمار بن ياسر بن مالك بن كنانة بن قيس العنسي اليماني، أبو اليقظان - حليف بني مخزوم - وأمه سمية كانت مولاة لهم، كان عمار من السابقين في الإسلام، هو وأبوه، وكانوا ممن يُعذب في الله في مكة، وكان النبي على يمر عليهم فيقول: "صبرًا آل ياسر موعدكم الجنة» هاجر إلى المدينة، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله على، ثم شهد اليمامة في جيش خالد بن الوليد فقطعت أذنه بها، ثم استعمله عمر على الكوفة، وكان أول من أظهر إسلامهم بمكة سبعة، منهم عمار بن ياسر، كما =

- ٧ عمير بن أبي عمير، قتله سالم مولى أبي حذيفة.
- ٨ وابن عمير هذا، والاثنان موليان لبني عبد شمس.
- ٩ عبيدة بن سعيد بن العاص، قتله الزبير بن العوام.
- ١٠ العاص بن سعيد بن العاص، قتله على بن أبي طالب.
- 11 عقبة بن أبي معيط، قتله عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، قتله صبرًا في مكان يقال له عرق الظبية، وذلك أثناء عودة الجيش الإسلامي المدينة.
  - ١٢ عامر بن عبد الله النمري حليف لهم قتله على بن أبي طالب.
    - ١٣ وهب بن الحارث من بني أنمار بن بغيض، حليف لهم.
      - ١٤ عامر بن زيد، حليف لهم من اليمن.
      - ب ومن بني نوفل بن عبد مناف رجلان، وهما:
      - ١ الحارث بن عامر بن نوفل، قتله خبيب بن إساف.
- Y طعيمة بن عدي بن نوفل، قتله علي بن أبي طالب، ويقال قتله حمزة بن عبد المطلب.
  - ج ومن بني أسد بن عبد العزى سبعة نفر:
- ا حرمعة بن الأسود بن المطلب، قتله ثابت بن الجذع، ويقال اشترك في
   قتله على بن أبى طالب، وحمزة بن عبد المطلب.
- Y أبو البختري بن هشام واسمه العاص بن هشام بن الحارث قتله المجذر بن ذياد البلوي، وقال ابن هشام: أبو البختري العاص بن هاشم.
  - ٣ الحارث بن زمعة، قتله عمار بن ياسر.

<sup>=</sup> ذكره ابن ماجة، وفيه تواتر الحديث أنه قتلته الفئة الباغية، وقد قتل في صفين وهو في جيش الإمام على الطبية الإصابة (٤/ ٢٧٣ - ٢٧٤).

- خوفل بن خویلد بن أسد، وهو أخو أم المؤمنین خدیجة وكان من شیاطین قریش قتله علی بن أبی طالب.
  - ٥ عقيل بن الأسود بن المطلب، قتله حمزة وعلي.
  - ٦ عتبة بن زيد رجل من اليمن حليف لبني أسد -.
    - ٧ ومولى لهم اسمه عمير.
    - د ومن بني عبد الدار بن قصي أربعة نفر:
- النضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة، أسر النضر في المعركة وكان حامل لواء المشركين وقد أمر النبي بقتله صبرًا، فنفذ فيه حكم الإعدام علي بن أبي طالب في موضع يقال له (الأثيل) بوادي الصفراء، وكان النضر هذا من شياطين قريش، ومن أكبر مجرمي الحرب، ومن أشد الناس إيذاءً للمسلمين.
- $Y \xi$  ريد بن مليص، مولى عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار، قتله بلال بن رباح (۱) (وهو مولى أبي بكر الصديق يومئذ)، ويقال: قتله المقداد بن عمر و.
  - ٣ نبيه بن زيد بن مليص حليف لهم من بني مازن ثم من بني تميم.
    - ٤ عبيد بن سليط حليف لهم من قيس.

<sup>(</sup>۱) هو بلال بن رباح الحبشي، المؤذن المشهور، وهو بلال بن حمامة وهي أمه، اشتراه أبو بكر الصديق من المشركين في مكة، إنقاذًا له من التعذيب الشديد، ثم أعتقه، فلزم النبي على، وأذن له. شهد بلال كل المشاهد مع رسول الله على، وقد آخى النبي على بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح القائد الشهير، كان يواصل الجهاد مع جيوش الإسلام خارج جزيرة العرب، فشهد فتوحات الشام مجاهدًا حتى مات بها، ومناقب بلال كثيرة، وكان من أكثر المؤمنين الأولين تحملًا لتعذيب المشركين، كان أميه بن خلف رأس الكفر - يخرجه إذا حميت الظهيرة، فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة - في شدة القيظ - ثم يأمر بالصخرة العظيمة على صدره، ثم يقول: لا يزال على ذلك حتى يموت أو يكفر بمحمد، فيكون جواب بلال إزاء ذلك التعذيب: أحد أحد، فمر به أبو بكر الصديق فاشتراه منه بعبد له أسود الجلد، روى له أصحاب الحديث في كتبهم عن رسول الله على أربعين حديثًا، تو في بالطاعون في عمواس زمن ابن الخطاب عام عشرين هجرية، انظر: الإصابة (١/ ١٧٠ - ١٧١).

- ه ومن بني تميم بن مرة، أربعة نفر:
- الله بن عبيد الله بن عثمان، وهو أخو طلحة بن عبيد الله، أسر فمات في الأسر، فعمد في القتلي.
  - ٢ عمر و بن عبد الله بن جدعان.
- ٣ عمير بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم، قتله علي بن أبي طالب، ويقال عبد الرحمن بن عوف.
  - **٤** عثمان بن مالك بن عبيد الله، قتله صهيب بن سنان (١١).
- و ومن بني مخزوم قبيلة خالد بن الوليد أربعة وعشرون رجلًا وهم:
- 1 القائد العام لجيش مكة (أبو جهل بن هشام)، واسمه عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، أقعده بضربة بالسيف معاذ بن عمرو بن الجموح فقطع رجله، ثم ضربه معوذ بن عفراء حتى أثبته، ثم ذفف عليه عبد الله بن مسعود، حين احتز رأسه.
- ۲ العاص بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، قتله
   عمر بن الخطاب وهو خاله -.
  - ٣ يزيد بن عبد الله حليف لهم من بني تميم، قتله عمار بن ياسر.
    - ٤ أبو مسافع الأشعري حليف لهم قتله أبو دجانة الساعدي.

<sup>(</sup>۱) هو صهيب بن سنان بن مالك الصحابي الجليل المشهور، وهو الذي يقال له صهيب الرومي، اختلف النسابون في نسبه، فقيل إنه نمري من بني قاسط، وأن الروم سبوه وهو صغير؛ لأن أهله كانوا يقيمون بالعراق من جهة الفرس على مياه دجلة، فنشأ صهيب في بلاد الروم فصار ألكن، ثم اشتراه رجل من بني كلب فباعه بمكة، فاشتراه عبد الله بن جدعان التيمي فأعتقه، ويقال إنه رومي الأصل، هرب من أرض الروم، فقدم مكة فحالف ابن جدعان، والذي يجعلنا نميل إلى أنه رومي الأصل، أنه كان أحمر شديد الصهوبة، وهذه غالبًا صفة الروم، كان من من السابقين في الإسلام، ومن المستضعفين ممن يعذب في الله، هاجر إلى المدينة مع أمير المؤمنين علي، شهد المشاهد كلها مع رسول الله من وثلاثين من أعلام الصحابة، لما مات عمر أوصى أن يصلي عليه صهيب، مات صهيب سنة ثمان وثلاثين هجرية، وهو ابن السبعين، انظر: الإصابة (٣/ ٢٥٤ - ٢٥٠).

- - حرملة بن عمرو حليف لهم وهو من الأسد قتله خارجة بن زيد، ويقال على بن أبى طالب.
  - ٦ مسعود بن أبي أمية بن المغيرة، قتله على بن أبي طالب.
- ابو قیس بن الولید بن المغیرة أخو خالد بن الولید قتله حمزة بن
   عبد المطلب، ویقال علی بن أبی طالب.
- مار بن الفاكه بن المغيرة، قتله علي بن أبي طالب، ويقال عمار بن  $^{\wedge}$
- ٩ رفاعة بن أبي رفاعة عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، قتله سعد بن الربيع.
- ۱۰ المنذر بن أبي رفاعة بن عائذ، قتله معن بن عدي بن الجد بن العجلان.
- 11 السائب بن أبي السائب بن عابد، قتله الزبير بن العوام، وفي رواية ابن هشام أن السائب هذا أسلم وحسن إسلامه(١).
- ۱۲ الأسود بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، قتله حمزة بن عبد المطلب.
- ۱۳ حاجب بن السائب بن عويمر بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم، قتله علي بن أبي طالب، قال ابن هشام: ويقال عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم.
- ١٤ عويمر بن السائب بن عويمر، قتله النعمان بن مالك القوقلي مبارزة.
  - ١٥ عمرو بن سفيان حليف لهم من طي، قتله يزيد بن رقيش.
- ١٦ جابر بن سفيان حليف لهم وهو من طي أيضًا، قتله أبو بردة بن نيار.
  - ١٧ عبد الله بن المنذر بن أبي رفاعة، قتله علي بن أبي طالب.

<sup>(</sup>۱) انظر: سيرة ابن هشام (۱/ ۷۱۱).

- ١٨ حذيفة بن أبي حذيفة بن المغيرة، قتله سعد بن أبي وقاص.
- ١٩ هشام بن أبي حذيفة بن المغيرة، قتله صهيب بن أبي سنان.
  - ٠٢٠ زهير بن أبي رفاعة، قتله أبو أسيد، مالك بن ربيعة.
  - ٢١ السائب بن أبي رفاعة، قتله عبد الرحمن بن عوف.
- ۲۲ عائذ بن السائب بن عويمر، جرحه في المعركة حمزة بن عبد المطلب، ثم أسر فافتدى ثم مات متأثرًا بجراحه.
  - ٢٣ رجل من طي، اسمه عمير حليف لهم من طي -.
  - ٢٤ رجل آخر أيضًا اسمه خيار حليف لهم من القارة -.
  - ز ومن بني سهم بن عمرو قبيلة عمرو بن العاص سبعة نفر، وهم:
- ۱ منبه بن الحجاج بن عامر بن حذیفة بن سعد بن سهم، قتله أبوالیسر أخو بنی سلمة.
  - ٢ ابنه العاص بن منبه بن الحجاج، قتله علي بن أبي طالب.
- ٣- أخوه نبيه بن الحجاج، قتله حمزة بن عبد المطلب، وسعد بن أبي
   وقاص اشتركا في قتله.
- أبو العاص بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم، قتله علي بن أبي
   طالب، ويقال النعمان بن مالك القوقلي، ويقال أبو دجانة.
- عاصم بن أبي عوف ضبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم، قتله أبو اليسر،
   أخو بنى سلمة.
  - ٦ الحارث بن منبه بن الحجاج، قتله صهيب بن سنان.
- عامر بن عوف بن ضبيرة، أخو عاصم بن ضبيرة، قتله عبد الله ابن
   سلمة العجلاني، ويقال أبو دجانة.
  - ح ومن بني عامربن لؤي رجلان، وهما:
- ١ معاوية بن عامر حليف لهم من بني عبد القيس قتله على بن أبي

- طالب، ويقال عكاشة بن محصن (١) على ما قاله ابن هشام.
- ۲ معبد بن وهب حليف لهم من بني كلب بن عوف قتله خالد وإياس
   ابنا البكير، ويقال أبو دجانة على ما قاله ابن هشام.
  - ط ومن بني جمح بن عمرو بن هصيص أربعة نفر، وهم:
- امية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح، قتله رجل من الأنصار من بني مازن، ويقال اشترك في قتله معاذ بن عفراء وخبيب بن إيساف وخارجة بن زيد.
  - ٢ ابنه علي بن أمية بن خلف، قتله عمار بن ياسر.
- ٣ أوس بن معير بن لوذان بن سعد بن جمح، قتله علي بن أبي طالب، ويقال قتله الحصين بن الحارث، وعثمان بن مظعون.
  - ٤ سبرة بن مالك حليف لهم لا يعرف قاتله.

## أسرى المشركين، وأسماؤهم:

أما أسرى المشركين الذين وقعوا في أيدي جيش المدينة يوم بدر، فهم أيضًا سبعون رجلًا، وهم كما يلي:

أ - من بني هاشم أربعة نفر، وهم:

ا - العباس بن عبد المطلب $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>۱) هو عكاشة - بضم أوله وتشديد الكاف، وتخفيفها - بن محصن بن حرثان بن قيس، من بني أسد بن خزيمة، حليف بني عبد شمس من السابقين الأولين، وهو الذي يضرب به المثل دائمًا بالقول: «سبقك بها عكاشة» وهذه الكلمة قالها النبي على عندما قال: «إن سبعين ألفًا يدخلون الجنة بغير حساب»، فقال عكاشة: ادع الله أن يجعلني منهم، قال: «أنت منهم» فقام آخر، فقال له النبي على: «سبقك بها عكاشة» فصار يضرب بها المثل للسبق في الأمر، استشهد عكاشة في حرب الردة، قتله طليحة بن خويلد الأسدي، انظر: الإصابة (٤/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، عم رسول الله ﷺ، ولد قبل رسول الله ﷺ بسنتين، افتدى نفسه، وابن أخيه عقيل بن أبي طالب، ورجع إلى مكة، ويقال إنه أسلم وكتم إسلامه، فكان عينًا على المشركين، يبعث بأخبارهم للنبي ﷺ، هاجر قبل الفتح بقليل، وشهد فتح مكة مع =

- $^{(1)}$  أخو على بن أبى طالب طالب. أخو على بن أبى طالب.
  - ٣ نوفل بن الحارث بن عبد المطلب(٢).
    - ٤ رجل اسمه عتبة حليف لهم -.
- ب ومن بني المطلب بن عبد مناف خمسة نفر، وهم:
  - ۱ السائب بن عبيد بن عبد يزيد<sup>(۳)</sup>.
  - ٢ نعمان بن عمرو بن علقمة بن المطلب.
    - ٣ عقيل بن عمرو حليف لهم -.
      - ٤ أخوه تميم حليف لهم -.
  - ٥ ابن لتميم، لا يعرف اسمه حليف لهم -.
- ج ومن بني عبد شمس بن عبد مناف تسعة نفر، وهم:
  - ١ عمرو بن أبي سفيان بن حرب.

المسلمين، وشهد معركة حنين، وكان ممن ثبت ساعة انهزام المسلمين أول المعركة، فكان لصوته الجهوري فضل كبير عندما حض المنهزمين على الثبات، كان النبي على يقول: «من آذى العباس فقد آذاني، فإنما عم الرجل صنو أبيه»، كان العباس طويلًا جميلًا، تو في بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين هجرية، انظر: الإصابة (٤/ ٣٠ - ٣١).

<sup>(</sup>۱) عقيل بن أبي طالب، أخو أمير المؤمنين (علي) تأخر إسلامه إلى عام الفتح، شهد حنينًا، وكان ممن ثبت فيها، كما شهد معركة مؤتة في الأردن، كان من أعلم الناس بأنساب قريش ومآثرها ومثالبها، وكان شديد الذكاء مشهورًا بالجواب المسكت، فارق أخاه عليًا، ولحق بمعاوية أيام الخلاف بينهما، وشهد صفين مع معاوية، ويقول بعض المؤرخين: إن معاوية قال لعقيل في يوم من أيام صفين: أنت اليوم معنا؟ فأجابه - على طريقته في سرعة الإجابة - وقد كنت معكم يوم بدر، لم يرو عن النبي على سوى حديث واحد أخرجه النسائي، وابن ماجة، مات شهد في أول خلافة يزيد، المصدر السابق (٤/٥٥٢).

 <sup>(</sup>۲) هو نوفل بن الحارث بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف، ابن عم رسول الله على دفع عنه الفدية عمه العباس، فأطلق سر احه من الأسر، كان يتاجر في الرماح، أسلم نوفل، وكان أسن من أسلم من بني هاشم، مات نوفل لسنتين من خلافة ابن الخطاب، ومشى عمر في جنازته، المصدر السابق (٦٠٨/٢).

<sup>(</sup>٣) هو السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف، جد الإمام الشافعي، كان السائب حامل راية بني هاشم مع المشركين يوم بدر، فدى نفسه من الأسر، ثم أسلم، وحسن إسلامه، الإصابة (٣/ ٢٠ - ١٦).

- ٢ الحارث بن أبي وجزة.
- ٣ أبو العاص بن الربيع (١).
- ٤ أبو العاص بن نوفل بن عبد شمس.
- أبو ريشة بن عمرو حليف لهم -.
  - ٦ عمرو بن الأزرق حليف لهم -.
- ٧ عقبة بن عبد الحارث بن الحضرمي حليف لهم -.
  - $\wedge$  خالد بن أسيد بن أبى العيص  $\wedge$ .
  - ٩ أبو العريض، يسار مولى العاص بن أمية -.
  - د ومن بني نوفل بن عبد مناف أربعة نفر، وهم:
    - ١ عدي بن الخيار بن عدي بن نوفل.
- ۲ عثمان بن عبد شمس ابن أخي غزوان بن جابر حليف لهم من بني
   مازن بن منصور -.
  - ٣ أبو ثور حليف لهم -.

<sup>(</sup>۱) هو أبو العاص بن ربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف، واسمه لقيط، قيل ياسر، تزوج زينب بنت رسول الله على وهو على الشرك، وكان رجلًا نبيلًا مشهورًا بالأمانة حتى إنه كان يلقب بالأمين، وكان القرشيون لذلك يأتمنونه على أموالهم، فكان لذلك يتاجر. مضاربًا - في أموال كثير من القرشيين الموسرين، واتفق أن عاد مرة من الشام في تجارة كثيرة لأهل مكة، فأراد بعض الصحابة التعرض له، والاستيلاء على ما معه من أموال باعتبارها أموال العدو، فأعلنت زوجته أنها أجارته فأمن بذلك، ثم خرج إليه بعض الصحابة من غير سلاح، وقالوا له: هل لك أن تسلم فتغنم ما معك من أموال لمشركي مكة، فقال: بئسما أمر تموني به، أن أنسخ ديني بغدرة، ثم مضى بتجارة أهل مكة حتى وصل إليها وأعطى كل ذي حق حقه، ثم نادى في أهل مكة قائلًا: يا أهل مكة هل أوفيت ذمتي، قالوا: اللهم نعم، فأعلن إسلامه آن ذاك، وهاجر إلى المدينة، فرد عليه رسول الله من زوجته زينب، وقد توفى أبو العاص سنة اثنتي عشرة من الهجرة، المصدر السابق (٧/ ١١٨).

- ٤ نبهان مولى لهم -.
- ه ومن بني عبد الدار بن قصي، ثلاثة نفر، وهم:
- ١ أبو عزيز بن عمير بن هاشم أخو مصعب بن عمير -.
  - ٢ الأسود بن عامر حليف لهم -.
  - ٣ عقيل رجل من اليمن حليف لهم.
  - و ومن بني أسد بن عبد العزّي أربعة نفر، وهو:
    - ١ السائب بن أبى جيش بن المطلب بن أسد.
      - ٢ الحويرث بن عبّاد بن عثمان بن أسد.
        - ٣ سالم بن شماخ حليف لهم -.
      - ٤ عبد الله بن حميد بن زهير بن الحارث.
    - ز ومن بني مخزوم بن يقظة عشرة نفر، وهو:
      - ١ خالد بن هشام بن المغيرة.
      - ٢ أمية بن أبي حذيفة بن المغيرة.
      - ٣ عثمان بن عبد الله بن المغيرة.
        - ٤ أبو المنذر بن أبي رفاعة.
      - ٥ أبو عطاء عبد الله بن أبي السائب.
      - ٦ المطلب بن حنطب بن الحارث.
- المعركة، مع أنه صاحب البيت المشهور الذي يضرب به المثل للثبات:
  - ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا يتقطر الدم
    - ٨ الوليد بن الوليد بن المغيرة أخو خالد بن الوليد -.
      - ٩ صيفي بن أبي رفاعة بن عابد.
        - ١٠ قيس بن السائب.

- ح ومن بني سهم بن عمرو بن هصيص خمسة نفر، وهم:
  - ١ أبو وداعة بن ضبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم.
  - ٢ وفرة بن قيس بن عدي بن حذافة بن سعد بن سهم.
    - ٣ حنظلة بن قبيصة بن حذافة بن سعيد بن سهم.
- ٤ الحجاج بن الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم.
  - ٥ رجل اسمه أسلم مولى نبيه الحجاج.
- ط ومن بني جمح بن عمرو بن هصيص أحد عشر رجلًا وهم:
  - ١ عبد الله بن أبي خلف بن وهب.
  - ٢ أبو عزة عمرو بن عبد الله بن عثمان بن وهيب -.
    - ٣ الفاكهة مولى أمية بن خلف -.
      - ٤ وهب بن عمير.
    - ٥ ربيعة بن دراج بن العنبس بن أُهبان بن وهب.
      - ٦ عمرو بن أبي بن خلف.
      - ٧ أبو رهم بن عبد الله حليف لهم -.
- ٨ ورجل حليف لهم ذهب عن ابن إسحاق اسمه فلم يذكره.
  - ٩ نسطاس مولى لأمية بن خلف -.
  - ١٠ مولى آخر لأمية بن خلف لا يعرف اسمه.
    - ١١ أبو رافع غلام أمية بن خلف -.
    - ي ومن بني عامر بن لؤي خمسة نفر، وهم:
    - ١ سهيل بن عمرو(١) أسره مالك بن الدُّخشُم.

<sup>(</sup>۱) هو سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود العامري القرشي، صحابي جليل خطيب قريش الأول، أسلم بعد الفتح، وكان من زعماء قريش البارزين في الجاهلية، والإسلام، تولى - بالنيابة عن قريش -إبرام صلح الحديبية مع النبي على، وهو الذي قال للرسول لما أمسك عضادة باب الكعبة يوم الفتح، =

- ۲ عبد بن زمعة بن قيس.
- ٣ عبد الرحمن بن منشوء بن وقدان.
  - ٤ حبيب بن جابر.
  - ٥ السائب بن مالك.
- ك ومن بني الحارث بن فهر أربعة نفر، وهم:
  - ١ الطفيل بن أبي قُنيع.
  - ٢ عتبة بن عمرو بن جحدم.
  - ٣ شافع رجل من اليمن حليف لهم -.
- ٤ شفيع رجل أيضًا من اليمن حليف لهم.

## أسماء من شهد بدرًا من الصحابة رَيُّهُ:

لقد شهد معركة بدر من المسلمين ثلاثمائة وسبعة عشر رجلًا<sup>(۱)</sup>، منهم ستة وثمانون رجلًا من المهاجرين، ومائتان وواحد وثلاثون من الأنصار، منهم مائة وسبعون من الخزرج، وواحد وستون من الأوس.

وهذه أسماء جميع البدريين منسوبين إلى قبائلهم:

- أ من بني هاشم بن عبد مناف ثمانية نفر:
- المرسلين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف على .

<sup>=</sup> وخاطب قريش قائلًا: «ماذا تقولون؟» قال سهيل: نقول خيرًا، ونظن خيرًا، أخ كريم وابن أخ كريم، وقد قدرت، فقال ﷺ: «أقول كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم». وكان سهيل في جيوش الشام يجاهد، ولم يزل كذلك حتى مات في طاعون عمواس غازيًا، انظر: الإصابة (٣/ ١٤٦ - ١٤٧).

<sup>(</sup>۱) وقد رجح ابن إسحاق وابن كثير أنهم ثلاثمائة وأربعة عشر رجلاً، وقال ابن سيد الناس: هم ثلاثمائة وثلاثة وستون، ورجح بعضهم غير ذلك، وهذا يرجع إلى الاختلاف في أسماء الذين حضروا الغزوة، وقد سبق الكلام على ذلك ص٢٠٣ - ٢٠٠، انظر: البداية والنهاية لابن كثير (٥/ ٢١٣)، وعيون الأثر لابن سيد الناس (١/ ٤١٧) - ٤٣١)، السيرة النبوية لابن هشام (٢/ ٢٢٧).

- ٢ حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف.
- ٣ على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف.
- ٤ زيد بن الحارثة بن شرحبيل الكلبي مولى رسول الله علي الله علي -.
  - ٥ أنسة الحبشي مولى رسول الله علي -.
  - ٦ أبو كبشة الفارسي مولى رسول الله علي -.
- ۷ كناز بن حصين بن يربوع حليف لهم وهو من قيس عيلان وهو المكنى بأبى مرثد.
  - ٨ ابنه مرثد بن أبي مرثد حليف لهم أيضًا -.
  - ج ومن بني المطلب بن عبد مناف أربعة نفر:
  - ١ عبيدة بن الحارث بن المطلب قتل يوم بدر -.
    - ٢ الطفيل بن الحارث بن المطلب.
    - ٣ الحصين بن الحارث بن المطلب.
  - ٤ مسطح، واسمه عوف بن أَثاثة بن عباد بن المطلب.
  - د ومن بني أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ستة عشر رجلًا:
- ا حثمان بن عفان تخلف على امرأته رقية بنت رسول الله على المريضها
   في المدينة فضرب له رسول الله على بسهم وعده من البدريين في الأجر.
  - ٢ أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف.
    - ٣ سالم مولى أبى حذيفة (١) بن عتبة بن ربيعة.

<sup>(</sup>۱) هو سالم بن معقل مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، كان من أجلاء الصحابة، وأعلامهم، من السابقين الأولين، وقد كان لامرأة من الأنصار واسمها (فاطمة بنت يعار) أعتقته فاطمة فوالى الصحابي الشهير أبي حذيفة، وكان أبو حذيفة قد تبناه، كما تبنى رسول الله على زيد بن حارثة، فكان أبو حذيفة يرى أنه ابنه فأنكحه ابنة أخيه بنت الوليد بن عتبة، فلما نزلت آية: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ ﴾ رد كل أحد تبنى ابنًا إلى أبيه، ومن لم يعرف أبوه رد إلى مواليه، كان سالم هذا عظيم المنزلة بين الصحابة، فكان يؤم المهاجرين في الصلاة في مسجد قباء، وفيهم أبو بكر وعمر، وكان من المهاجرين، هاجر مع عمر بن الخطاب، وكان ابن الخطاب معجب به كثير الثناء عليه حتى إن عمرًا لما طعن، وفكر =

- ٤ عبد الله بن جحش حليف لهم -.
- ٥ عكاشة بن محصن حليف لهم -.
- ٦ شجاع بن وهب بن ربيعة حليف لهم -.
  - ٧ عقبة بن وهب بن ربيعة حليف لهم -.
    - ٨ يزيد بن رقيش حليف لهم -.
- ٩ أبو سنان محصن بن حرثان بن قيس حليف لهم -.
  - ١٠ سنان بن أبي سنان حليف لهم -.
  - ١١ محرز بن نضلة بن عبد الله حليف لهم -.
    - ١٢ ربيعة بن أكثم بن سخبرة حليف لهم -.
      - ١٣ ثقيف بن عمرو حليف لهم -.
      - ١٤ مالك بن عمرو حليف لهم -.
      - ١٥ مدلج بن عمرو حليف لهم -.
        - ١٦ أبو مخشى حليف لهم -.
  - ه ومن بني نوفل بن عبد مناف رجلان، وهما:
    - ١ عتبة بن غزوان حليف لهم -.
  - ٢ خباب مولى عتبة بن غزوان حليف لهم -.
  - و ومن بني أسد بن عبد العزى ثلاثة نفر، وهم:

<sup>=</sup> في أمر الخلافة تذكر سالمًا، وكان قد مات، ثم قال عمر: لو كان سالمًا حيًا ما جعلتها شورى - أي لأوصى له بالخلافة، هذا يدل على علو منزلة سالم رضي -، وكان من حفاظ القرآن المشهورين في عصر النبي، وكان النبي على يقول: «خذوا القرآن من أربع: من ابن أم عبد، ومن أبي بن كعب، ومن سالم مولى أبي حذيفة، ومن معاذ بن جبل»، شهد سالم بدرًا، وقتل في معركة اليمامة شهيدًا هو، ومولاه أبو حذيفة، قد وجد رأس أحدهما عند رجل الآخر، وذلك سنة اثني عشر من الهجرة. انظر: الإصابة (٣/ ٥٦ - ٧٧).

- ١ الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد.
- ٢ حاطب بن أبي بلتعة اليماني حليف لهم -.
- ٣ سعد الكلبي (مولى حاطب بن أبي بلتعة) حليف لهم -.
  - ز ومن بني عبد الدار بن قصي رجلان، وهما:
    - ١ مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد الدار.
      - ٢ سويبط بن سعد بن حريملة.
  - ح ومن بني زهرة بن كلاب ثمانية نفر، وهم:
    - ١ عبد الرحمن بن عوف.
      - ٢ سعد بن أبي وقاص.
      - ٣ عمير بن أبي وقاص.
  - ٤ المقداد بن عمرو بن ثعلبة حليف لهم -.
  - - عبد الله بن مسعود بن الحارث الهذلي حليف لهم -.
    - ٦ مسعود بن ربيعة بن عمرو بن سعد حليف لهم -.
- ٧ ذو الشمالين بن عمرو بن نضلة الخزاعي حليف لهم -.
- م خباب بن الأرت التميمي حليف لهم -. d ومن بني تميم بن مرة خمسة نفر:
- ۱ أبو بكر الصديق، واسمه عتيق بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم.
  - ٢ بلال بن رباح مولى لأبي بكر الصديق -.
  - ٣ عامر بن فهيرة مولى الأبي بكر الصديق -.
  - ٤ صهيب بن سنان مولى عبد الله بن جدعان التيمي -.
  - - طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم.

كان غائبًا بالشام وقت المعركة، فضرب له رسول الله على بسهمه، وعده كالبدريين في الأجر.

ي - ومن بني مخزوم خمسة نفر، وهم:

١ - أبو سلمة بن عبد الأسد، واسمه عبد الله بن عبد الأسد.

۲ - شماس بن عثمان بن الشريد.

٣ - الأرقم بن أبي الأرقم، واسمه عبد مناف بن أسد.

٤ - عمار بن ياسر.

٥ - معتب بن عوف بن عامر الخزاعي - حليف لهم -.

ك - ومن بني عدي بن كعب - قبيلة عمر بن الخطاب - أربعة عشر رجلًا وهم:

١ - عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى.

٢ - مهجع العكي - مولى عمر بن الخطاب -.

٣ - عمرو بن سراقة بن المعتمر.

٤ - عبد الله بن سراقة.

٥ - واقد بن عبد الله بن مناف اليربوعي - حليف لهم -.

٦ - خولي بن أبي خولي - حليف لهم -.

٧ - مالك بن أبي خولي - حليف لهم -.

٨ - عامر بن البكير بن عبد ياليل - حليف لهم -.

٩ - عاقل بن البكير.

١٠ - خالد بن البكير.

١١ - إياس بن البكير.

۱۲ - زيد بن الخطاب (۱) - أخو عمر بن الخطاب -.

<sup>(</sup>۱) هو زيد بن الخطاب بن نفيل، أخو عمر بن الخطاب، كان أسن من أخيه عمر، وقد أسلم قبله، شهد بدرًا، والمشاهد كلها، وقتل شهيدًا في حرب اليمامة، وكانت راية المسلمين معه، وحزن عليه أخوه عمر حزنًا شديدًا، ولما قتل في قال عمر: سبقني إلى الحسنيين، أسلم قبلي، واستشهد قبلي، له في الصحيح حديث واحد. الإصابة (۲۷/۲۷).

- ۱۲ سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، كان غائبًا في الشام، فلما قدم ضرب له رسول الله على بسهم، وعده مثل البدريين في الأجر، فصار بدريًا.
  - ١٤ عامر بن ربيعة، حليف آل الخطاب، من عنز بن وائل.
  - ل ومن بني جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب خمسة رجال:
    - ١ عثمان بن مظعون.
    - ۲ السائب بن عثمان بن مظعون.
      - ٣ قدامة بن مظعون.
      - ٤ عبد الله بن مظعون.
      - ٥ معمر بن الحارث بن معمر.
    - ن ومن بني سهم بن عمرو بن هصيص، رجل واحد:
    - ١ خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعيد بن سهم.
      - م ومن بني عامر بن لؤي سبعة رجال، وهم:
        - ١ أبو سبرة بن أبي رهم بن عبد العزى.
          - ٢ عبد الله بن مخزمة بن عبد العزى.
            - ٣ عبد الله بن سهيل بن عمرو.
      - ٤ عمير بن عوف مولى سهيل بن عمرو -.
        - ٥ سعد بن خولة حليف لهم -.
        - ٦ وهب بن سعد بن أبي سرح.
          - ٧ حاطب بن عمرو.
      - س ومن بني الحارث بن فهر ستة رجال، وهم:
  - ١ عامر بن عبد الله بن الجراح المشهور بأبي عبيدة بن الجراح -.
    - ٢ عمرو بن الحارث بن زهير.

- ٣ سهيل بن وهب بن ربيعة.
- ٤ صفوان بن وهب بن ربيعة.
- ٥ عمرو بن أبي السرح بن ربيعة.
  - ٦ عياض بن زهير.

فهولاء هم البدريون من المهاجرين وأرضاهم، ومنهم ثلاثة لم يباشروا القتال، فصاروا في عداد البدريين لهم أجرهم عند الله مثلهم، وأخذوا حصتهم في الغنائم، وهم عثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد الله، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل.

# أسماء البدريين من الأنصار:

- أ من بني عبد الأشهل بطن من الأوس خمسة عشر رجلًا، وهم:
  - ۱ سعد بن معاذ.
  - ٢ الحارث بن أوس بن معاذ.
  - ٣ الحارث بن أنس بن رافع.
    - ٤ سعد بن زيد بن مالك.
  - ٥ سلمة بن سلامة بن وقش.
    - ٦ عباد بن بشر بن وقش.
    - ٧ سلمة بن ثابت بن وقش.
      - ۸ رافع بن يزيد بن كرز.
  - ٩ الحارث بن خزمة بن عدي.
    - ۱۰ محمد بن مسلمة.
  - ١١ سلمة بن أسلم بن حريش حليف لهم من بني الحارث -.
    - ١٢ أبو الهيثم بن التيهان.
      - ۱۳ عبيد بن التيهان.

- ١٤ عمرو بن معاذ بن النعمان.
  - ١٥ عبد الله بن سهل.
- ب ومن بني ظفر بطن من الأوس رجلان، وهما:
  - ١ قتادة بن النعمان بن زيد.
  - ٢ عبيد بن أوس بن مالك.
- ج ومن بني عبد بن رزاح بطن من الأوس ثلاثة رجال، وهم:
  - ١ نصر بن الحارث بن عبد.
    - ۲ معتب بن عبد.
  - ٣ عبد الله بن طارق البلوي حليف لهم -.
- د ومن بني حارثة بن الحارث بطن من الأوس ثلاثة نفر، وهم:
  - ١ مسعود بن سعد بن عامر.
    - ٢ أبو عبس بن جبر.
  - ٣ هانئ بن نيار البلوي حليف لهم -.
  - ه ومن بني عمرو بن عوف بطن من الأوس ستة نفر، وهم:
    - ١ عاصم بن ثابت بن قيس.
    - ٢ قيس أبو الأقلح بن عصمة.
      - ٣ معّتب بن قشير.
      - ٤ أبو مليل بن الأزعر.
      - ٥ عمرو بن معبد الأزعر.
        - ٦ سهل بن حنيف.
    - ر ومن بني أمية بن زيد بطن من الأوس تسعة نفر وهم:
      - ١ مبشر بن عبد النذر بن زنبر.

- ٢ رفاعة بن عبد المنذر بن زنبر.
  - ٣ سعد بن عبيد بن النعمان.
    - ٤ عويم بن ساعدة.
    - ٥ رافع بن عنجدة.
    - ٦ عبيد بن أبي عبيد.
    - ٧ ثعلبة بن حاطب.
- الحارث بن حاطب، رجع من الطريق بأمر رسول الله عليه، فضرب له بسهم، وعده من البدريين في الأجر.
  - ٩ أبو لبابة.
  - ز ومن بني عبيد بن زيد بطن من الأوس سبعة نفر، وهم:
    - ١ أُنيس بن قتادة بن ربيعة.
    - ٢ معن بن عدي بن الجد البلوي حليف لهم -.
      - ٣ عبد الله بن سلمي العجلاني حليف لهم -.
    - ٤ زيد بن أسلم بن ثعلبة العجلاني حليف لهم -.
    - ٥ ربعي بن رافع بن زيد العجلاني حليف لهم -.
- ٦ عاصم بن عدي بن الجد العجلاني حليف لهم خرج مع المسلمين إلى بدر، فرده رسول الله على، وضرب له بسهم مع أصحاب بدر، فعد في البدريين.
  - ightharpoonup ثابت بن أقرم بن ثعلبة العجلاني حليف لهم -.
- ح ومن بني ثعلبة بن عمر بن عوف بطن من الأوس سبعة نفر، وهم:
  - ١ عبد الله بن جبير بن النعمان.
    - ۲ عاصم بن قيس بن ثابت.
  - ٣ أبو ضياح بن ثابت بن النعمان.

- ٤ أبو حنة ويقال أبو حبة بن ثابت بن النعمان -.
  - ٥ سالم بن عمير بن ثابت.
  - ٦ الحارث بن النعمان بن أمية.
  - ٧ خوات بن جبير بن النعمان.
- ط ومن بني جحجبى بن كلفة بن عوف بطن من الأوس رجلان، وهما:
  - ١ منذر بن محمد بن عقبة.
  - ٢ أبو عقيل بن عبد الله بن ثعلبة، من بني أنيف حليف لهم -.
  - ي ومن بني غنم بن السلم بطن من الأوس خمسة نفر، وهم:
    - ١ سعد بن خيثمة.
    - ٢ منذر بن قدامة بن عرفجة.
    - ٣ مالك بن قدامة بن عرفجة.
      - ٤ الحارث بن عرفجة.
        - ٥ تميم مولى لهم.
- ك ومن بني معاوية بن مالك بن عوف بطن من الأوس ثلاثة نفر، وهم:
  - ١ جبر بن عتيك بن الحارث.
  - ٢ مالك بن نميلة حليف لهم من مزينة -.
- ٣- النعمان بن عصر حليف لهم من قبيلة بلى بفتح أوله، وكسر ثانيه -. فهؤلاء هم البدريون من الأنصار من قبيلة الأوس خاصة، وأرضاهم، وممن ضرب له بسهمه وأجره، وهم واحد وستون رجلًا.

# أسماء البدريين من الخزرج:

أ - من بني امرئ القيس بن مالك أربعة نفر، وهم:

- ١ خارجة بن زيد.
- ٢ سعد بن الربيع.
- ٣ عبد الله بن رواحة.
- ٤ خلاد بن سويد بن ثعلبة.
- ب ومن بني زيد بن مالك رجلان، وهما:
  - ١ بشير بن سعيد بن ثعلبة.
  - ٢ سماك بن سعد بن ثعلبة.
- ج ومن بني عدي بن كعب بن الخزرج ثلاثة نفر، وهم:
  - ١ سُبيع بن قيس بن عيشة.
  - ۲ عباد بن قيس بن عيشة.
    - ٣ عبد الله بن عبس.
- د ومن بني أحمر بن حارثة بن ثعلبة رجل واحد، وهو:
  - ١ يزيد بن الحارث بن قيس.
- ه ومن بني جشم بن الحارث بن الخزرج أربعة نفر، وهم:
  - ١ خبيب بن إساف بن عتبة.
  - ٢ عبد الله بن زيد بن ثعلبة.
  - ٣ حريث بن زيد بن ثعلبة.
    - ٤ سفيان بن بشر.
  - و ومن بني جدارة بن عوف بن الحارث أربعة نفر، وهم:
    - ١ تميم بن يعار بن قيس.
      - ٢ عبد الله بن عمير.
    - ٣ زيد بن المزين بن قيس.

- ٤ عبد الله بن عرفطة بن عدى.
- ز ومن بني الأبجر وهم بنو خدرة رجل واحد، وهو:
  - ١ عبد الله بن ربيع بن قيس.
- ح ومن بني عوف بن الخزرج ثم من بني عبيد رجلان، وهما:
  - عبد الله بن عبد الله بن أبيّ بن سلول<sup>(۱)</sup>.
  - ٢ أوس بن خولي بن عبد الله بن الحارث.
  - ح ومن بني جزء بن عدي بن مالك ستة نفر، وهم:
  - ١ زيد بن وديعة بن عمرو حليف لهم من غطفان -.
  - ٢ عامر بن سلمة بن عامر حليف لهم من أهل اليمن -.
  - ٣ أبو حميضة، معبد بن عباد، ويقال ابن عبادة بن قشير.
    - ٤ عامر بن البكير حليف لهم -.
    - - عقبة بن وهب بن كلدة حليف لهم من غطفان -.
      - ٦ رفاعة بن عمرو بن زيد حليف لهم -.
      - ط ومن بني سالم بن عوف أربعة رجال، وهم:
        - ١ نوفل بن عبد الله بن نضلة.
        - ٢ عتبان بن مالك بن عمرو.
        - ٣ عصمة بن الحصين بن وبرة العجلان.
          - ٤ مُليل بن وبرة العجلان.

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن عبد الله بن أبيّ بن سلول الخزرجي الأنصاري، كان أبوه رأس المنافقين، أما هو فقد كان من خيرة شباب الإسلام، كان صحابيًا جليلًا، شهد المشاهد كلها مع رسول الله هي استأذن رسول الله في في قتل أبيه لما ظهر نفاقه، فلم يأذن له، بل قال له: «أحسن صحبته»، قتل عبد الله هذا شهيدًا في حرب الردة باليمامة سنة اثنتي عشرة، وكان فيمن كتب للنبي في انظر: الإصابة (٤/ ٥٥ - ٩٦).

- ي ومن بني أصرم بن فهر بن ثعلبة رجلان، وهما:
  - ١ عبادة بن الصامت.
  - ٢ أوس بن الصامت.
- ك ومن بني دعد بن فهر بن ثعلبة رجل واحد، وهو:
  - ١ النعمان بن مالك بن ثعلبة.
  - ل ومن بني لوذان بن سالم عشرة نفر:
    - ١ ثابت بن هزال.
    - ٢ مالك بن الدخشم بن مرضخة.
    - ٣ ربيع بن إياس بن عمرو بن غنم.
      - ٤ ورقة بن إياس.
  - - عمرو بن إياس حليف لهم من اليمن -.
    - ٦ المجذر بن ذياد البلوي حليف لهم -.
      - ٧ عبادة بن الخشخاش بن عمرو.
  - ٨ نجاب ويقال له بحاث بن ثعلبة بن حزمة.
    - ٩ عبد الله بن ثعلبة بن خزمة.
- ١٠ عتبة بن ربيعة بن خالد بن معاوية حليف لهم -.
- م ومن بني ساعدة بن كعب بن الخزرج رجلان، وهما:
  - ١ أبو دجانة سماك بن أوس بن خرشة -.
- ٢ المنذر بن عمرو بن خنيس، ويقال المنذر بن عمرو بن خنيش.
  - ن ومن بني البدي بن عامر بن عوف رجلان، وهما:
    - ١ أبو أسيد مالك بن ربيعة بن البدى.
      - ٢ مالك بن مسعود البدى.

- س ومن بني طريف بن الخزرج ستة نفر:
  - ١ عبد ربه بن حق بن أوس.
- ٢ كعب بن حمار ويقال بن جماز بن ثعلبة الغبشاني الجهني حليف لهم -.
  - ٣ ضمرة بن عمرو ويقال ابن بشر الجهني حليف لهم -.
  - ٤ زياد بن عمرو ويقال أيضًا ابن بشر الجهنى حليف لهم -.
    - ٥ بسبس بن عمرو الجهني حليف لهم -.
    - ٦ عبد الله بن عامر البلوى حليف لهم -.
    - ع ومن بني جشم من الخزرج اثنا عشر رجلًا، وهم:
      - ١ خراش بن الصمة بن عمرو.
        - ٢ الحُباب بن المنذر.
          - ٣ عُمير بن الحمام.
      - ٤ تميم مولى خراش بن الصمة -.
        - ٥ عبد الله بن عمرو بن حرام.
        - ٦ معاذ بن عمرو بن الجموح.
        - ٧ خلاد بن عمرو بن الجموح.
          - ٨ عتبة بن عامر بن نابي.
      - ٩ حبيب بن الأسود مولى لهم -.
        - ۱۰ ثابت بن ثعلبة بن زيد.
        - ١١ معوذ بن عمرو بن الجموح.
          - ١٢ عمير بن حارث بن ثعلبة.
    - ف ومن بني عبيد بن عدي بن غنم بن كعب تسعة نفر، وهم:
      - ١ بشر بن البراء بن معرور بن صخر.

- ٢ الطفيل بن مالك بن خنساء.
- ٣ سنان بن صيفي بن خنساء.
- ٤ عبد الله بن الجد بن قيس بن صخر بن خنساء.
  - ٥ عتبة بن عبد الله بن صخر بن خنساء.
  - ٦ خارجة بن حمّير الأشجعي حليف لهم -.
    - ٧ عبد الله بن حمير حليف لهم -.
      - ٨ الطفيل بن نعمان بن خنساء.
        - ٩ جبار بن صخر بن أمية.
- ص ومن بني خناس بن سنان بن عبيد سبعة نفر، وهم:
  - ١ يزيد بن منذر بن سرح بن خناس.
    - ٢ معقل بن المنذر بن خناس.
    - ٣ عبد الله بن النعمان بن بلدمة.
      - ٤ الضحاك بن حارثة بن زيد.
        - ٥ سواد بن زريق بن ثعلبة.
  - ٦ معبد بن قيس بن صخر بن حرام.
  - ٧ عبد الله بن قيس بن صخر بن حرام.
  - أ ومن بني النعمان بن عبيد أربعة نفر، وهم:
    - ١ عبد الله بن عبد مناف بن النعمان.
    - ۲ جابر بن عبد الله بن رئاب بن النعمان.
      - ٣ خليدة بن قيس بن النعمان.
      - ٤ النعمان بن سنان مولى لهم -.
- ب ومن بني سواد بن غنم بن كعب بن سلمة أربعة نفر، وهم:

- ١ يزيد بن عامر بن حديدة.
- ٢ سليم بن عمرو بن حديدة.
- ٣ قطبة بن عمرو بن حديدة.
- ٤ عنترة مولى سليم بن عمرو -.
- ج ومن بني عدي بن نابي بن عمرو بن سواد بن غنم ستة نفر، وهم:
  - ١ عبس بن عامر بن عدي.
  - ٢ ثعلبة بن غنمة بن عدي.
  - ٣ سهل بن قيس بن أبي كعب.
  - ٤ عمرو بن طلق بن زيد بن أمية.
  - ٥ معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس.
  - ٦ أبو اليسر كعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن غنم بن سواد.
    - د ومن بني زريق بن عامر بن زريق سبعة نفر، وهم:
      - ١ قيس بن محصن بن خالد.
      - ٢ أبو خالد الحارث بن قيس بن خالد.
        - ٣ جبير بن إياس بن خالد.
        - ٤ أبو عبادة سعد بن عثمان بن خلدة.
          - - ذكوان بن عبد قيس بن خلدة.
            - ٦ عقبة بن عثمان بن خلدة.
            - ٧ مسعود بن خالدة بن عامر.
    - ه ومن بني خالد بن عامر بن زريق رجل واحد، وهو:
      - ١ عباد بن قيس بن عامر بن خالد.
      - و و من بنى خلدة بن عامر بن زريق خمسة نفر:

- ١ أسعد بن يزيد بن الفاكه.
- ٢ الفاكه بن بشر بن الفاكه.
- ٣ معاذ بن ماعص بن قيس.
- ٤ عائذ بن ماعص بن قيس.
- - مسعود بن سعد بن قيس.
- ز ومن بني العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق ثلاثة نفر، وهم:
  - ١ رفاعة بن رافع بن العجلان.
    - ٢ خلاد بن رافع بن مالك.
      - ٣ عبيد بن زيد بن عامر.
  - ح ومن بني بياضة بن عامر بن زريق ستة نفر، وهم:
    - ١ زياد بن لبيد بن عامر.
    - ٢ فروة بن عمرو بن وذفة.
    - ٣ خالد بن قيس بن مالك.
    - ٤ رجيلة بن ثعلبة بن خالد.
    - ٥ عطية بن نويرة بن عامر.
    - ٦ خليفة بن عدي بن عمرو ويقال عُليفة -.
    - ط ومن بني حبيب بن عبد حارثة رجلان، وهما:
      - ١ رافع بن المعلى بن لوذان.
      - ٢ هلال بن المعلى بن لوذان.
- ي ومن بني النجار وهو تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج أربعة وخمسون رجلًا، وهم:
  - ١ خالد بن زيد بن كليب.
  - ٢ ثابت بن خالد بن النعمان.

- ٣ عُمارة بن حزم بن زيد.
- ٤ سُراقة بن كعب بن عبد العزى.
  - ٥ حارثة بن النعمان بن زيد.
    - ٦ سليم بن قيس بن فهد.
  - ٧ سهيل بن رافع بن أبي عمرو.
- ٨ عدي بن أبي الزغباء حليف لهم من جهينة -.
  - ۹ مسعود بن أوس بن زيد.
  - ١٠ أبو خزيمة بن أوس بن زيد.
  - ١١ رافع بن الحارث بن سواد.
  - ١٢ عوف بن الحارث بن رفاعة.
  - ١٢ معوذ بن الحارث بن رفاعة.
- ١٤ معاذ بن الحارث بن رفاعة وهؤلاء الثلاثة هم بنو عفراء -.
  - ١٥ النعمان بن عمرو بن رفاعة ويقال نُعيمان -.
    - ١٦ عامر بن مخلد بن الحارث.
    - ۱۷ عبد الله بن قيس بن خالد.
    - ١٨ عصيمة حليف لهم من أشجع -.
    - ١٩ وديعة بن عمرو حليف لهم من جهينة -.
      - ۲۰ ثابت بن عمرو بن زید.
      - ٢١ ثعلبة بن عمرو بن محصن.
      - ۲۲ سهل بن عتيك بن النعمان.
- ۲۲ الحارث بن الصمة بن عمرو<sup>(۱)</sup>، ويقول ابن إسحاق: أنه أصابه كسر، وهو بالروحاء، فضرب له النبي على بسهمه، فصار بدريًّا.

<sup>(</sup>١) كان الحارث بن الصمة من الأبطال الذين صمدوا مع رسول ﷺ يوم أحد.

- ۲۲ أُبي بن كعب بن قيس.
- ٢٥ أنس بن معاذ بن أنس.
- ٢٦ أوس بن ثابت بن المنذر.
- ٢٧ أوس بن ثابت بن المنذر أخو حسان بن ثابت -.
  - $^{(1)}$  أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود
    - ٢٩ حارثة بن سراقة بن الحارث.
      - ۳۰ عمرو بن ثعلبة بن وهب.
    - ٣١ سليط بن قيس بن عمرو بن عتيك.
    - ٣٢ أبو خارجة عمرو بن قيس بن مالك.
      - ٣٣ ثابت بن خنساء بن عمرو.
        - ٣٤ عامر بن أمية بن زيد.
      - ٣٥ محرز بن عامر بن مالك.
  - ٣٦ سواد بن غَزِبة بن أهيب البلوي حليف لهم -.
- ٣٧- الحارث بن ظالم بن عبس أبو الأعور ويقال: أبو الأعور بن الحارث بن ظالم -.
  - ۳۸ سُلیم بن ملحان بن خالد بن زید.
    - ٣٩ حرام بن ملحان بن خالد.
      - ٤٠ قيس بن أبي صعصعة.
  - ١٤ عبد الله بن كعب بن عمرو بن عوف.
  - ٤٢ عُصيمة حليف لهم من بني أسد بن خزيمة -.
    - ٤٣ عمير بن عامر بن مالك.

<sup>(</sup>١) أبو طلحة هذا من الأبطال المشهورين.

- ٤٤ سُراقة بن عمرو بن عطية.
  - ٥٤ قيس بن مُخلد بن ثعلبة.
- ٤٦ النعمان بن عبد عمرو بن مسعود.
- ٧٤ الضحاك بن عبد عمرو بن مسعود.
  - ٨٤ سُليم بن الحارث بن ثعلبة.
  - ٤٩ جابر بن خالد بن عبد الأشهل.
  - ٥ سعد بن سهيل بن عبد الأشهل.
    - ۱٥ كعب بن زيد بن قيس.
- ٢٥ بجير بن أبي بجير حليف لهم من غطفان<sup>(١)</sup> -.
  - ٣٥ قيس بن سكن النجاري.
- ٤٥ أبو سليط وهو أسير بن عمرو بن قيس بن مالك بن عدي بن عامر.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: سيرة ابن هشام (٢/ ٢٦٧ - ٣٠١)، والبداية والنهاية لابن كثير (٥/ ٢١٣ - ٢٥٦)، وعيون الأثر لابن سيد الناس (١/ ٤١٤ - ٤٣٤)، وموسوعة الغزوات الكبرى - بدر الكبرى - للأستاذ محمد بن أحمد باشميل ص١٧٣ - ٢٠٨.

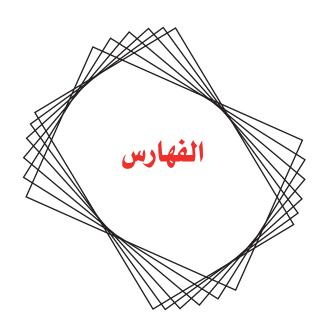

أولًا: فهرس الآيات القرآنية.

ثانيًا: فهرس الأحاديث النبوية.

**ثالثًا:** فهرس الآثار.

رابعًا: فهرس الأعلام المترجم لهم.

خامسًا: فهرس الأماكن والبلدان.

سادسًا: فهرس الكلمات الغريبة.

سابعًا: فهرس المصادر والمراجع.

ثامنًا: فهرس الموضوعات.



# أولًا: فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة     | رقمها | الآية                                                                          |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
|            |       | الفاتحة                                                                        |
| ٦          | ٦     | ﴿ آَهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾                                        |
| ٦          | ٧     | ﴿ صِرْطَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾                                     |
|            |       | البقرة                                                                         |
| <b>***</b> | ٤٣    | ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَاةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَاةَ ﴾                              |
| 441        | 97    | ﴿ وَلَنَجِدَ نَهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ ﴾                        |
| ٣٠١        | 1 + 9 | ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ ﴾                                       |
| ٥٢١، ٧٢٣   | 111   | ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِّي ﴾                                           |
| **         | 19.   | ﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾                                           |
| 440        | 190   | ﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلُ اللَّهِ وَلَا تُلقُواْ بِأَيْدِيكُونِ ﴾             |
| 111100     | 717   | ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَكُمٌّ وَعَسَىٓ ﴾                 |
| 177,171    | Y 1 Y | ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلشُّهْرِ ٱلْحَرَامِ ﴾                                    |
| 771,177    | Y 1 Y | ﴿ وَلَا يَزَالُونَ يُقَالِلُونَكُمَّ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ ﴾                     |
| 177        | Y 1 A | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ ﴾                          |
| ۸، ۲۱۲     | 7 2 9 | ﴿ كُم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً ﴾                        |
| **         | 707   | ﴿ لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلَّذِينَّ ﴾                                               |
| ٣٤٣        | 440   | ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أَنُزِلَ إِلَيْهِ مِن زَّيِّهِ ۽ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ |
|            |       | آل عمران                                                                       |
| ۸۰         | 17    | ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلِّمُونَ ﴾                                   |

| الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | رقمها | الآية                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| ۸۷،۸۰، ٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١٣    | ﴿ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّا ﴾             |
| 740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 171   | ﴿ وَإِذْ غَدُوْتَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾                                   |
| 77. (A) (£A (A<br>77. (77) (770<br>777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١٢٣   | ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَةً ﴾        |
| \(\lambda\) \(\lam | 178   | ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنَ ﴾                             |
| 77. (717 . A77<br>277. 677, 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140   | ﴿ بَكَنَّ إِن تَصْبِرُواْ وَتَنَّقُواْ وَيَأْتُوكُم ﴾               |
| ۱۸، ۲۳۰، ۳۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 177   | ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشِّرَى ﴾                          |
| 717,077                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 177   | ﴿ لِيَقَطَعَ طَرَفَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓاْ ﴾                    |
| 77,77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 127   | ﴿ وَكَأَيِّن مِن نَبِيِّ قَامَلَ مَعَكُه ﴾                          |
| ٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 108   | ﴿ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيٍّ ﴾                |
| ٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100   | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ ﴾ |
| 711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 109   | ﴿وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾                                      |
| ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17.   | ﴿ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمَّ ۗ ﴾                 |
| ۲۷۳ ،۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 171   | ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّ ﴾                               |
| 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 177   | ﴿ قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ ۗ قِتَالَا ﴾                               |
| YV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 179   | ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾        |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Y • • | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ ﴾       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | النساء                                                              |
| ٣٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۸۰    | ﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾                    |
| **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۸٩    | ﴿ وَدُّواْ لَوۡ تَكۡفُرُونَ ﴾                                       |
| **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90    | ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾                 |
| AY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 91-91 | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّلُهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِي ﴾          |

| الصفحة           | رقمها  | الآية                                                                 |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>TO1</b>       | 187    | ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعْتَصَمُواْ بِٱللَّهِ ﴾   |
| 727 1            | 01-10+ | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِأُلَّهِ وَرُسُلِهِ ﴾                  |
|                  |        | المائدة                                                               |
| Vo               | ۸۲     | ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾        |
| 450              | 1      | ﴿ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخِيدِثُ وَٱلطَّيِّبُ ﴾                         |
| 474              | 114    | ﴿ إِن تُعَلِّرْبُهُمْ ﴾                                               |
|                  |        | الأنعام                                                               |
| ٤٥               | ٥٤     | ﴿كَتَبُ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةً ﴾                        |
|                  |        | الأعراف                                                               |
| ٣١٥              | ٣٤     | ﴿ وَلِكُلِّلَ أُمَّةٍ أَجَلُّ ﴾                                       |
| 7 5 7            | 147    | ﴿ وَأَوۡرَثَٰنَا ٱلۡقَوۡمُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسۡتَضَعَفُونَ ﴾       |
|                  |        | الأنفال                                                               |
| ٧٤، ٤٨، ٥٥٢، ٢٢٣ | ١      | ﴿ يَسۡعَلُونَكَ عَنِ ٱلۡأَنفَالِ ۗ ﴾                                  |
| ٣٣٧              |        |                                                                       |
| **V .**.         | 4      | ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ ﴾   |
| ٣٣٧              | ٣      | ﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَهِوَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ |
| ٣٣٨              | ٤      | ﴿ أُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ﴾                             |
| 111.141.141      | 0      | ﴿ كُمَا أَخْرَجُكَ رَبُّكَ مِنْ يَيْتِكَ ﴾                            |
| ٣٣٨              |        |                                                                       |
| 11111111111111   | ٦.     | ﴿ يُجَدِدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعُدَ مَا نَبَيَّنَ ﴾                 |
| ۱۳۸،۱۳۰،۸٤،٤٥    | ٧      | ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَنَيْنِ ﴾                |
| 708,179          |        |                                                                       |
| ۱۸۲ ،۸٤ ، ٤٥     | ٧      | ﴿ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ﴾        |
| <b>45.77.13</b>  | ٧      | ﴿ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ ﴾                            |
| 73,34,417,+37    | ٧      | ﴿ وَكُبِرِ يَدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ ٢ ﴾         |

| 7                                                                                                  | A 9 1 1 Y Y Y Y                       | ﴿ لِيُحِقَّ الْمُقَّ وَهُبُطِلَ الْبَطِلَ ﴾ ﴿ لِيُحِقَّ الْمُقَّ وَهُبُطِلَ الْبَطِلَ ﴾ ﴿ إِذْ يُعَشِيكُمُ النَّعَاسَ أَمَنةً مِّنْهُ ﴾ ﴿ وَيُنَزِلُ عَلَيْكُمُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ ﴾ ﴿ وَيُنَزِلُ عَلَيْكُمُ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءَ ﴾ ﴿ وَيُنَزِلُ عَلَيْكُمُ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءَ ﴾ ﴿ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمُ مِّنَ السَّمَآءِ هَا أَهُ لَيْكُمُ مِّنَ السَّمَآءِ هَا ﴿ وَالْمُنْزِلُولُ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ ﴾ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre></pre>                                                                                        | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ ﴾<br>﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾<br>﴿ إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَيْكَةِ ﴾<br>﴿ فَأُضْرِيُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ ﴾                                                                                                                                                                                                                           |
| 198,00,39,50<br>YYY,YYY,<br>WE1,YYY,00<br>YYY,YYY,00,50<br>Y18<br>W1V,YYY,00,51                    | \<br>\<br>\<br>\                      | ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ ﴾<br>﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾<br>﴿ إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَيْكِكَةِ ﴾<br>﴿ فَأُضْرِيُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ ﴾                                                                                                                                                                                                                          |
| <pre></pre>                                                                                        | \<br>\<br>\<br>\                      | ﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ ﴾<br>﴿إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَيْكِكَةِ ﴾<br>﴿ فَأَضْرِيُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| WE1:7W:100       1         YYY:7W1:00:50       1         W15       1         W1V:7W1:00:57       1 | ۲                                     | ﴿إِذْ يُوحِى رَبُّكُ إِلَى ٱلْمَلَكَيْكَةِ ﴾<br>﴿فَاضْرِيُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <pre></pre>                                                                                        | ۲                                     | ﴿إِذْ يُوحِى رَبُّكُ إِلَى ٱلْمَلَتَهِكَةِ ﴾<br>﴿فَاضْرِيُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۱٤<br>۳۱۷،۲۳۱،۸۵،٤٦ ۱                                                                             | ۲                                     | ﴿ فَأَضْرِيُواْ فَوْقَ ٱلْأَغْنَاقِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱ ۲۱، ۱۳۲۰ ۱۳۲۰ ۱۳۳                                                                                | •                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                    | •                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| w.,, .,                                                                                            | ۲                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱ می، ۱۳۲، ۱۳                                                                                      |                                       | ﴿ سَأَلَقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱ مری ۳٤۳                                                                                          | ٣                                     | ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقَوُّا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱ مری ۳٤۳                                                                                          | ٤                                     | ﴿ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَتَ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 77, 11, 017, 337                                                                                 | ٥                                     | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحَّفًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 715, 12, 11, 12                                                                                    | ٦                                     | ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَيِنِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 411                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 73, 84, 677, 737                                                                                 | ٧                                     | ﴿ فَلَمْ تَقَتُلُوهُمْ وَلَكِحِ ۖ ٱللَّهَ قَنَلَهُمْ ۚ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 723. 1 9. 9 . 7 . 3 3 7                                                                            | ٩                                     | ﴿ إِن تَسْتَفْنِحُواْ فَقَدْ جَآءَ كُمُ ٱلْفَتْحُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 450                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9 · . · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                            | ٦                                     | ﴿وَٱذْكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 91                                                                                                 | ۲,                                    | ﴿ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 157                                                                                                | ۲,                                    | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِ قُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 74                                                                                                 | 4                                     | ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتَىٰتُهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Y00,170,91,EV £                                                                                    | .1                                    | ﴿ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا عَنِيمَتُم مِّن شَيْءٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 450 ,474                                                                                           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>757,195,171,91 5</b>                                                                            | . ۲                                   | ﴿ إِذْ أَنتُم بِٱلْمُدُوَةِ ٱلدُّنْيَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۸٤٣، ٩٤٣                                                                                           |                                       | عط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 19, 991, 717, 937                                                                                | ۳.                                    | ﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤ ١٨،٩١،٤٩                                                                                         | ٤                                     | ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي آَعَيُنِكُمْ قَلِيلًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | رقمها | الآية                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***</b> | ٤٥    | ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً ﴾           |
| 77, 217, 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٤٦    | ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ، ﴾                                 |
| 190 (1V+ (97 (EA<br>W0+ (WWA (W++                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٤٧    | ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِم بَطَرًا ﴾      |
| ***\V*9*.££                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤٨    | ﴿ وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ ﴾                                 |
| 44. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٤٩    | ﴿ إِذْ يَكَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾  |
| 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 +   | ﴿ وَلَوْ تَدَرَىٰٓ إِذْ يَتَوَفَّى ﴾                                   |
| ۳۱۷، ۲۱۱ ، ۲۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٦.    | ﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم ﴾                               |
| 447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٦٣    | ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمَّ لَوُ أَنفَقْتَ ﴾                       |
| 471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70    | ﴿ إِن يَكُن مِّنكُمْ عُشْرُونَ صَنبِرُونَ ﴾                            |
| 471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 77    | ﴿ ٱلْكُنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ ﴾                                    |
| 777, 39, AVY, PVY<br>FYY, 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 77    | ﴿ مَا كَاكَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ وَ أَسْرَىٰ ﴾                   |
| 03, 3 <i>P</i> , 707, 707<br>PVY, 707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٦٨    | ﴿ لَّوْلَا كِنَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ ﴾                              |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 79    | ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ﴾                      |
| ۲۸۹ ،۲۸۳ ،۹۰ ،٦٦<br>٣٥٣ ،٣٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٧٠    | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي آيُدِيكُم مِّر َ ٱلْأَسْرَى ﴿ |
| ٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٧٤    | ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ ﴾                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | التوبة                                                                 |
| 74-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٥     | ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشَّهُرُ ٱلْحُرُمُ ﴾                            |
| 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ١٤    | ﴿قَايِلُوهُمْ يُعَاذِبْهُمُ ٱللَّهُ ﴾                                  |
| 717,037                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40    | ﴿ وَيُوْمَ حُنَّ يَٰ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثَرَتُكُمْ ﴾                |
| 7 £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٣٨    | ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُورُ إِذَا قِيلَ لَكُورُ ﴾  |

| الصفحة         | رقمها | الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 107            | ٤٩    | ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَحْفُولُ ٱتَٰذَن لِّي وَلَا نَفْتِنِّيٌّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣.             | 01    | ﴿ قُلَ لَّن يُصِيبُ نَآ إِلَّا مَا كَنَّبَ ٱللَّهُ لَنَّا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 444            | 119   | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّلِقِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 74             | 177   | ﴿ وَمَا كَا نَ لَمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَةً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7 &            | 174   | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَنْنِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ***            | 170   | ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِ م مَّرَضُّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                |       | يونس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>TV9</b>     | ۸۸    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 757            | ۹.    | ﴿ ءَا مَنتُ أَنَّهُۥ لَا ۗ إِلَهُ إِلَّا ٱلَّذِي ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                |       | المستعدد الم |
| <b>T Y Y Y</b> | ١     | ﴿الْرَّ كِتَابُّ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥٩، ٢٧٦، ٠٣٣   | 44    | ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵۳۳، ۲۳۳       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y V 9          | 47    | ﴿ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۗ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                |       | النحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣١١            | 11.   | ﴿ ثُمَّ إِنَ رَبِّكَ لِلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ مِنْ بَعَدِ مَا فُتِنُواْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                |       | الإسراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳٥٦،٣٣٣،١٧٠،٥٠ | ۸١    | ﴿ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَنطِلُ ۚ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                |       | الكهف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 77             | 44    | ﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن زَّبِّكُمْ ۗ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                |       | مريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٥٤             | ٧١    | ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٥٤             | ٧٢    | ﴿ ثُمَّ نُنَجِّي ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| الصفحة                                  | رقمها        | الآية                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                         |              | الحج                                                                       |
| 775                                     | ١٤           | ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾                             |
| 778                                     | ۱۸           | ﴿ أَلَةً تَرَ أَتَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُۥ ﴾                               |
| 77, 177, 377                            | 19           | ﴿ هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّهِمٍّ ﴾                         |
| 11, 77, 731                             | 49           | ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقُدَّتَلُونَ ﴾                                       |
| *************************************** | Y1 E.        | ﴿ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينَرِهِم ﴾                                   |
| ٣.                                      | ٤١           | ﴿ ٱلَّذِينَ إِن ۚ مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَـَامُواْ ﴾              |
| 19                                      | ٧٨           | ﴿وَجَهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ ﴾                               |
|                                         |              | النور                                                                      |
| ٣٠                                      | 00           | ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرٌ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ ﴾ |
|                                         |              | الفرقان                                                                    |
| ١٧٨،٦٥                                  | <b>79-77</b> | ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ﴾                             |
|                                         |              | النمل                                                                      |
| 444                                     | ٦٢           | ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ﴾                              |
| 794                                     | ۸۰           | ﴿ إِنَّكَ لَا تُشْمِعُ ٱلْمَوْتَى ﴾                                        |
|                                         |              | القصص                                                                      |
| 7 £ Y                                   | ٦-٥          | ﴿ وَثُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ﴾                   |
| 7 £ 1                                   | ٣٨           | ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ ﴾                                     |
|                                         |              | العنكبوت                                                                   |
| 747                                     | ٤٠           | ﴿ فَكُلَّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ ۗ ﴾                                        |
| ٧٠                                      | 77           | ﴿ أُولَمْ يَرُوۡاْ أَنَّا جَعَلْنَا ﴾                                      |
|                                         |              | الروم                                                                      |
| 79                                      | ٤٧           | ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾                          |
|                                         |              |                                                                            |

| الصفحة                | رقمها                   | الآية                                                             |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                       |                         | السجدة                                                            |
| Y 0                   | Y £                     | ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَّةً ﴾                                |
|                       |                         | الأحزاب                                                           |
| ٥                     | ۲۱                      | ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾    |
| 441                   | 74                      | ﴿مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَنِهَدُواْ ٱللَّهَ ﴾ |
|                       |                         | یس                                                                |
| ٣٤٠                   | ۸۲                      | ﴿إِنَّمَاۤ أَمْرُهُۥ إِذَآ أَرَادَ شَيًّا ﴾                       |
|                       |                         | غافر                                                              |
| 714                   | ١.                      | ﴿لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبُرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ﴿          |
| 7 £ 1                 | <b>**</b> - <b>**</b> 7 | ﴿ يَنْهَا مَانُ أَبْنِ لِي صَرْحًا ﴾                              |
| <b>PY</b> , <b>VY</b> | 01                      | ﴿ إِنَّا لَنَنَصُرُ رُسُلَنَا ﴾                                   |
|                       |                         | الشورى                                                            |
| <b>YVY</b>            | ٥٢                      | ﴿ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ رُوحًا ﴾                     |
|                       |                         | الدخان                                                            |
| 97                    | 1+                      | ﴿ فَٱرْتَقِبْ يَوْمَ تَـأْتِي ٱلسَّـَمَآءُ ﴾                      |
| 97                    | 10                      | ﴿ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ ﴾                                  |
| 47                    | 17                      | ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى ﴾                        |
|                       |                         | محمد                                                              |
| 7.1.                  | ٤                       | ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعَدُ وَإِمَّا فِدَآءً ﴾                       |
| 19                    | ٧                       | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنْ نَنصُرُواْ ٱللَّهَ ﴾     |
|                       |                         | القمر                                                             |
| 9∨                    | ٤٥                      | ﴿ سَيُهْزَمُ ٱلْحَمْعُ ﴾                                          |
|                       |                         |                                                                   |

| الصفحة      | رقمها      | الآية                                                                     |
|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
|             |            | الحديد                                                                    |
| 0 +         | <b>Y 1</b> | ﴿ ذَالِكَ فَضَٰلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ ﴾                       |
| ٣٤٨         | **         | ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ ﴾                                             |
|             |            | المجادلة                                                                  |
| ۳۷، ۸۹، ۲۲۳ | **         | ﴿لَا يَجِـدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾         |
|             |            | الحشر                                                                     |
| ١٤٧         | ٨          | ﴿لِلْفُقَرَاءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ ﴾                    |
| 14.         | 17         | ﴿ كَمْثَلِ ٱلشَّيْطَانِ ۗ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكَ فُرْ ﴾              |
|             |            | الصف                                                                      |
| ۳۱۲،۲۱۰     | ٤          | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَانِتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ ِ صَفًّا ﴾ |
| 77          | 14-1.      | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ ٱذَٰتُكُرُ عَلَى تِجِنَرَةٍ ﴾    |
|             |            | القلم                                                                     |
| 799         | 10         | ﴿ إِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايِنْنَا قَاكَ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾      |
|             |            | نوح                                                                       |
| <b>YV9</b>  | 77         | ﴿ رَبِّ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَنِفِرِينَ دَيَّارًا ﴾        |
|             |            | المزمل                                                                    |
| ٩٨          | ١          | ﴿يَانَّهُا ٱلْمُزَّمِلُ﴾                                                  |
| 99          | 14-11      | ﴿ وَذَرِّنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُولِي ٱلنَّعْمَةِ﴾                        |
|             |            | الإنسان                                                                   |
| 7.7.        | ۹ – ۸      | ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا ﴾                    |
|             |            | الشرح                                                                     |
| 770         | 7-0        | ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِينُسُرًا﴾                                         |

٤ . ٣

| الصفحة     | رقمها |          | الآية                     |
|------------|-------|----------|---------------------------|
|            |       | قریش     |                           |
| V *        | Y - 1 | <u> </u> |                           |
|            |       | النصر    |                           |
|            | Y - 1 | , ننتسر  |                           |
| <b>Y Y</b> | 1 - 1 |          | ورادا جاء تصر الله والفسح |

## ثانيًا: فهرس الأحاديث النبوية

| الصفحة                         | الحديث                                 |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| 777, 777, 177, 777             | أبشريا أبا بكر، أتاك نصر الله          |
| : لا نقول كما قال قوم موسى ١٨٠ | أتى النبي ﷺ وهو يدعو على المشركين فقال |
| ۲٤٠،۷٣                         | أتيت النبي عليه يوم بدر                |
| 177                            | إذا أخبرتنا أخبرناك                    |
| 77                             | إذا أكثبوكم فارموهم                    |
|                                | أرأيت هذا المنزل، أمنز لا أنزلكه الله  |
| YY                             | أرواحهم في جوف طير                     |
| ١٧٩ ،٨٥ ،٥٥.                   | أشيروا عليّ أيها الناس                 |
| 7.0.197.197                    | أصابنا من الليل طش من مطر              |
| ٧٧                             | أصيبت عينه يوم بدر                     |
| ٣٤٣،٤١                         | أعطيت خمسًا لم يُعطهن أحد قبلي         |
| ٢٦٠ (الحاشية ٢)                | أقصرت الصلاة أم نسيت                   |
|                                | الخيل معقود في نواصيها الخير           |
| 199                            | اللهم احفظ أبا قتادة                   |
| 7 £ Å ، 7 £                    | اللهم اكفني نوفل بن خويلد              |
| ۲۱۰،۱۰۹،۸۸،۰۶                  | اللهم أنجز لي ما وعدتني                |
| ۲۱۷،۲۰۳                        | اللهم إنك أنزلت علي الكتاب             |
|                                | اللهم إنهم جياع فأشبعهم                |
| 710,197,9V                     | اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك             |
|                                |                                        |

| الصفحا                  | الحديث                                                                                                          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٥٤                     | اللهم لا تفلتن أبا جهل بن هشام                                                                                  |
| ۳۱۶،۳۱                  |                                                                                                                 |
| <b>۲۱۲</b>              | أما بعد، فإني أحثكم على ما حثكم الله عليه                                                                       |
| ۲۹۰                     | أما ظاهرك فكان علينا                                                                                            |
| 33, 777                 | أمدّ الله تعالى نبيه والمؤمنين بألف                                                                             |
| ١٨٧                     | أمر رسول الله ﷺ بالأجراس أن تقطع                                                                                |
| ٢٣ (الحاشية ١)          | أمرت أن أقاتل الناس                                                                                             |
| خرجا إلى رسول الله ﷺ٧٥١ | أن أبا لبابة بشير بن عبدالمنذر والحارث بن حاطب                                                                  |
| ٦٥                      | أن أبا معيط كان يجلس مع النبي ﷺ بمكة لا يؤذيه                                                                   |
| ٠ ٢٢ ، ٧٢٢              | إن اكتنفكم القوم فانضحوهم عنكم                                                                                  |
| Y07,40, EV              | إن الغنيمة لا تحل لأحد سود الرؤوس                                                                               |
| 777                     | إن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر                                                                               |
| <b>791</b>              | أن النبي ﷺ أتي بمال من البحرين                                                                                  |
| ۳۲۰،۱۰۷                 | أن النبي ﷺ استخلف ابن أم مكتوم                                                                                  |
| 101                     | أن النبي ﷺ أمر أصحابه أن يستقوا من بئرهم                                                                        |
| Y9Y .0V                 | أن النبي ﷺ أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلًا                                                                      |
| 177                     | أن النبي على الله عديًا بن أبي الزغباء                                                                          |
|                         | أن النبي ﷺ تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر                                                                          |
| مائة                    | أن النبي على الله على الجاهلية يوم بدر أربعه                                                                    |
| <b>799</b>              | أن النبي ﷺ خلف عثمان وأسامة بن زيد                                                                              |
| ٦٩                      | أن النبي ﷺ رد خبيب بن يساف                                                                                      |
| ٧٢٧                     | أن النبي على كان إذا ظهر على قوم                                                                                |
| ٠,                      | أن النبي عَيِينِ لما أراد قتل أبيك                                                                              |
|                         | أن النبي ﷺ منّ على ثمامة بن أثال                                                                                |
| ۲۸                      | إن امرأة وجدت في بعض مغازي                                                                                      |
| YV9                     | النام المام الم |

| الصفحة  | الحديث                                                 |
|---------|--------------------------------------------------------|
| YAY     | إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها                          |
| ۲۸۸     | أن رجالًا من الأنصار استأذنوا رسول الله عَلِيَّةِ      |
| ۲٦٨     | أن رجلًا من الأعراب جاء إلى النبي ﷺ فآمن به            |
| 140     | أن رسول الله علي استعان بناس من اليهود في حربه         |
| ۲٧٤     | أن رسول الله على أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم           |
| 107     | أن رسول الله ﷺ توضأ ثم صلى بأرض سعد                    |
| 100     | أن رسول الله ﷺ شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان           |
| ۲٤٠     | أن رسول الله ﷺ صلى يوم بشر                             |
| Y 1 E   | أن رسول الله على عدل صفوف أصحابه يوم بدر               |
| ١٦٣     | أن رسول الله ﷺ لما خرج إلى بدر أراد سعد بن خيثمة       |
| 140     | أن صفوان بن أمية خرج مع النبي ﷺ يوم حنين               |
| ۲٦      | إن في الجنة مائة درجة                                  |
| ١٣٦     | أن كفار قريش كتبوا إلى أبي ومن كان يعبد معه الأوثان    |
| ١٣٧     | إن لنا طلبة، فمن كان ظهره حاضرًا                       |
|         | إن له بمكة ابنًا كيسًا تاجرًا                          |
| ٩٦      | إنما كان هذا لأن قريشًا استعصوا                        |
| 111     | أنه غزا مع رسول الله ﷺ تسع عشرة غزوة                   |
| 111     | أنه غزا مع رسول الله ﷺ ست عشرة غزوة                    |
| ١٧٧ ،٥٨ | إنهم قاتلوك                                            |
|         | إني قد عرفت رجالًا من بني هاشم وغيرهم                  |
| Y•7:7•8 | إن يكن في أحد من القوم خير                             |
| ٥٤      | إني لأرجو ألا يدخل النار أحد إن شاء الله ممن شهد بدرًا |
| ۲۰      | إني لم أومر بهذا                                       |
|         | إني مررت ببدر، فرأيت رجلًا                             |
| ۲۹٦     | أيّ ابن أخي أولئك الملأ                                |
| ٣١٢     | أيها الناس، إنما ضل من كان قبلكم                       |

| الصفحا                    | الحديث                                               |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| ۳۱۰،۳۰                    | أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو                      |
| ٨٩ (الحاشية ١)            | اجتنبوا السبع الموبقات                               |
| 1 • 9                     | اخرج يا سعد حتى تبلغ الخرار                          |
| ٢٨٤ (الحاشية ١)           | استأذن رسول الله على قتل أبيه لما ظهر نفاقه          |
| <b>YVV</b>                | استشار رسول الله على الناس في الأسارى يوم بدر        |
| ۲۷٤                       | استلب يوم بدر، وقد كان أهدى جمل أبي جهل              |
| ۲۸۲                       | استوصوا بالأساري خيرًا                               |
| ۰۲، ۱۳۲                   | اسكت فقد أيدك الله تعالى                             |
| ۲۹٦                       | اضرب عنقه، اللهم أغن المقداد من فضلك                 |
| ۳۳۱،۱۸٤                   | انصرفا، نفي لهم بعهدهم                               |
| ٦٩                        | انكسر سيف سلمة بن هشام بن حريش يوم بدر               |
| Y 9 V                     | بئس الرجل كنت والله ما علمت                          |
| 797                       | بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم                          |
| ٣٢                        | بعثت بين يدي الساعة                                  |
| ١٣٧                       | بعث رسول الله ﷺ بسيسة عينًا                          |
| ٣٠٧                       | بعث رسول الله ﷺ سرية عينًا                           |
| دي                        | بعث رسول الله ﷺ سرية فيها عبد الله بن جحش الأسا      |
| ٥٢                        | بعثني رسول الله ﷺ أنا والزبير والمقداد               |
| ۲۳۸                       | بينا أنا واقف في الصف يوم بدر                        |
| ه عقبة بن أبي معيط ۲۹۸،۷۰ | بينما رسول الله ﷺ ساجد وحوله ناس من قريش إذ جاء      |
| V• 609                    | بينما رسول الله ﷺ قائم يصلي                          |
| ٣٠                        | تكفل الله لمن جاهد في سبيله<br>ثلاثة يضحك الله إليهم |
| ۲۱۰                       | ثلاثة يضحك الله إليهم                                |
| 777.0.                    | جاء جبريل إلى النبي عَلَيْهُ فقال: ما تعدون          |
|                           | جعل النبي ﷺ على الرماة يوم أحد عبد الله بن جبير      |
| ٣٠٥                       | جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية              |

| الصفحة                | الحديث                                       |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| ۲۷۵ – ۳۷۵ (الحاشية ۱) | خذوا القرآن من أربع                          |
|                       | خرجت أنا وأخي خلاد مع رسول الله ﷺ إلى بدر    |
|                       | خرج رسول الله علي إلى بدر فقال لأصحابه       |
| ة ۸۸٤                 | خرج رسول الله ﷺ قبل بدر، فلما كان بحرة الوبر |
|                       | خرجنا مع النبي ﷺ فشهدت معه بدرًا             |
|                       | دخل علي النبي علي غداة بني علي               |
| 719,197               | دعوهم، فما شرب منه رجل إلا قتل               |
|                       | رأيت سيفي ذا الفقار فل                       |
| ٥٦                    | رأيت في المنام أني أهاجر                     |
| ۲٦                    | رباط يوم في سبيل الله                        |
| ٢٦٨ (الحاشية ١)       | سبقك بها عكاشة                               |
| ۲۹۳                   | سمع المسلمون من الليل ببئر بدر               |
| ۲۸۲                   | سمعت النبي علي الله الله الله المغرب بالطور  |
|                       | شاهت الوجوه                                  |
| ٢٦٢ (الحاشية ٤)       | صبرًا آل ياسر فإن موعدكم الجنة               |
| ۲۳۱،٦٠                | صدقت ذلك من مدد السماء الثانية               |
| 717                   | صف رسول الله ﷺ أصحابه قبل أن تنزل قريش.      |
| 711                   | صففنا يوم بدر فندرت منا نادرة                |
| ٦٨                    | ضرب خبيب يوم بدر فمال شقه                    |
| ΥΥ ξ                  | ضرب لي رسول الله ﷺ يومئذ بسهم                |
| Y · ·                 | عبأنا رسول الله ﷺ ببدر ليلًا                 |
|                       | عرض على رسول الله ﷺ جيش بدر                  |
| ٦٩                    | غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر             |
| ۲۸۱                   | فادي أساري بدر ثلاثة وسبعين رجلًا            |
| ۲۸٤                   | فادي رسول الله ﷺ أساري بدر وكان فداء         |
| ١٨٥                   | فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين        |

| الصفحة        | الحديث                                    |
|---------------|-------------------------------------------|
| سراهم ٢٦      | فبعثت قريش إلى رسول الله ﷺ في فداء أم     |
| 727           |                                           |
| صبية يا محمد  | فقال عقبة حين أمر النبي ﷺ بقتله: فمن للو  |
| ٧٦            |                                           |
| ۲۰۱           | فلما قدم رسول الله ﷺ قال له أسيد          |
| لی            | فنادى منّادي رسول الله ﷺ بالأمر برد القتا |
| ٦٧            | قاتل بهذا يا عكاشة                        |
| 777,777       | قم يا عبيدة بن الحارث                     |
| ٤٦            | قيلُ لرسول الله ﷺ حين فرغ                 |
| YVo           | كانت درع رسول الله ﷺ ذات الفضول           |
| 109           | كانت راية نبي الله ﷺ سوداء ولواؤه أبيض    |
| <b>YV</b>     | كان رسول الله ﷺ إذا أمّر أميرًا           |
| ر أبي طالب    | كان لواء رسول الله ﷺ يوم بدر مع علي بن    |
| فداء          | _                                         |
| ٥٤            | كذبت، لا يدخلها فإنه شهد بدرًا            |
| 111           | كم غزا رسول الله ﷺ من غزوة                |
| ۳۱٦،۱٦٣       | كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير             |
| فيها راغبًا   | لئن لم يكن شهدها سعد بن عبادة، لقد كان    |
| YAY           | لا أدعك تمسح عارضيك بمكة                  |
| 177           | لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا            |
| 7 8           | لا هجرة بعد الفتح                         |
| ٠,٣١٢،٣٤٢     | لا يقدمن أحد منكم إلى شيء                 |
| YAV           |                                           |
| ٣٢٧، ٨١٨، ٧٢٠ | لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله ﷺ |
| Y 9 V         |                                           |

| الصفحة                | الحديث                                            |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| ۲۸۹                   | لما أمسى القوم من يوم بدر                         |
| 1 8 0                 | لما تحين رسولُ الله ﷺ انصراف العير                |
| ١١٨                   | لما قدم رسول الله على المدينة جاءته جهينة         |
| ۲۸۳                   | لما كان يوم بدر أتي بأساري وأتي بالعباس           |
| ۲۹۰                   | لما كان يوم بدر أسر سبعون                         |
| ٦٨                    | لما كان يوم بدر تجمع الناس على أمية بن خلف        |
| ١٣٦                   | لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ                    |
| ۸۳                    | لما كان يوم بدر جئت بسيف                          |
| Y \ \ \               | لما كان يوم بدر قاتلت شيئًا من قتال               |
| ء الأسرى؟             | لما كان يوم بدر قال رسول الله ﷺ ما تقولون في هؤلا |
| ٩٧                    | لما نزلت ﴿ سَيُهْزَمُ ٱلْجَمَّعُ ﴾ جعلت أقول      |
| ۲۸۰،۲۸۱               | لو كان مطعم بن عدي حيًا ثم سألني في هؤلاء         |
| 108                   | ما اسم هذين الجبلين                               |
|                       | ما أنا عليه اليوم وأصحابي                         |
| ۳۷۷،۹٤،۷۷۲            | ما ترون في هؤُلاء الأساري                         |
| ۲۷۲ - ۳۷۳ (الحاشية ١) | ماذا تقولون                                       |
| ۲۳۷، ۲۳۲              | ما رؤي إبليس يومًا هو فيه أصغر                    |
| 178                   | , , ,                                             |
| ۲۷                    | مثل المجاهد في سبيل الله                          |
| 35,17,777             |                                                   |
| ٣٦٨ - ٣٦٨ (الحاشية ٢) |                                                   |
| ۲۲۸                   | من استطعتم أن تأسروا من بني عبد المطلب            |
| ٣٢                    | من أطاعني فقد أطاع الله                           |
| ۲                     | من تشبه بقوم فهو منهم                             |
| <b>Y</b> 00           | من رجل الليلة يحفظنا                              |
| ۸۳                    | من فعل كذا وكذا فله من النفل                      |

| الصفحا          | الحديث                                                                                                         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۲۸، ۲۳۳        | من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا                                                                              |
| ٣٢١             | من قتل قتيلًا فله سلبه                                                                                         |
| Y00             | من قتل قتيلًا فله كذا وكذا                                                                                     |
| ٣٤٦             | من كان يؤمن بالله واليوم الآخر                                                                                 |
| 77-79           | من مات ولم يغز                                                                                                 |
| ۲۳۹             | من ينظر ما صنع أبو جهل                                                                                         |
| ١٨٧             | مه، أفحشت علَّى الرجل                                                                                          |
| ۲۷۳ ،۸۱         | نزلت هذه الآية ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّ *                                                           |
| ۲۸۱             | نهي عن قتل النساء والصبيان ً                                                                                   |
| 777, 777        | هذا جبريل آخذ بعنان فرسه                                                                                       |
| Y 1 0 . 0 V     | هذا مصرع فلان غدًا إن شاء الله                                                                                 |
| ١٣٧             | هذه عير قريش فيها أموالهم                                                                                      |
| ١٨٤             | هل يغدر                                                                                                        |
| ٣٣              | ﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ﴾                                                          |
| ٣٢              | واعلم أن في الصبر على ما تكره                                                                                  |
| ١٩٧             | والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم                                                                              |
| ٥١              | والذي نفسي بيده لو أن مولودًا                                                                                  |
| ۲۷۸،٦٤          | والله لكأنك يا سعد تكره ما يصنع القوم                                                                          |
| ٢٦٠ (الحاشية ١) | وكان النبي ﷺ قد رد عميرًا                                                                                      |
| ۲۹٤             | يا أبا حذيفة لعلك دخلك من شأن أبيك                                                                             |
| 70.17,.07       | يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة                                                                                |
| ٥١              | يا خالد، لم تؤذي رجلًا من أهل بدر                                                                              |
|                 | يا رب إن تهلك هذه العصابة                                                                                      |
| ۲٥١             | يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده                                                                              |
|                 | يا سعد، انظر إلى الظبي                                                                                         |
| ۲۸.             | المددة على الأومالية المدادة ا |

| الصفحة | الحديث                                          |
|--------|-------------------------------------------------|
| Y07    | <br>با محمد إن ربي بعثني إليك وأمرني ألا أفارقك |
| 144    | با معشر العصاة                                  |
| ۸٠     | با معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم              |
| 197    | با نبي الله، ألا نبني لك عريشًا                 |
|        |                                                 |

## ثَالثًا: فهرس الآثار

| الصفحة                  | قائل الأثر          | الأثر                            | م   |
|-------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|
| 79                      | عبد الله بن عباس    | أخذتهم ريح عقيم                  | ١   |
| 17.                     | البراء بن عازب      | استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر     | ۲   |
| 774                     | علي بن أبي طالب     | أعنت أنا وحمزة عبيدة بن الحارث   | ٣   |
| 141                     | عبد الله بن مسعود   | التمسوا ليلة القدر في تسع عشرة   | ٤   |
| 14.                     | عبد الله بن مسعود   | التمسوها في سبع عشرة             | ٥   |
| <b>۲۳۳</b> ( <b>£</b> A | عبد الله بن مسعود   | النعاس في القتال أمنة من الله    | ٦   |
| ۸۵،۲۳۱                  | سعد بن معاذ         | أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك | ٧   |
| <b>£ £</b>              | عبد الله بن عباس    | أمد الله تعالى نبيه ﷺ والمؤمنين  | ٨   |
| 750,755                 | بلال بن رباح        | أمية بن خلف لا نجوت إن نجا أمية  | ٩   |
| ٨٢                      | عبد الله بن عباس    | أن أناسًا من المسلمين كانوا مع   | 1.  |
| 771.47                  | علي بن أبي طالب     | أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن   | 11  |
| 733 . 9. 9 . 7          | ثعلبة بن صعير       | أن أبا جهل قال حين التقى القوم   | 17  |
| Y & A                   | عروة بن الزبير      | أن أصحاب رسول الله ﷺ قالوا       | ۱۳  |
| 179                     | عبد الله بن عباس    | أن أهل بدر كانوا ثلاثمائة        | 1 8 |
|                         |                     | أن الثمانية عشر الذين قتلوا من   | 10  |
| 71                      | عبد الله بن مسعود   | أصحاب النبي عَيِّكِيًّةٍ في بدر  |     |
| ٣٦٩ (الحاشية ١)         | معاوية بن أبي سفيان | أنت اليوم معنا                   | 17  |
| 7 £ 9                   | و حشي               | إن حمزة قتل طعيمة بن عدي         | 17  |
| VV                      | عمر بن الخطاب       | انطلق بنا إلى إخواننا            | ١٨  |
| VV                      | عبد الله بن مسعود   | انظروا جنائزكم فكبروا عليها      | 19  |
| 97                      | عبد الله بن مسعود   | إنما كان هذا لأن قريشًا لما      | ۲.  |

| الصفحة          | قائل الأثر           | الأثر                                       | ٩          |
|-----------------|----------------------|---------------------------------------------|------------|
| ٣٦٠ (الحاشية ٤) | عبد الله بن عباس     | أن مهجع هو الذي أنزل الله تعالى فيه         | ۲١         |
| 701             | حكيم بن حزام         | انهزمنا يوم بدر فجعلت أسعى                  | 44         |
| 141             | زید بن ثابت          | أنه كان لا يحيي ليلة من شهر رمضان           | 24         |
| 14.             | زید بن ثابت          | أنه كان يحيي ليلة سبع عشرة من               | 7 2        |
| Y £ 9           | عمر بن الخطاب        | إني لأراك معرضًا تظن أني قتلت أباك          | 40         |
| Y £ 9           | علي بن أبي طالب      | إني يومئذ بعدما ارتفع النهار                | 77         |
| ٣٦٥ (الحاشية ١) |                      | أوصى أن يصلي عليه صهيب                      | **         |
| 117             | عمرو بن عوف المزني   | أول غزوة غزوناها مع النبي ﷺ                 | <b>Y A</b> |
| 777             | البراء بن عازب       | بارز وظاهر                                  | 44         |
| 144             | عبد الله بن مسعود    | تحروها لإحدى عشرة بقين                      | ۳.         |
| ٤٨              | أبو طلحة             | ثم سقط السيف مني يوم بدر                    | ٣1         |
|                 |                      | حُدثني أصحاب محمد عليه ملا معلله ممن        | 44         |
| 17.             | البراء بن عازب       | شهد بدرًا                                   |            |
| ٧٨              | الحسن بن علي         | حضر أناس باب عمر وفيهم                      | 44         |
| 7 2 9           | عبدالرحمن بن عوف     | ذلك عم رسول الله ﷺ ذلك حمزة                 | 45         |
| 199             | سعد بن أبي وقاص      | رأيتني وُإِن ذقني بين يدي                   | 40         |
| ۲۷۷ (الحاشية ١) | عمر بن الخطاب        | سبقني إلى الحسنيين                          | 47         |
| ٤٠              | عبد الله بن عباس     | سمي يوم الفرقان لأن الله فرق                | 44         |
| 1.4 •           | عبد الله بن مسعود    | شهدّت من المقداد بن الأسود                  | ٣٨         |
| VV              | علي بن أبي طالب      | صلی علی سهل بن حنیف                         | 49         |
| 17.             | الزبير بن العوام     | ضربت يوم بدر للمهاجرين                      | ٤٠         |
| Y1.             | أبو طلحة             | غشينا النعاس ونحن في مصافنا                 | ٤١         |
| VV              | أم المؤمنين عائشة    | فأقبلت أنا وأم مسطح "                       | 24         |
| 177             | سعد بن أبي وقاص      | فما رجع أحد منهم يريد أن يركب               | 24         |
| ب ۸۸۲، ۹۸۲      | العباس بن عبد المطلم | في نزلت هذه الآية                           | ٤٤         |
| 771             | علي بن أبي طالب      | فينا نزلت هذه الآية ﴿ هَٰذَانِ خَصَّمَانِ ﴾ | ٤٥         |
| 4.4             | أنس بن مالك          | قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا               | ٤٦         |
| Y • 9           | عطية بن سعد          | قال أبو جهل يوم بدر: اللهم                  | ٤٧         |

| الصفحة        | قائل الأثر                 | الأثر                               | ٩          |
|---------------|----------------------------|-------------------------------------|------------|
| 7             | عبدالرحمن بن عوف           | كاتبت أمية بن خلف كتابًا            | ٤٨         |
| 144           | عامر بن عبد الله البدري    | كانت بدر صبيحة يوم الإثنين          | ٤٩         |
| 14.           | عبد الله بن مسعود          | كانت بدر لسبع عشرة مضت              | ٥٠         |
| 747           | عباد بن عبد الله بن الزبير | كانت على الزبير بن العوام يوم بدر   | ٥١         |
| 141           | علي بن أبي طالب            | كانت ليلة الفرقان ليلة التقى        | ٥٢         |
| 141           | الحسن بن علي               | كانت ليلة الفرقان يوم التقى         | ٥٣         |
| 97            | عبد الله بن عباس           | كان ذلك يوم بدر                     | ٥٤         |
| ۳۰۱           | أسامة بن زيد               | كانرسول الله عليه وأصحابه يعفونعن   | 00         |
| 7 £ A         | عبد الله بن مسعود          | كان سعد يقاتل مع رسول الله عَلِيْةٍ | ٥٦         |
| 747           | علي بن أبي طالب            | كان سيمانا يوم بدر                  | ٥٧         |
| 144 00        | سعد بن معاذ                | كان صديقًا لأمية بن خلف             | ٥٨         |
| <b>7</b> 7    | قیس                        | كان عطاء البدريين خمسة آلاف         | ٥٩         |
| VV            | عبد الله بن عباس           | كان عمر يدخلن <i>ي</i> مع أشياخ بدر | ٦.         |
| Y & V         | عروة بن الزبير             | كان في الزبير ثلاث ضربات            | 71         |
| ٨٢            | عبد الله بن عباس           | كان قوم من أهل مكة أسلموا، وكانوا   | 77         |
| 178           | عبد الله البهي             | كان يوم بدر مع رسول الله ﷺ          | 74         |
| ٣١            | البراء بن عازب             | كنا والله إذا احمر البأس            | 78         |
| 177           | جابر بن عبد الله           | كنت أمنح الماء لأصحابي              | 70         |
| ۳۰۲ و قال     | أبو رافع مولى رسول الله ﷺ  | كنت غلامًا للعباس بن عبد المطلب     | 77         |
| <b>7</b> 7    | عمر بن الخطاب              | لأفضلنهم على من بعدهم               | 77         |
| ٤٩            | أبو عبيدة                  | لقد قللوا في أعيننا يوم بدر         | ٦٨         |
| 7 2 7         | الزبير بن العوام           | لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد          | 79         |
| 78.           | عبد الله بن مسعود          | لله ولرسوله                         | ٧٠         |
| ١٣٨           | كعب بن مالك                | لم أتخلف عن رسول الله ﷺ في غزوة     | ٧١         |
| 179           | عروة بن الزبير             | لما أجمعت قريش المسير ذكرت          | <b>٧</b> ٢ |
| <b>Y 1</b>    | عبد الله بن عباس           | لما أخرج النبي ﷺ من مكة             | ٧٣         |
| 777           | حكيم بن حزام               | لما كان يوم بدر سمعنا صوتًا         | ٧٤         |
| ۲ (الحاشية ١) | عمر بن الخطاب ٣٧٤-٧٥       | لو كان سالم حيًا ما جعلتها شوري     | ۷٥         |

| الصفحة          | قائل الأثر         | الأثر                                                           | ٩          |
|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| ٣٦١ (الحاشية ١) | سعد بن خيثمة       | لو كان غير الجنة لفعلت                                          | ٧٦         |
| Y 9             | أبو بكر الصديق     | ما أنت بنازل وما أنا براكب                                      | ٧٧         |
| 9.4             | أم المؤمنين عائشة  | ما كان بين نزول ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِلُ﴾                     | ٧٨         |
| 178             | علي بن أبي طالب    | ما كان معنا إلا فرسان                                           | <b>٧</b> 9 |
| 190             | حكّيم بن حزام      | ما وجهت وجهًا قط كان أكره                                       | ۸۰         |
| 01              | رافع بن مالك       | ما يسرني أني شهدت بدرًا                                         | ۸١         |
| 4.5             | عبد الله بن الزبير | ناحت قريش على قتلاهم ثم قالوا                                   | ۸۲         |
| Y               | عمر بن الخطاب      | نحن قوم أعزنا الله بالإسلام                                     | ۸۳         |
| 771.47          | أبو ذر             | نزلت في الذين برزوا يوم بدر                                     | ٨٤         |
| <b>V9</b>       | عبد الله بن عباس   | نزلت في بدر                                                     | ۸٥         |
| ٨٨              | أبو سعيد الخدري    | نزلت في بدر<br>نزلت في يوم بدر ﴿ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَعِ نِهِ | ٨٦         |
| 771             | قيس بن عبادة       | هم الذين بارزوا يوم بدر                                         | ۸٧         |
| 90              | علي بن أبي طالب    | هم كفار قريش يوم بدر                                            | ۸۸         |
| ۳۳۰،۹٥          | عبد الله بن عباس   | هم والله كفار قريش                                              | 19         |
| 199             | رفاعة بن رافع      | وأصاب المسلمين تلك الليلة                                       | 9.         |
| 177             | أنس بن مالك        | وأين أغيب عن بدر                                                | 91         |
| 174             | عروة بن الزبير     | وقد رأت عاتكة بنت عبدالمطلب                                     | 97         |
| ٣٦٩ (الحاشية ١) | عقيل بن أبي طالب   | وقد كنت معكم يوم بدر                                            | 94         |
| Y & V           | عروة بن الزبير     | وكان سيف الزبير بن العوام                                       | 9 8        |
| 4.4             | عمر بن الخطاب      | ولو كان أبو عبيدة حيًا لاستخلفته                                | 90         |
| ۲۷۰ (الحاشية ١) | أبو العاص بن ربيع  | يا أهل مكة هل أوفيت ذمتي؟                                       | 97         |
| 194             | علي بن أبي طالب    | يا أيها الناس من أشجع الناس                                     | 97         |
| 199             | أبو بكر الصديق     | يا رسول الله دنوا منا                                           | 91         |

\* \* \*

# رابعًا: فهرس الأعلام المترجم لهم

| ۲۳ - ذو الشمالين عمير بن عبد عمرو: ٣٦٠ | ١ - إبراهيم بن يحيى الشجري:١            |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| ۲۲ - رافع بن المعلى:٢١                 | ۲ - ابن لهيعة:                          |
| ٢٥ - زيد بن الخطاب:                    | ٣ - ابن وكيع:                           |
| ٢٦ - السائب بن عبيد بن عبد يزيد:. ٣٦٩  | ٤ - أبو العاص بن الربيع:٠٠٠             |
| ۲۷ - سالم مولى أبي حذيفة: ٣٧٤          | • - أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود: ٧٣، |
| ۲۸ - سعد بن خیثمة:                     | 779                                     |
| ۲۹ - سلمة بن رجاء: ۲۶۰                 | ٦ - أبو لبابة:                          |
| ۳۰ - سهيل بن عمرو: ۳۷۲                 | ٧- إسحاق بن نجيح:٧                      |
| ٣١ - سويد بن عبد العزيز السلمي:. ١٣٠   | ٨ - إسحاق بن يسار المدني: ٢٠٥           |
| ٣٢ - شعثاء بنت عبد الله:               | ٩ - أسعد بن سهل بن حنيف: ٩              |
| ٣٣ - شيبان بن عبدالرحمن النحوي: ٢١٠    | ١٠ - إسماعيل بن عون:                    |
| ٣٤ - صفوان بن بيضاء: ٣٦٠               | ١١ - الأعمش: ٦٩، ١٣٢                    |
| ۲۰ - صهیب بن سنان: ۲۰۰                 | ١٣٧ - بسبس بن عمرو: ١٣٧                 |
| ٣٦ - طلحة بن عبيد الله بن كريز: ٧٢     | ١٣ - بلال بن رباح: ١٣٦٤                 |
| ۳۷ – عاصم بن عمر بن قتادة:             | <b>١٤</b> - ثعلبة بن صعير:              |
| ۲۸ - عاقل بن البكير:                   | ١٥ - حارثة بن سراقة بن الحارث: . ٣٦٢    |
| ٣٩ - العباس بن عبد المطلب: ٣٦٨         | ١٦ - حبان بن واسع:                      |
| ٠٤ - عبد الملك بن هشام:١٤              | ١٢٩ - الحجاج بن أرطاة:١٢٩               |
| 13 - عبدالرحمن بن أبي الزناد: ١٣١،     | ١٨ - حجير التغلبي:١٣٠، ١٣١              |
| 177                                    | ١٩ - حسين بن عبد الله: ٢٨٤              |
| ٢٢ - عبدالرحمن بن خبيب: ١٨٥            | ۲۰ - حسين بن عبد الله بن عبيد الله: ١٧٥ |
| ۲۳ - عبدالعزيز بن عمران: ۲۸، ۱۸۸       | ٢١ - حسين بن محمد المروذي: ٢١٠          |
| ٤٤ - عبدالعزيز بن عمران الزهري: ١٧٥    | ۲۲ - خالد بن أسيد بن أبي العيص: ۳۷۰     |

| ۲۱۰،۱۱۹ مجالد بن سعید:               | ٥٥ - عبد الله البهي:١٦٤                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠٥ - محمد بن إسحاق: ١٤               | ٤٦ - عبد الله بن أبي نجيح: ٦٧                                                            |
| ٦٥ - محمد بن المسيب:                 | ٧٤ - عبد الله بن صالح الجهني: ٢٣                                                         |
| ۷۷ - محمد بن حميد الرازي: ۱۲۱، ۱۷۱   | ٨٤ - عبد الله بن عبد الله بن أبي بن                                                      |
| ۲۱۸ - محمد بن سنان القزاز: ۲۱۸       | سلول:                                                                                    |
| ٢٩ - محمد بن عائذ الدمشقي: ٢٩        | <b>٩٤</b> - عبيد بن محمد المحاربي: ١٣٢                                                   |
| ٠٧٠ - محمد بن عبدالعزيز القاضي: ١٧٥  | • ٥ - عبيدة بن الحارث بن المطلب: ٣٥٩<br>١ ٥ - عطاء بن أبي رباح: ٢٧                       |
| ٧١ - محمد بن عمر الواقدي:            | ۲۰۹ - عطية بن سعد:                                                                       |
| ۷۲ - محمد بن یحیی بن حبان: ۱۲۲       | ت<br>۲۰ - عقيل بن أبي طالب: ٣٦٩                                                          |
| ٧٣ - مروان السدي: ٢٥                 | ٤٥ - عكاشة بن محصن:                                                                      |
| ٧٤ - مهجع مولى عمر بن الخطاب: ٣٦٠    | ٥٥ - علي بن أبي طلحة:١٦٩                                                                 |
| ٧٥ - موسى بن عقبة: ٢٤                | ۲۸۰ - علي بن عاصم:۲۷۷، ۲۸۰                                                               |
| ٧٦ - نصر بن باب:                     | ۷۰ - عمار بن یاسر:                                                                       |
| ٧٧ - نوفل بن الحارث: ٣٦٩             | ۵۸ - عمرو بن عاصم:                                                                       |
| ۲۲۷ - يحيى بن سليم:٧٨                | ۹۰ - عمير بن أبي وقاص: ٣٦٠                                                               |
| ٧٩ - يحيى بن عبدالحميد الحماني: . ٦٨ | ۰ ۳ - عمير بن الحمام: ۳۲۱<br>۲ - قتادة دعاه قال ۱ م ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ،          |
| ۸۰ - يزيد بن الحارث:                 | <ul> <li>٦١ - قتادة بن دعامة السدوسي:</li> <li>٢١٠ - كثير بن عبد الله المزني:</li> </ul> |
| ۸۱ – يونس بن محمد المؤدب: ۲۱۰        | ۱۳ - مىشرىن عبدالمنذر: ۳۶۱ -                                                             |

### خامسًا: فهرس الأماكن والبلدان

| ١ - الأبطح:١                    |
|---------------------------------|
| ٢ - الأبواء:١٠٨٠، ١٧١، ٢٧١      |
| ٣ - الأثيل:٢٥٥ ٢٩٦، ٢٩٦         |
| ٤ - أرض سعد: ١٥٢                |
| ٥ - الأصافر:                    |
| ٦ - أعالي المدينة:              |
| ٧ - أولات الجيش:١٤٨             |
| ٨ - بئر أبي عنبة:٨              |
| ٩ - بئر الروحاء: ٢٩٦، ١٥٤، ٢٩٦  |
| ١٢٠ - بئر معونة:                |
| ۱۱ – بدر:۱۱۸، ۱۲۸، ۱۳۴          |
| ١٧٩ - برك الغماد:١٧٩            |
| ۱۳ - بطحاء ابن أزهر: ۱۵۳        |
| ۱۵ - بغداد: ۱۵                  |
| ١٥١ – البقع:                    |
| ١١٤ - بواط:                     |
| ۱۷ - تربان: ۲۶۱، ۱۶۸، ۹۵۱، ۱۸۸  |
| ۱۸ - الثنية البيضاء:١٩٥         |
| ١٩ - ثنية المرة:                |
| ۲۰ – ثنية لفت:                  |
| ٢١ - الجحفة: ١٦٨، ٣٧٣، ١٩٦، ٢٠٢ |
| ۲۲ - الحبشة:                    |
| ۲۲ - حرة الوبرة: ١٨٥            |
|                                 |

| ٦٩ - مخرئ:٠١٥٠، ١٥٤،  | ۸۶ - صخیرات الیمام:۱٤۸          |
|-----------------------|---------------------------------|
| ٠٧- مرّ الظهران:      | <b>٩٤</b> - الصفراء: ٢٩٥، ١٥٠   |
| ۷۱ – مریین:           | • ٥ - الطائف:١٢١، ١٣٥           |
| ٧٧ - مسلح:            | ۱ ٥ - طوي:٧٥                    |
| ٧٣ - مصر: ١٥،١٤       | ۲٥ - الظريب:                    |
| ٧٤ - المعترضة:        | ٥٣ - العراق:١٦٦                 |
| ٧٠ - المكتمن:         | ٤٥ - عرق الظبية: ١٤٩، ١٥٤، ١٦٧، |
| ٧٦ - مَلل:٠٠٠         | Y 9 V                           |
| ٧٧ - المنصرف: ١٤٩     | ٥٥ - العشيرة:١١١، ١١٦، ١١٨، ١١٨ |
| ۷۸ - منی:             | ٥٥ - العقبة:٠٠٠                 |
| ٧٩ - موضع البريد: ١٨٨ | ۷۰ - عقبة عسفان:١٦٨             |
| ۸۰ – النازية:۸۰       | ۸٥ – العقيق:                    |
| ٨١ - النخبار:         | ٥٩ - عميس الحمام:١٤٨            |
| ۸۲ - نقب المدينة:۸۲   | ٠٠٠ – العيص:                    |
| ۸۳ – هجر:۲۰           | ١٤٦ – غزة: ١٤٦                  |
| ١٩٦ - الهدة:١٦٨ ، ١٩٦ | ۲۰۲ – الغميم:                   |
| ٥٨ - ودان:            | ٣٣ – غيقة: ٢٥٢، ٢٥٢             |
| ۸۲ – یأجج:            | ٦٤ - فج الروحاء: ١٤٩            |
| ۸۷ - يثرب:٠٠٠ ٢٠، ٢٥  | ٥٠ – فدفد:                      |
| ۸۸ – یلیل: ۱۹٤،٦٢     | ٢٦ - الفُرع:٢٥٢                 |
| ۸۹ – اليمامة:         | ٧٧ – قباء: ٢٧٣                  |
| ۹۰ – ینبع:            | ۸۸ - القليب:۲، ۱۹۱، ۱۹۲، ۲۹۳    |
| _                     |                                 |

\* \* \*

#### ر سادسًا: فهرس الكلمات الغريبة

| ١ - أبلق:١                  |
|-----------------------------|
| ۲ - الإِثخان: ۲۲، ۲۷۸       |
| ٣- أحنه: ٢٠٩، ٩٠، ٢٠٩       |
| ٤ - إحنة: ١٤                |
| ٥ - الإدام: ٣٧٢             |
| ٦ – أرفضٰت:١٧٤              |
| ٧- أعبط:                    |
| ۸ – أعجف:٨                  |
| ٩ - أعمد:                   |
| ۱۰ - أغمار:                 |
| ١٧٣ – أفظعتني:              |
| ١٢ - الأقداح:               |
| ۱۳ - أكثبوكم:               |
| ۱٤ - أكلة:                  |
| ١٥ - أمر قد توجه:٧٦         |
| ١٦ - أنا دونه: ٢٠، ٢١٣، ٢٤٣ |
| ١٧ - أنبضوا القسي:          |
| ۱۸ – أنختها:                |
| ١٩ - أنطاع:                 |
| ۲۰ - استوسقوا:۲۰۰           |
| ۲۱ – اعتجر:                 |
| ۲۲ - بارز وظاهر:            |
| ۲۳ - بحبحة: ٢٥              |
|                             |

| ٧٦ - سرحة:٧١٨، ٢٧٢                               | ۷۷ – جزع واديًا: ۱٤٩                         |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ۷۷ – سرية:۷۷                                     | ٤٨ - الحجف: ١٩٣، ٦٢                          |
| ۷۸ - سلی: ۹ ۵ ، ۲۹۷                              | ٤٩ - الحدقة:                                 |
| ٧٩ - سهم غرب:٧٥                                  | ۰ ٥ - حديد النظر:                            |
| ۰۸ - السّه و د: ۲۰۰۳                             | ١٥ - الحربة:٧٤                               |
| ۸۱ - سوام:۸۱                                     | ۲۵ – حرز: ۲٤٤                                |
| ۸۲ - سيعلم مصفر إسته:۸ - ۸۲                      | ۳۰ – حرَّش بيننا:                            |
| ٨٣ - سيف البحر:٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٤٥ - حزر:                                    |
| ٨٤ - شاهت الوجوه: ٢٤                             | ٥٥ - حقّب أمر الناس:٢٠٨                      |
| ۸۵ - شعار: ۲۳۷                                   | <b>٥٦</b> - حول رحله: ١٧٥                    |
| ٨٦ - الشفق: ١٢٣                                  | ٧٥ - حوَّمة الوغي:٢٥                         |
| ٨٧ - الصباة:                                     | ۸٥ - حيزوم: ٩٥                               |
| ۸۸ - الصعدة:٨                                    | ٩٥ - الخيف: ١٥٤                              |
| ۸۹ - طش من مطر: ۱۹۸                              | ٠٠ - الخيلاء:                                |
| ٠ ٩ - طلبة:                                      | ١٦ – الدرقة:                                 |
| ٩١ - طنب الحجرة:٣٠٠                              | ۲۲ – دهس: ۲۳                                 |
| ۹۲ - طوي: ۲۹۲، ۲۹۲                               | ۲۸۰ - ذحل: ۲۸۰                               |
| ۹۳ – ظعينة: ٢٥                                   | ۲۲ - ذفف عليه:۲۲۲                            |
| ٤ ٩ - الظلة:                                     | ٥٥ – ذمة الله:                               |
| <b>٩٥</b> - ظهره: ۱۳۷                            | ٢٦ - الرثة:٢٧٢                               |
| ٩٦ - العدسة:                                     | ۲۷ – رکائب:                                  |
| ۷۷ - العدوة القصوى: ۲۲                           | ۸۲ - الركي: ۲۹۲                              |
| ۹۸ - عراجین ابن طاب: ۲۹                          | <b>٦٩</b> - رماح اليزني:۲۲۹                  |
| ٩٩ - العرصة: ٢٦٧                                 | ٠٧- الرمضاء:٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ۱۹۲ ۱۹۲ العريش:                                  | ٧١ - الروحة:٧١                               |
| ۱۰۱ – عقاص:                                      | ۷۲ – زمیله: ۲۲۹                              |
| ۱۰۲ – عقروا:                                     | ۷۳ – ستندران:۷۲                              |
| ۱۲۷ - العُقل:                                    | ۷۷ - السخلة:٧٤                               |
| ۲۲ العقنقل:                                      | ٧٥ - سراة القوم:٧٠                           |

| ١٧٥ - مثل به:           | ۰۰۰ - عمود:            |
|-------------------------|------------------------|
| ۱۳۱ - مجمرة:١٧١         | ۲۰۰ – عناء:            |
| ۱۳۷ – مجنبة: ٤٤         | ۱۰۷ – العنزة:          |
| ۱۳۸ - مردفین:۱۳۸        | ۱۰۸ – عير:             |
| ۱۳۹ - المرط:٧٧          | ۱۰۹ – عيرات:           |
| ٠ ٤ ٠ – مستنتل: ٢١٤     | ۱۱۰ - عينًا:           |
| ١٤١ - المسكّة: ٢٤٦      | ١١١ - الغدوة:          |
| ١٧٢ المطايا:            | ۱۱۲ - غميز محبس: ۲۹٥   |
| ١٤٣ - المعاريض:١٤٣      | ١١٣ - غيقة:            |
| ١٤٤ - معي معي:١٤٤       | ۱۱۶ - فأطن قدمه:       |
| ٥٤٠ - من قرنه:٢٤٣٠      | ١١٥ - فانشد خفرتك: ٢٠٨ |
| ۱٤٦ - نادرة:۲۱۱         | ۱۱۲ – فشا:             |
| ١٤٧ - الناقع:           | ١١٧ - فشُحذ له:        |
| ١٧٤ – نتربص: ١٧٤        | ۱۱۸ - فصل من الصف:     |
| ۱٤٩ - نثل درعًا له: ۲۰۷ | ١١٩ - فض:              |
| ١٩٣ النجائب:            | ٠ ١٢ - الفلة: ٢٤٧      |
| ١٥١ - النَّحْبُ:        | ۱۲۱ – فلعت:            |
| ۱۲۱ - ندّ منهما:        | ١٢٢ - قحف الرأس:       |
| ١٥٣ - النشابة:          | ۱۲۳ – القدح: ۲۰۳       |
| ١٩١ - نُعور:            | ۱۲۶ – القليب:          |
| ٥٥١ - النقع:٧٢          | ۱۲٦ – كبته الله:       |
| ١٥٢ - نُهش:             | ۱۲۷ – الكتائب:         |
| ١٥٧ - نواضّح:           | ۱۲۸ - لأط له:          |
| ۱۵۸ - هبروهما:۲٤٦       | ١٢٩ - لألحمنه: ٢٢٨     |
| ١٥٩ - الهيعة:           | ۱۳۰ – لأم: ۸۲          |
| ١٦٠ - و جنتيه:          | ۱۳۱ - لا يأرب:۱۳۱      |
| ١٦١ - الوحل: ٢٥         | ۱۳۲ – لبّد:            |
| ١٦٢ - ولا تسمى:         | ۱۳۳ - اللطيمة:         |
| **                      | ١٥٨ - الله اء:         |

| ۱٦٨ - يشجر:          | ۱٦٤ – يأرب:       |
|----------------------|-------------------|
| ١٦٩ - يظاهر عليه:٢٨٦ | ١٦٥ - يا لغدر:١٧٣ |
| ۱۷۰ - يفري فري:۲۰۰   | ١٦٦ – يزع:٧٢      |
| ۱۷۱ – یهیئها:        | ۱۲۰ – یشتد:       |
|                      |                   |

\* \* \*

#### سابعًا: فهرس المصادر والمراجع

- ١ القرآن الكريم.
- Y إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، للإمام الحافظ أحمد بن علي العسقلاني، المتوفى سنة ١٩٨٧ه، بإشراف مجموعة من المختصين، طباعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، بالتعاون مع مركز خدمة السنة والسيرة النبوية، ط١، ١٤١٥هـ ١٩٩٤م.
- ٣- الأحاديث الواردة في فضائل المدينة، جمع ودراسة: د. صالح بن حامد الرفاعي،
   طبع في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، بالتعاون مع مركز خدمة السنة والسيرة النبوية، ط١٤١٣،١هـ ١٩٩٢م.
- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان للأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي المتوفى سنة ٧٣٩هـ، طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١٤١٢هـ ١٩٩١م، عدد الأحناء: ١٨.
- أحكام الجنائز وبدعها، للألباني محمد ناصر الدين، طبعة مكتبة المعارف الرياض،
   ط۱، ۱٤۱۲ هـ ۱۹۹۲م، عدد الأجزاء: ۱.
- ٦- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، الألباني محمد بن ناصر الدين،
   المكتب الإسلامي، ط١٢، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
- ٧- أسد الغابة، لأبي الحسن علي بن محمد الجزري، ابن الأثير المتوفى سنة ١٣٠هـ،
   تحقيق الشيخ: خليل مأمون شيحا، طبعة دار المعرفة، بيروت، لبنان.
- ٨- الإصابة في تمييز الصحابة، لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني المصري الشافعي، المعروف بابن حجر، المتوفى سنة ٨٥٢هـ، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ٩- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمين بن محمد المختار الجكني
   الشنقيطي الموريتاني المالكي الأفريقي، وتتمة لعطية محمد سالم، طبعة دار إحياء

- التراث الإسلامي، بيروت، لبنان، ط١، ١٤١٧هـ١٩٩٦م.
- ١٠ أطلس السيرة النبوية، د. شوقي أبو خليل، طبعة دار الفكر، دمشق، سورية، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، طبعة ١٤٢٣هـ٣٠٠م.
- 11 إيجاز البيان في سور القرآن، للصابوني محمد علي، طبعة مكتبة الغزالي، ط٢، ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩م.
- ۱۲ بداية المجتهد ونهاية المقتصد، للإمام محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، تحقيق: عبد المجيد طعمة حلبي، طبعة دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط۲، ۱٤۲۰هـ ٠٠٠٠م.
- ۱۳ البداية والنهاية، لابن كثير أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، المتوفى سنة ٧٧٤هـ، بتحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر، ط ١٤١٧هـ ١٩٩٧م.
- ۱٤ بدر الكبرى، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، لشوقي أبو خليل، طبعة دار الفكر، دمشق، سوريا، ط۱، ۱٤٠٣هـ ۱۹۸۲م.
- البرهان في علوم القرآن، للزركشي بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، طبعة المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط٢، ١٣٩١هـ ١٩٧٢م.
- ۱٦ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، للحافظ المؤرخ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة ٧٤٨ه، تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري، طبعة دار الكتاب العربي، ١٤٢٣هـ ٢٠٠٣م.
- ۱۷ تاريخ الطبري، تاريخ الأمم والملوك، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، المتوفى سنة ۲۱۰ه، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ۱۸ التاريخ الكبير للبخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، المتوفى سنة ٢٥٦ هـ، تصوير طبعة دائرة المعارف بالهند، تحقيق عبد الرحمن المعلمي، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، لبنان.
- 19 تاريخ بغداد أو مدينة السلام، البغدادي أبو بكر أحمد بن علي الخطيب، المتوفى سنة ٢٣٠ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، عدد الأجزاء: ١٩.
- ٠٢ تاريخ دمشق، لأبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر، المتوفى سنة ٧١ه، طبعة دار الفكر، بيروت، لبنان، تحقيق: عمر غرامة العمروي، عدد الأجزاء: ٧٠.
- ٢١ تحرير تقريب التهذيب، للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني، د. بشار عواد

- معروف، الشيخ شعيب الأرناؤوط، طبعة مؤسسة الرسالة، ط١، ١٧١ هـ ١٩٩٧م، عدد الأجزاء: ٤.
- ٢٢ تحفة الأحوذي، لأبي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، المتوفى سنة ١٣٥٣هـ. ومعه شفاء العليل في شرح كتاب العلل، والشمائل المحمدية والخصائص المصطفوية، لأبي عيسى نفسه، طبعة دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، بيروت، لبنان ط١، ١٤١٩هـ ١٩٩٨م.
- ۲۳ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، المزي أبو الحجاج يوسف بن الزكي المتوفى سنة ۷۲۷هـ، تحقيق عبد الصمد شرف الدين، إشراف زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، الدار القيمة، الهند، بيروت، لبنان، ط۲، ۱۹۸۳هـ ۱۹۸۳م، عدد الأجزاء: ٤.
  - ٢٤ التربية القيادية، لمنير الغضبان، طبعة دار الوفاء، ط١، ١٨ ١ هـ ١٩٩٨م.
- ٢ الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، للإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، حققه وعلق عليه محي الدين ديب مستو، سمير أحمد العطار، يوسف بديوي، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، مؤسسة علوم القرآن، ط١،٤١٤هـ ١٩٩٣م.
- ٢٦ تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة، للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المتوفى سنة ٨٥٢هـ، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، عدد الأجزاء: ١.
- ۲۷ التعريفات للجوزجاني، الشريف علي بن محمد الجرجاني المتوفى سنة ١٦٨هـ، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط۳، ١٤٠٨هـ ١٨٨٨م.
- ٢٨ تفسير الجلالين، للإمامين الجليلين: جلال الدين محمد بن أحمد المحلي، وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، مذيلًا بكتاب لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي، قدم له وعلق عليه العلامة: محمد كريم بن سعيد راجح، من علماء دمشق، طبعة دار القلم للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.
- ۲۹ تفسير الطبري، المسمى جامع البيان في تأويل القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، المتوفى سنة ۲۰ هـ، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
  - ٣٠ تفسير الطبري، تحقيق الشيخ أحمد شاكر، تصوير طبعة دار المعارف، مصر.
- ٣١ تفسير القاسمي، المسمى محاسن التأويل، للإمام العلامة محمد جمال الدين القاسمي، المتوفى سنة ١٣٣٢هـ ١٩١٤م، طبعه وخرج أحاديثه محمد باسل عيون

- السود، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ۳۲ تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار، للإمام محمد رشيد رضا، المتوفى
   سنة ۱۹۳۰م، خرج أحاديثه وشرح غريبه: إبراهيم شمس الدين، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط۱، ۱٤۲۰هـ ۱۹۹۹م.
- ٣٣ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير أبو الفداء إسماعيل القرشي الدمشقي، المتوفى سنة ٧٧٤ م، توزيع: دار الباز للنشر والتوزيع، عباس أحمد الباز، مكة المكرمة، عدد الأجزاء: ٤.
  - ٣٤ التفسير الكبير، للفخر الرازي، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط٣.
- التفسير الميسر لجماعة من العلماء، بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف
   بالمملكة العربية السعودية، عدد الأجزاء: ١.
- ٣٦ تقريب التهذيب، للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي، المتوفى سنة ٨٥٢هـ، دراسة الشيخ محمد عوامة، طباعة دار الرشيد، سوريا، حلب، ط١، ٢٠١هـ ١٤٠٦م، عدد الأجزاء: ١.
- ٣٧ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لابن حجر، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، اعتنى به: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب، طباعة مؤسسة قرطبة، ط١، ١٤١٦هـ ١٩٩٥م.
- ٣٨ تهذيب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، للإمام الحافظ شيخ الإسلام أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المتوفى سنة ١٥٨هـ، طبعة مجلس دائرة المعارف النظامية في الهند، عدد الأجزاء: ١٢.
- ٣٩ تهذيب السنن لابن القيم الجوزية، تحقيق محمد حامد الفقي، طبعة مكتبة السنة المحمدية ١٣٦٧ه.
- ٤ تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للمزي أبي الحجاج يوسف المزي، المتوفى سنة ٧٤٧هـ، حققه وعلق عليه: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، ط٢، ١٤١٣هـ ١٩٩٢م، عدد الأجزاء: ٣٥.
- 13 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تقديم: الشيخ عبد الله بن عبد العزيز ابن عقيل، والشيخ محمد بن صالح العثيمين، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، طبعة دار السلام للنشر والتوزيع، ط۲۰۲۱هـ ۲۰۰۲م.
- ٤٢ جامع الأصول في أحاديث الرسول، للإمام المبارك بن محمد بن الأثير الجزري،

- طباعة دار الفكر، ط٢، ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣م.
- 27 جامع التحصيل في أحكام المراسيل، العلائي أبو سعيد صلاح الدين بن خليل بن كيلكدي، حققه وخرج أحاديثه: حمدي عبد المجيد السلفي، ط٢، ١٤٠٧هـ كيلكدي، طبعة عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية.
- 24 جامع الترمذي، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، المتوفى سنة ٢٧٩هـ، طبعة بيت الأفكار الدولية، عدد الأجزاء: ١.
- ٥٤ الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وأيامه، البخاري عبد الله بن محمد بن إسماعيل، المتوفى سنة ٢٥٦هـ، بيت الأفكار الدولية، ط١٤١٩هـ ١٤٨٩م، عدد الأجزاء: ١.
- 23 الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، تصحيح: أحمد عبد العليم البردوني.
- ٧٤ الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، المتوفى سنة ٣٢٧هـ، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، الهند، تحقيق عبد الرحمن المعلمي ١٣٧١هـ.
- ٤٨ الخصائص الكبرى، لأبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي، المتوفى سنة ٩١١ه، طبعة دار القلم، بيروت، لبنان.
- ٤٩ الدر المنثور في التفسير بالمأثور، للإمام عبد الرحمن جلال الدين السيوطي، المتوفى سنة ٩١١ه، طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
- ٥٠ دلائل النبوة، للبيهقي، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، المتوفى سنة ٤٥٨هـ، بتحقيق د. عبد المعطي قلعجي، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط١، ٥٠٤هـ ه.١٤٥٥م.
- ١٥ دلائل النبوة، للحافظ الكبير أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفى سنة ٤٣٠ هـ. ٤٣٠ هـ، طبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد الدكن، الهند، ط١، ١٣٩٧ هـ.
- دليل الرسائل الجامعية في المملكة العربية السعودية، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ١٤١٥ه، إشراف د. زيد بن عبد المحسن آل حسين، ط٢،
   ١٤١٥ه عدد الأجزاء: ١.
- ٥٣ ديوان الضعفاء والمتروكين، الذهبي شمس الدين بن عثمان بن قايماز الدمشقي، حققه ووضع فهارسه: لجنة من العلماء، بإشراف الناشر، قدم له الشيخ خليل الميس، دار القلم، بيروت، لبنان، ط١، ٨٠٤ هـ ١٩٨٨م، عدد الأجزاء: ٢.

- ٤٥ الرحيق المختوم، للمباركفوري، صفي الرحمن، طبعة دار الوفاء، المنصورة، دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع، جدة، ط٢، ١٤٢٠هـ ٢٠٠٠م.
- • روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، للعلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي، المتوفى سنة ١٢٧٠هـ، طبعة دار الفكر، بيروت.
- الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام، للإمام المحدث عبد الرحمن السهيلي المتوفى سنة ١٨٥ه، ومعه السيرة النبوية للإمام ابن هشام، تحقيق وتعليق: عبد الرحمن الوكيل.
- ٥٧ رياض الصالحين، للنووي بشرح الشيخ ابن عثيمين، للإمام الحافظ أبي زكريا محى الدين يحيى النووي، طبعة دار البصيرة، الإسكندرية، ط١، ٢٠٠١م.
- راد المعاد في هدي خير العباد، لابن القيم الجوزية، حققه وخرج أحاديثه: شعيب الأرناؤوط، عبد القادر الأرناؤوط، طبعة مؤسسة الرسالة، مكتبة المنار الإسلامية، ط١٤٠٦، ١٤٥٨ م.
- و زبدة التفسير بهامش مصحف المدينة المنورة، د. محمد سليمان الأشقر، طبعة دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، وتوزيع دار الوراق، ط۱، ۱٤۲۲هـ ۲۰۰۲م.
- ٠٠ سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، للإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي، المتوفى سنة ٩٤٢هم، تحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد الموجود، والشيخ على محمد معوض، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ۱۱ السرايا والبعوث النبوية، حول المدينة ومكة، إعداد د. بريك محمد بريك العمري،
   إشراف د. أكرم العمري، طبعة دار ابن الجوزي، ط١، ١٤١٧هـ١٩٩٦م.
- ٦٢ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، الألباني محمد ناصر الدين، مكتبة المعارف، الرياض، ط٢، ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م.
- ٦٣ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، الألباني محمد ناصر الدين، مكتبة المعارف، الرياض، ط١، ٨٠٨هـ ١٩٨٧م.
- ٦٤ سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، المتوفى سنة ٢٧٥هـ، طبعة بيت الأفكار الدولية، عدد الأجزاء: ١.
- منن ابن ماجه، لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، المتوفى سنة ١٣٧٥ هـ، طبعة بيت الأفكار الدولية، عدد الأجزاء: ١.
- ٦٦ سنن الدارقطني، على بن عمر الدارقطني، المتوفى سنة ٢٨٥هـ، دار عالم الكتب،

- بيروت، ط٢، ٣٠٤ هـ ١٩٨٣ م، عدد الأجزاء: ٤.
- ٧٧ السنن الكبرى، البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، المتوفى سنة ٥٠٨هـ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن، الهند، ط١، ١٣٥٤هـ، عدد الأجزاء: ١٠.
- ٦٨ سنن النسائي، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي، المتوفى سنة ٣٠٣هـ،
   طبعة بيت الأفكار الدولية، عدد الأجزاء: ١.
- 79 سنن سعيد بن منصور، المتوفى سنة ٢٢٧هـ، دراسة وتحقيق د. سعد بن عبد الله آل حميد، دار الصميعي للنشر والتوزيع، ط١، ١٤١٤هـ ١٩٩٣م، عدد الأجزاء: ٥.
- ٧٠ سير أعلام النبلاء، للذهبي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، المتوفى سنة
   ٧٤٨ه ١٣٧٤م، طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت، بتحقيق: شعيب الأرناؤوط، ط٩،
   ١٤١٣ه، عدد الأجزاء: ٢٥.
- السيرة النبوية، لأبي محمد عبد الملك بن هشام المعافري، المعروفة بسيرة ابن هشام، تحقيق وتعليق الشيخ عادل الموجود، والشيخ علي محمد معوض، طبعة مكتبة العبيكان، ط١، ١٤١٨ه ١٤١٨م.
- ٧٢ السيرة النبوية الصحيحة، محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة النبوية، د. أكرم ضياء العمري، طبعة مكتبة العبيكان، ط٢، ١٤١٧هـ ١٩٩٦م.
- ٧٧ السيرة النبوية عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، لأبي الفتح محمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري، المتوفى سنة ٧٣٤هـ، حقق نصوصه وخرج أحاديثه: د. محمد العيد الخطراوي، محي الدين مستو، طبعة مكتبة دار التراث، دار ابن كثير، ط١، ١٤١٣هـ ١٩٩٢م.
- ٧٤ السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، دراسة تحليلية، د. مهدي رزق الله أحمد، مطبعة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ط١، ١٤١٢هـ ١٩٩٢م.
- ٧٠ السيرة النبوية وأخبار الخلفاء، للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البستي، المتوفى سنة ٤٥٣هـ ٩٦٥م.
- ٧٦ شرح السيرة النبوية، لأبي ذر بن محمد بن مسعود الخشني، طباعة المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، عدد الأجزاء: ١.
- ٧٧- شرح العقيدة الواسطية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، شرح الشيخ محمد الصالح العثيمين، خرج أحاديثه سعد بن فواز الصميل، طبعة دار ابن الجوزي، مكتبة شمس، ط۲، ١٤١٥ه.

- المعاد لابن المعامة الزرقاني على المواهب اللدنية للقسطلاني، وبهامشه زاد المعاد لابن القيم، طبعة دار المعرفة، بيروت، لبنان ١٤١٤هـ، ١٩٩٣م.
- ٧٩ الشرح الممتع على زاد المستقنع، شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين،
   مؤسسة آسام، الرياض، ط۱، ۱۷، ۱۵ هـ ۱۹۹۷م، عدد الأجزاء: ٨.
- ٨٠ صحيح ابن خزيمة، للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري، المتوفى سنة ٢١١ه، حققه وعلق عليه د. محمد مصطفى الأعظمي، طبعة المكتب الإسلامي، ط٢، ٢١٢ه ١٩٩٢م.
- ۸۱ صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)، الألباني محمد ناصر الدين، أشرف على طبعه: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، ط۳، ۲۰۱هـ ۱۹۸۲م، عدد الأجزاء: ۲.
- ۸۲ صحيح السيرة النبوية، لإبراهيم العلي، تقديم د. عمر الأشقر، راجعه: د. همام سعيد، طبعة دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، ط٤، ١٤١٩هـ ١٩٩٩م.
- ۸۳ الصحيح المسند من أسباب النزول، لأبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي، الناشر: مكتبة ابن تيمية، ط٤، ٨٠٤ هـ ١٩٨٧م.
- ۸۴ صحیح سنن أبي داود، صحح أحادیثه الألباني محمد ناصر الدین، مكتب التربیة العربي لدول الخلیج، اختصر أسانیده وعلق علیه: زهیر الشاویش، ط۱، ۹، ۱۹۸۹ه م، عدد الأجزاء: ۳.
- ٥٨ صحيح سنن ابن ماجه، لمحمد ناصر الدين الألباني، بتكليف من مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض، توزيع المكتب الإسلامي، بيروت، ط١،٧٠٧هـ
   ١٩٨٦م.
- ۸٦ صحيح سنن الترمذي لمحمد ناصر الدين الألباني بتكليف من مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض، بإشراف وتعليق زهير الشاويش، ط١، ١٤٠٨ه ١ه ١٩٨٨م.
- ۸۷ صحيح سنن النسائي لمحمد ناصر الدين الألباني، بتكليف من مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض، بإشراف وتعليق زهير الشاويش، ط١، ٩٠٩ هـ ١٤٨٨م.
- ۸۸ صحيح مسلم، للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، المتوفى سنة ٢٦١ هـ، بتحقيق وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه، توزيع دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، عدد الأجزاء: ٥.
- ۸۹ صحيح مسلم بشرح النووي، دار الريان للتراث، ط۱، ۱٤۰۷ ه ۱۹۸۷ م، القاهرة، عدد الأجزاء: ۲.

- ٩٠ الضعفاء للعقيلي، لأبي جعفر محمد بن عمر و العقيلي، المتوفى سنة ٣٢٢ه، تحقيق:
   عبد المعطى قلعجى، ط١، ٤٠٤١هـ ١٩٨٤م، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت.
- 91 ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) الألباني محمد ناصر الدين، أشرف على طبعه: زهير الشاويش، طباعة المكتب الإسلامي، بيروت، ط۳، ١٤١٠هـ ١٤٩٠م.
- ٩٢ ضعيف سنن أبي داود، الألباني محمد ناصر الدين، أشرف على طباعته والتعليق عليه: زهير الشاويش بتكليف من مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض، المكتب الإسلامي، ط١، ١٤١١هـ ١٩٩١م، عدد الأجزاء: ١.
- ۹۳ ضعيف سنن ابن ماجه، لمحمد ناصر الدين الألباني بتكليف من مكتب التربية العربي لدول الخليج، بإشراف و تعليق زهير الشاويش، ١٩٩١م، المكتب الإسلامي، ط١، لدول الخليج، بإشراف و عليق زهير الشاويش، ١٩٩١م، المكتب الإسلامي، ط١، ٨٠٤٨هـ ١٤٠٨م، عدد الأجزاء: ١.
- 94 ضعيف سنن الترمذي، الألباني محمد ناصر الدين، أشرف على طباعته والتعليق عليه: زهير الشاويش بتكليف من مكتب التربية العربي لدول الخليج، المكتب الإسلامي، ط١، ١٤١١ه ١٩٩١م، عدد الأجزاء: ١.
- ٩٥ ضعيف سنن النسائي، ضعف أحاديثه الألباني محمد ناصر الدين، أشرف على فهرسته والتعليق عليه: زهير الشاويش بتكليف من مكتب التربية العربي لدول الخليج، المكتب الإسلامي، ط١، ١١١١هـ ١٩٩١م، عدد الأجزاء: ١.
- ۹۶ الطبقات الكبرى، لابن سعد، محمد بن سعد بن منيع البصيري، المتوفى سنة ٢٣٠ الطبقات الكبرى، لابن سعد، محمد بن سعد بن منيع البصيري، المتوفى سنة ٢٣٠ م، عدد الأجزاء: ٩.
- ۹۷ العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة، لأبي الطيب صديق بن حسن القنوجي البخاري، تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط۲، ۱۶۸۸ ه. ۱۹۸۸م.
- ٩٨ عون المعبود شرح سنن أبي داود، للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، مع شرح الحافظ شمس الدين ابن قيم الجوزية، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- 99 غزوة بدر: دروس في التربية، إعداد عبد المجيد صبيح، طبعة دار البشير، المنصورة، ط1، ١٤١٢هـ ١٩٩١م.
- ۱۰۰ غزوة بدر الكبرى، لمحمد أحمد باشميل، طبعة دار الفكر، ط٦، ١٣٩٤هـ ١٣٩٤.

- ۱۰۱ فتح الباري، شرح صحيح البخاري، ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، تحقيق: الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، عدد الأجزاء: ۱۳.
- ۱۰۲ الفتح الرباني شرح مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، للبنا أحمد بن عبد الرحمن البنا، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط۲.
- ۱۰۳ فضل الجهاد والمجاهدين لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ط۲، مد.
- ۱۰۶ فقه السيرة، البوطي، محمد سعيد رمضان، طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط٨، ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م.
  - ١٠ فقه السيرة، لمحمد الغزالي، طبعة دار القلم، دمشق، ط٢، ٧٠٤هـ ١٩٨٧م.
- ۱۰۲ فهارس المعجم الكبير للطبراني، إعداد: عدنان عرعور، طبعة دار الراية للنشر والتوزيع، ط۱،۱۲۱هـ ۱۹۹۰م.
  - ١٠٧ في ظلال القرآن، لسيد قطب، طبعة دار الشروق، ط١٣، ٧٠١ه ١٩٨٧م.
    - ۱۰۸ في منزل الوحي، محمد حسين هيكل، طبعة دار المعارف بالقاهرة، ط٧.
- ۱۰۹ القاموس المحيط، الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، المتوفى سنة ١٤٠٧هـ، تحقيق مكتب تحقيق التراث، مؤسسة الرسالة، ط٢، ١٤٠٧هـ، ط٧ ١٤٢٤
- ١١٠ القتال في الإسلام: أحكامه وتشريعاته، دراسة مقارنة، لمحمد بن ناصر الجعوان،
   ط١، ١٠٠١ه ١٤٠١م.
- 111 الكامل في التاريخ لابن الأثير، للشيخ العلامة عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني، المعروف بابن الأثير، طبعة دار صادر، بيروت.
- ۱۱۲ الكامل في ضعفاء الرجال، للإمام الحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني، المتوفى سنة ٣٦٥ه، ط٣، بإشراف يحيى مختار غزاوي، طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
- ۱۱۳ كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة، للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفى سنة ٧٣٥هـ، طبعة مؤسسة الرسالة، ط٣، ١٤٠٤هـ الم
- ١١٤ الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات، ابن كيال أبو البركات

- محمد بن أحمد، تحقيق و دراسة: عبد القيوم عبد رب النبي، دار المأمون للتراث، ط١، ١٤٠١هـ ١٩٨١م.
- 110 لسان العرب، ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن الأفريقي المصري، دار صادر، بيروت، ط٣، ١٤١٤ه ١٩٩٤م، عدد الأجزاء: ١٥.
- ۱۱٦ لسان الميزان، لابن حجر شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي العسقلاني، المتوفى سنة ٢٥٨ه، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ط١، عدد الأجزاء: ٧.
- ۱۱۷ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفى سنة ۸۰۷ه، بتحرير الحافظين الجليلين: العراقي وابن حجر، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، عدد الأجزاء: ۱۰.
- ۱۱۸ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد قاسم النجدي، طبعة دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، ١٤١٢هـ ١٤١٨م.
- ۱۱۹ مختار الصحاح، للشيخ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، إخراج دائرة المعاجم في مكتبة لبنان، ۱۹۸۸م.
- ۱۲۰ مختصر تفسير البغوي، للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي، اختصره وعلق عليه: د. عبد الله بن أحمد الزيد، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط۱، ۱٤۱٦هـ ۱۹۹٦م.
- ۱۲۱ مرويات غزوة بدر، للباحث أحمد بن محمد العليمي باوزير، رسالة ماجستير قدمت لشعبة السنة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وأجيزت الرسالة بتاريخ ١٣٩٥ م. ١٣٩٩ هـ.
- ۱۲۲ المستدرك على الصحيحين، للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله المحاكم النيسابوري، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، عدد الأجزاء: ٤.
- ۱۲۳ مسند أبي داود الطيالسي، دار الكتاب اللبناني، دار التوثيق، ط١، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية القائمة في الهند، سنة ١٣٠٢هـ، عدد الأجزاء: ١.
- ۱۲٤ مسند أبي يعلى الموصلي، الموصلي أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى التميمي، المتوفى سنة ٧٠٣ه، حققه وخرج أحاديثه حسين سليم أسد، دار الثقافة العربية، دمشق، ط١، ١٤١٢هـ ١٩٩٢م، عدد الأجزاء: ١٤.
- ١٢٥ مسند الإمام أحمد بن حنبل، وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، دار صادر، بيروت.

- ۱۲۱ مسند الإمام أحمد بن حنبل، للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، شرحه وحققه: أحمد محمد شاكر، ط۳، ۱۳۲۸هـ ۱۹٤۹م، دار المعارف للطباعة والنشر بمصر.
- ۱۲۷ مصنف ابن أبي شيبة، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المتوفى سنة ٢٣٥ مصنف ابن أبي شيبة، الهند، بومباي، ط١، ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م.
- ۱۲۸ مصنف ابن أبي شيبة، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المتوفى سنة ٢٣٥ مصنف ابن أبي شيبة، الرعمة، محمد اللحيدان، طبعة مكتبة الرشد، الرياض، ط١، ١٤٢٥هـ ١٤٢٥م.
- 1۲۹ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني، تحقيق الأستاذ حبيب الرحمن الأعظمي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، عدد الأجزاء: ٤.
- ۱۳۰ معجم البلدان، للإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي، المتوفى سنة ٢٢٦ه، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، ط١، ١٤١٧هـ ١٩٩٧م.
- ۱۳۱ المعجم الكبير، للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، المتوفى سنة هم ۳۲۰هـ، حققه وخرج أحاديثه: حمدي بن عبد المجيد السلفي، طبعة دار إحياء التراث الإسلامي في الجمهورية العراقية، ط۲.
- ۱۳۲ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، تأليف لفيف من المستشرقين، ونشره د. أ، ي، ونسنك، أستاذ العربية بجامعة ليدن، دار الدعوة، استانبول ١٩٨٨م.
- ۱۳۳ المعجم الوسيط، قام بإخراجه: إبراهيم بن مصطفى أحمد بن حسن الزيات، حامد بن عبد القادر، محمد بن علي النجار، المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع بتركيا، الطبعة الأولى، ١٣٨٠هـ ١٩٦٠م.
- ۱۳٤ المغازي، لابن أبي شيبة، أبي بكر عبد الله بن محمد، المتوفى سنة ٢٣٥ه، درسه وحققه: د. عبد العزيز العمري، طبعة دار إشبيليا للنشر والتوزيع، ط٢، ٢٢٢ه. ١٤٢٢م.
- ۱۳۵ المغازي للواقدي، محمد بن عمر بن واقد، المتوفى سنة ۲۰۷هـ، تحقيق: د. مارسدن جونس، دبعة دار عالم الكتب، ط۲۲، ۱٤۰٤هـ ۱۹۸٤م.
- ۱۳۱ المغني، لابن قدامة أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي، المتوفي سنة ۲۲۰هـ بتحقيق:

- د. عبد الله التركي، ود. عبد الفتاح الحلو، طبعة هجر للطباعة والنشر، ط٢، 1٤١٣هـ ١٩٩٢م، عدد الأجزاء: ١٥.
- ۱۳۷ مقاییس اللغة لابن فارس، تحقیق: عبد السلام هارون، طبعة دار الجیل بیروت، طبعة دار الجیل بیروت، طبعة ۲) مصر، ۱۳۸۹ هـ.
- ۱۳۸ المقنع، لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، والشرح الكبير لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد المقدسي، ومعها الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، تحقيق د. عبد الله التركي، طبعة دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع، عدد الأجزاء: ٣٥.
- ۱۳۹ من معين السيرة، لصالح أحمد الشامي، طبعة المكتب الإسلامي، ط١، ٥٠٥هـ ١٣٩ م.
- 12 المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي، المتوفى سنة ٩٧ه، دراسة وتحقيق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، راجعه وصححه: نعيم زرزور، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- 1٤١ منهج الإسلام في السلم والحرب، للعقيد الركن محمد مهنا العلي، طباعة دار أمية للنشر والتوزيع، ط١،١٤١٢هـ.
- ۱٤۲ المنهج التربوي للسيرة النبوية «التربية الجهادية»، لمنير محمد الغضبان، طبعة دار الوفاء، ط۲، ۱٤۱۳ هـ ۱۹۹۲م.
- ۱٤۳ موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف، إعداد خادم السنة المطهرة أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، طبعة دار الفكر، بيروت، لبنان، ط۱، ۱۵۱۰هـ ۱۹۸۹م.
- 124 الموسوعة الحديثية ومسند الإمام أحمد بن حنبل، المشرف على إصدار الموسوعة: د. عبد الله التركي، بتحقيق: شعيب الأرناؤوط، محمد نعيم العرقسوسي، عادل مرشد، إبراهيم الزيبق، محمد رضوان العرقسوسي، كامل الخراط.
- ۱٤٥ موسوعة الغزوات الكبرى، بدر الكبرى، أحد، لمحمد أحمد باشميل، طبعة المكتبة السلفية بالقاهرة، ط٨، ٥٠٤١هـ ١٩٨٥م.
- ۱٤٦ موسوعة فضائل سور وآيات القرآن، للشيخ محمد بن رزق بن طرهوني، طبعة مكتبة دار العلم بجدة، ط٢، ١٤١٤ه.

- ۱٤۷ موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم على إعداد: مجموعة من المختصين، بإشراف: صالح بن عبد الله بن حميد، وعبد الرحمن بن محمد بن عبد الله عبد الرحمن بن ملوح، طبعة دار الوسيلة للنشر والتوزيع، ط١، ١٨١٨هـ ١٩٩٨م.
- ۱٤٨ ميزان الاعتدال في نقد الرجال، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي، المتوفى سنة ٧٤٨هـ، تحقيق علي بن محمد البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.
- 189 النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري المتوفى سنة ٢٠٦ه، طبعة المكتبة العلمية، بيروت، بتحقيق طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحى، عدد الأجزاء: ٥.
- ١٥٠ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار، للإمام محمد بن علي الشوكاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الأخيرة.
- ۱۵۱ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، لنور الدين علي بن أحمد السمهودي، المتوفى سنة ۱۱۹ه، حققه وعلق عليه: محمد محيي الدين عبد الحميد، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.
- ۱۵۲ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأبي العباس شمس الدين أحمد ابن محمد بن أبي بكر بن خلكان، المتوفى سنة ۱۸۱ه، د. إحسان عباس، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.

\* \* \*

## ثامنًا: فهرس الموضوعات

| الصفحة      | الموضوع                                    |
|-------------|--------------------------------------------|
| ٥           | المقدمة                                    |
| <b>V</b>    | أهمية الموضوع                              |
| ٩           | _                                          |
| ١٠          |                                            |
| 11          | _                                          |
| ١٣          | مصادر السيرة النبوية                       |
| ١٤          |                                            |
| ١٤          |                                            |
| ١٥          | ,                                          |
| ١٥          | أقوال العلماء فيه                          |
| \V          |                                            |
| 19          | مشروعية الجهاد                             |
| 19          |                                            |
| 19          | تعريف الجهاد لغة                           |
| ۲٠          | تعريف الجهاد اصطلاحًا                      |
| ۲٠          | ثانيًا: متى شرع الجهاد                     |
| ٢٣          |                                            |
| YV          | رابعًا: آداب الجهاد والمجاهدين             |
| ۲۹          | خامسًا: من أسباب النصر على الأعداء         |
| الباب الأول |                                            |
| ٣٥          | غزوة بدر في القرآن الكريم والسّنة النبوية. |

| الصفحة                             | الموضوع                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ٣٧                                 | الفصل الأول: فضائل يوم بدر في القرآن والسنة          |
|                                    | المبحث الأول: تعظيم يوم بدر وبيان فضله في ا          |
| ٣٩                                 | أولًا: تسمية الله لها بيوم الفرقان                   |
| ξ                                  | ثانيًا: شهادة الله تعالى لأهل بدر بالإيمان           |
| ξ                                  | ثالثًا: نصر الله تعالى لهم بالرعب                    |
| ٤١                                 | رابعًا: إمداد الله تعالَى لأهل بدر بالملائكة         |
| لائكة                              | خامسًا: إعانة الله لأهل بدر بأمور أخرى غير الم       |
|                                    | سادسًا: إخباره تعالى بما سبق لأهل بدر عنده مر        |
| .ئها وذلك بالنصر للمؤمنين على      | سابعًا: إخباره تعالى عن نتيجة المعركة قبل بد         |
| ٤٥                                 | الكافرين                                             |
| وهم ومواضع الإثخان فيهم ٢٦         | ثامنًا: تعليم الله تعالى للمجاهدين كيفية قتال عد     |
| ي هذه الغزوة٧                      | تاسعًا: إظهار الله تعالى حل الغنائم لهذه الأمة في    |
| الغنائم وأحكام الأسرى وغير ذلك ٤٧  | عاشرًا: تفصيل الله تعالى في هذه الغزوة أحكام         |
| لغزوة وقع بأمره لا باجتهاد منهم ٧٧ | الحادي عشر: إخباره تعالى بأن خروجهم لهذه ا           |
| ٤٨                                 | الثاني عشر: تسمية الله تعالى لهذه الغزوة             |
| ، للنبي ﷺ وأصحابه ٨٦               | الثالث عشر: وقوع بعض المعجزات والكرامات              |
| لسنة النبوية                       | المبحث الثاني: تعظيم يوم بدر وبيان فضله في ا         |
| ة على غيرهم ١٥٠                    | أولًا: فضل من شهد بدرًا من الصحابة والملائكا         |
| الأعلىا                            | ثانيًا: أن من قتل منهم في المعركة نال الفردوس        |
| ٥٢                                 | 1 0 3 3                                              |
| ٥٣                                 | رابعًا: رجاء النبي عَلِيُّ لأهل بدر ألا يدخلوا النار |
| لإسلام ولقضي عليه معهم 30          | خامسًا: إخباره ﷺ بأنه لولا أهل بدر لم يصلنا اا       |
| سرته٥٥                             | سادسًا: صدق الأنصار في إيوائهم النبي ﷺ ونص           |
| ٥٧                                 | سابِعًا: وقوع بعض المعجزات والكرامات                 |
| ٦٩                                 | ثامنًا: تميزها عن غيرها من المعارك                   |
| يرهم بعد انتصار المسلمين في هذه    | تاسعًا: انخذال المشركين واليهود والمنافقين وغ        |
| ٧٥                                 | الغزوة                                               |
| V٦                                 | مكانة بالمعادات حالة                                 |

| الصفحه       | الموصوع                                        |
|--------------|------------------------------------------------|
| ن القرآن     | -<br>المبحث الثالث: نظرة عامة لما نزل في بدر م |
| ۸٠           | سورة آل عمران                                  |
| ۸۲           | سورة النساء                                    |
| ۸۳           | سورة الأنفال                                   |
| 90           | سورة إبراهيم                                   |
| ٩٦           | سورة الحج                                      |
|              | سورة الدخان                                    |
|              | سورة القمر                                     |
|              | سورة المجادلة                                  |
| ٩٨           | سورة المزمل                                    |
|              | الفصل الثاني: بين يدي غزوة بدر                 |
|              | المبحث الأول: الأحداث المهمة بين يدي ال        |
|              | ١ - سرية سيف البحر١                            |
|              | ۲ – سرية رابغ                                  |
|              | ٣- سرية الخرّار                                |
| 111          | ٤ - غزوة الأبواء                               |
|              | • - غزوة بواط                                  |
| 117          | ٦ - غزوة العشيرة                               |
|              | ٧- غزوة بدر الأولى                             |
| 171          | ٨ - سرية عبد الله بن جحش٨                      |
| ١٢٨          | المبحث الثاني: تاريخ غزوة بدر                  |
|              | المبحث الثالث: أسباب غزوة بدر                  |
| الباب الثاني |                                                |
|              | غزوة بدربين المؤرخين والمحدثين والمفسر         |
| السنة        | الفصل الأول: أحداث المعركة في الكتاب و         |
|              | المبحث الأول: ما قبل المعركة - وفيه خمسة       |
| 180          | المطلب الأول: طلب القافلة                      |

| الصفحة                                | الموضوع                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1 8 0                                 |                                                |
|                                       | طريق النبي ﷺ من المدينة إلى بدر، والمواضع التي |
|                                       | عقد مجلس الشوري                                |
| 100                                   | تنبيهات على ما جاء في الحديث                   |
| 107                                   | اختيار الله تعالى لأهل بدر                     |
|                                       | تعيين أمير على المدينة                         |
| ١٥٨                                   | توزيع القيادات والرايات                        |
| 109                                   | عدة أهل بدر وعددهم والحال التي كانوا عليها     |
|                                       | ابتهال وتضرع                                   |
| 177                                   | بث العيون والبحث عن أبي سفيان                  |
|                                       | أبو سفيان يأخذ الحذر وينجو                     |
| 179                                   | المطلب الثاني: في مكة                          |
| 179                                   | إجارة الشيطان قريشًا                           |
| ١٧٠                                   | قريش تعد العدة وتتأهب لقتال النبي ﷺ            |
| ١٧٣                                   | نذر وعبر                                       |
| \\\\                                  | تخوف بعض أئمة الكفر من الخروج                  |
|                                       | أمية بن خلف وقصته مع سعد بن معاذ               |
| ١٧٨                                   | عقبة بن أبي معيط وخوفه على نفسه من القتل       |
| 179                                   |                                                |
|                                       | النبي على الله يعقد مجلسًا آخر لاستشارة الناس  |
|                                       | مجادلة بعض الصحابة للنبي عَلَيْهُ              |
|                                       | إجماع النبي على وأصحابه على ملاقاة العدو       |
|                                       | المفاجآت تمحيص للرجال                          |
| ١٨٤                                   | الوفاء هدي الأنبياء، والغدر سجية الجبناء       |
| ١٨٤                                   | الاستعانة بالمشركين على قتال العدو             |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | المطلب الرابع: في الطريق                       |
| \AV                                   | قطع الأجراس                                    |
| \AV                                   | الرجل الذي اعترض الرسول علي وجواب سلمة له      |

| الصفحة     | الموضوع                                           |
|------------|---------------------------------------------------|
| ١٨٨        | معجزات في الطريق                                  |
|            | قصة سعد مع الظبي                                  |
|            | إفطار النبي علي بعد صيامه                         |
| 114        | •                                                 |
|            | المطلب الخامس: الوصول إلى بدر                     |
| 14         |                                                   |
|            | قصة مشورة الحباب بن المنذر وبيان ضعفها سندًا ومت  |
|            | بناء العريش                                       |
|            | التصرف في الماء                                   |
| 19٣        | نزول المطرّ                                       |
|            | بث العيون وجمع الأخبار عن جيش قريش                |
| ١٩٨        |                                                   |
| Y•1        | المبحث الثاني: سير المعركة                        |
| Y•1        | المطلب الأول: التهيؤ للقتال                       |
|            | المشركون يبعثون زمعة بن الأسود ليرتاد لهم مكانًا  |
|            | قريش ترتحل إلى الوادي، ويبعثون من يحزر المسلمين و |
| •          | الجيش المكي في عرصة القتال، ووقوع الانشقاق فيه    |
|            | استفتاح أبي جهل                                   |
|            | رص الصفوف                                         |
| <b>۲۱۲</b> |                                                   |
| 718        |                                                   |
| ۲۱٤        |                                                   |
| Y10        | دعاء النبي على وهو في العريش                      |
|            | المطلب الثاني: بدء القتال                         |
| Y19        | اعتداء المشركين وبدء القتال                       |
|            | تو جيهات القائد لجنو ده                           |
|            | رؤساء المشركين يدعون للبراز                       |
|            | ه څه ا. که اان میکلینه فه القتال                  |

| الصفحة         | الموضوع                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| 777            | التحام الفريقين                                           |
|                | الرسول ﷺ ينهى عن قتل أناس من المشركين                     |
| ۲۳۰            | قتال الملائكة يوم بدر                                     |
| <b>YTV</b>     | شعار المسلمين في المعركة                                  |
| ۲۳۸            | المطلب الثالث: مشاهد وأحداث المعركة                       |
| ۲۳۸            | مقتل أبي جهل لعنه الله في بدر                             |
|                | عمير بن الحمام والتمرات                                   |
| 787            | قتل رأس الكفر أمية بن خلف                                 |
| 787            | شجاعة الزبير بن العوام                                    |
| <b>۲٤۸</b> ۸3۲ | شجاعة سعد بن أبي وقاص وعلي بن أبي طالب                    |
| 7 8 9          | شجاعة حمزة ضِّطِّهُ الله الله الله الله الله الله الله ال |
| Yo.            | استشهاد حارَّته بن سراقة                                  |
| ببله           | عوف بن الحارث وسؤاله ما يضحك الرب من ع                    |
|                | هزيمة المشركين ومطاردتهم                                  |
| ۲٥٣            | جمع الغنائم                                               |
|                | المسلمون يكونون ثلاث جبهات                                |
| Y00            | يدخل الليل وتنتهي المعركة                                 |
| ب) ( ( ر       | المبحث الثالث: بعد المعركة (وفيه خمسة مطالم               |
| ٧٦٧            | المطلب الأول: أول يوم بعد المعركة                         |
| ٧٦٧            | الإقامة بالعرصة ثلاثة أيام والسنة في ذلك                  |
| ٧٦٧            | دفن الشهداء والصلاة عليهم                                 |
| YV •           | ,                                                         |
|                | كميتها وأنواعها                                           |
|                | المطلب الثالث: الأسارى                                    |
|                | عددهم                                                     |
|                | معاملتهم                                                  |
|                | فداؤهم أ                                                  |
| Y A O          | أسماء الأسدى الذرن منَّ عليهم رسول الله عَلَيْهُ          |

| الصفحة      | الموصوع                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| YAY         | زينب وفداؤها لزوجها                                                            |
| ۲۸۸         | العباس وقصته في الفداء                                                         |
| 797         | المطلب الرابع: قتلى المشركين                                                   |
| 797         | إلقاء القتلي في القليب ومخاطبة النبي علي الله عليه القاء القتلي المام التعاليب |
| 798         | دعاء النبي علي لأبي حذيفة بن عتبة                                              |
| <b>79</b> 0 | * *                                                                            |
| 790         | رجوع النبي علي إلى المدينة والمواضع التي نزل بها                               |
| ۲۹٦         | أحداث في الطريق                                                                |
| 799         | نبأ النصر والهزيمة وأثره على الفريقين                                          |
| ٣٠٥         | محاولة قريش قتل النبي عَلَيْهُ                                                 |
| ٣٠٩         | الفصل الثاني: الفوائد والعبر المستفادة من غزوة بدر                             |
| ٣١١         | · ·                                                                            |
| ٣٢٠         |                                                                                |
| ٣٢٦         | •                                                                              |
| ٣٥٥         | الخاتمة                                                                        |
| ۳٥٧         | الملاحق                                                                        |
| أسراهم      | ملحق بأسماء من شهد بدرًا من الصحابة وقتلي المشركين و                           |
| ٣٥٩         | عدد شهداء المهاجرين وأسماؤهم                                                   |
| ٣٦١         | عدد شهداء الأنصار وأسماؤهم                                                     |
| ٣٦٢         | عدد قتلي المشركين وأسماؤهم                                                     |
| ٣٦٨         | عدد أسرى المشركين وأسماؤهم                                                     |
| ٣٧٣         | أسماء من شهد بدرًا من الصحابة عليه المناء من شهد بدرًا من الصحابة عليها        |
| ٣٩٣         | الفهارس                                                                        |
| ٣٩٥         | أولًا: فهرس الآيات القرآنية                                                    |
| ٤٠٥         | ثانيًا: فهرس الأحاديث النبوية                                                  |
|             | ثالثًا: فهرس الآثار                                                            |
| ٤١٩         | رابعًا: فهرس الأعلام المترجم لهم                                               |
|             | خامسًا: فعر سر الأماك: والبلدان                                                |

| الصفحة     | لموضوع                        |
|------------|-------------------------------|
| ۲۲۳        | سادسًا: فهرس الكلمات الغريبة  |
| <b>ξΥV</b> | سابعًا: فهرس المصادر والمراجع |
| 133        | ثامنًا: فهرس الموضوعات        |
|            |                               |